

# 

دراسة تخليه لية مُقابغة

تأكيفت التكتورَعَبِدالفَتَاخِ فَلْجِ عَبْدالفَتَاخِ مَشْدِ الثَافِة الدِيكَ مِن مُلِحَقِلَة المَثَلَة عليت وَرَادِيكُ وَرُدِيكَ الْمِنْ الْمُثَافِرةِ

التجترع الثانيث





#### ستنذرت كالترقيلين ماوات



## دارالكنري الماحية

جميع الحقاوق محفوظاة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جبيح حضوق اللكيسة الأدبيسية والمبيسة معفوطسية السسادار الكتسسيب العلميسية بيسروت - ليشان، ويخطر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة نضيد الكتاب كاملاً أو مجراً أو تسجيله على أغرطه كاسيت أو إدفساله على الكمبيونسير أو يرمجنسه على اسطوامات ضوئية إلا يموطعة الناشسر خطياً

# Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Belrut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base or retneval system, without the prior written permission of the publisher.

# Tous droits exclusivement réservés #© Dar Al-Kotob Al-limiyañ serrouth - Litten

Toute représentation, édition, traduction ou réphoduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faille sans autorisation présible-signé pur l'obteur est likicite et exposcrait le contreverlant à des poursuites judiciaires.

--- -- الطبعــة الأولى-١٤٧٤ هـ

دارالك إراالك أرمالها عرق

مستيروت - لش سنان

ومل الطريف شارع البحثري مثاية ملكارت الأدارة العامة: عرمون القسم منتي دار الكتب العلمية هاتم وفاكس ١٩١٢/١٢/١٢/١٢ ( ١٩٦٠ - ١٩ بيروت البنان صندوق دريد: ٩١٢٤ - ١١ بيروت البنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

Rami Al-Zarri, Bohtory Str., Melkart Bidg. 1st Floor Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg. Tel & Fax; (+981 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P O Box: 11-9424 Beirut - Lebarion

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zanif, Rue Bohtory, imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-limiyah.com/

e-mail: sales@sl-limiyah.com info@sl-limiyah.com baydoun@sl-limiyah.com

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الفصل الثالث

# المؤرخان الأندلسيان: ابن جلجل، والزبيدى ثانياً: المؤرخ ابن جُلْجُل (ت بعد ٣٧٧هـ)\*

# ١ – مولده ، ونشأته ، وثقافته:

هو أبو داود (1) سليمان بن حسان (1)، والمعروف بـ (ابن حُلْحُل) (1). هكذا ذكرت المصادر اسمه واسم والده، وما عُرف واشتهر به. ولا ندرى شيئًا عن بقية نسبه. والظاهر - كما يرى أحد الباحثين - أن اسم (حلحل) هذا خاص بأحد أحداده، وحُرِّف عن أصله (اللاتيني)، وأتى في صورته العربية، إذ إن من المحتمل أن يكون هذا المؤرخ الطبيب من المسلمين، الذين دخل أحدادهم في الإسلام بعد فتح الأندلس، فهو من أصل إسباني؛ ولذلك لم تحتفظ المصادر المترجمة له بسلسلة نسبه، بينما تحرص فيمن هم من أصل عربي على ذكر سلاسل أنساهم (1).

وُلبد ابن حلحل في قرطبة سنة ٣٣٣هـــ(°) ، أو سنة ٣٣٣ هـــ(<sup>۱)</sup> ، فسمع الحديث كما وهـــو ابن عشر سنــين من أبي بـــكر أحمد بن الفضـــل الدينوري<sup>(٧)</sup> ، وأبي الحـــــزم وهب

<sup>(\*)</sup> من المصادر التي ترجمت له: طبقات الأمم، لصاعد بن أحمد الأندلسي صدد ٨، والحذوة ٣٤٨/١، والبغية صدد ٣٠٠، وتاريخ الحكماء للقفطي صد ١٩٠، وتكمئة كتاب الصلة، لابن الأثار (ط. مدريد) صد ٢٩٧ – ٩٨، وطبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة صد ٤٩٣ – ٤٩٠، والذيل والتكملة للمراكشي (بقبة السفر الرابع) صد ٢٢ (رقم ٢٥١)، وتاريخ الإسلام ٢١٣/٢٧.

<sup>(</sup>٢) سقط اسم والده اختصارًا في بعض المصادر، وسمَّتُه (سليمان بن حلحل). (الحذوة ٣٤٨/١) والبغية صـــ ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) نقول: جَلْحَل السحاب، والرعد: صَوْتَ في حركة. والجُلْحُل: الجَرْس الصغير. وحَلْحَلَ الرحل: حرَّك الجُلْحُل.
 (المعجم الوسيط ١٣٣/، مادة : ح.ل.ح.ل). وفي (النسان) مادة: (ج.ل.ل) أورد (الحُلْحُل) بمعنى الأمر العظيم (الحَلَل) حـــ ١ صـــ ١٦٤.

 <sup>(</sup>٤) راحع مقدمة محقق (طبقات الأطباء والحكماء) لابن جلحل (صفحة بب). وأضاف أنه رجح أنه إسباني الأصل؛
 قباسًا عنى ما يرد في نسب علماء كثيرين، مثل: ابن بشكوال، وابن فيره، وابن مرتبل، وابن سيده.

 <sup>(</sup>٣) وفي بداية النرجمة المشار إليها في (المصدر السابق) دكر ابن الأبار أن ابن حلحل سمع الحديث بقرطبة سنة ٣٤٣هـ...
 وهو ابن عشر سنين، فيكون ميلاده – بناء على ذلك – سنة ٣٣٣هـ.. وعلى كل فالتاريخان متقاربان.

 <sup>(</sup>۷) (أصله من الدينور. قدم الأندلس سنة ٣٤١ هـ. سمع الحديث ببغداد، والبصرة، والشام. وكانت لديه مناكبر.
 توق بقرطبة سنة ٣٤٩ هـ.، عن ٨٢ سنة . (تاريخ ابن الفرصى، ط. الحائجى) حـــ١ صــــ٧٥ – ٧٦.

ابن مسرة (١) بمسجد أبي علاقة (٢) ، وبحامع قرطبة، وبالزهراء، وغيرها مع أخيه (٢) ، الذي كان أَسَنَّ منه، ويسمى (محمد بن حسان) ! .

واصل ابن جلحل طلبه للعلم بعد أن شَبَّ عن الطوق وترعرع، فأكمل سماعه الحديث النبوى الشريف علمي علماء بلده (أحمد بن سعيد الصدق، ومحمد بن هلال، وإسحاق بن إبراهيم، والأسعد بن عبد الوارث) (٥).

لمسا بلغ ابن حلجل الرابعة عشرة من عمره (سنة ٣٤٦، أو ٣٤٧ هس) اتجه – في طلب العلم – متحهًا حديدًا ، فأقبل على تعلم الطب ودراسته وتمارسته، حتى غلب عليه، وعُرف به وبلغ منه الغاية. واستطاع بعد عشر سنوات (سنة ٣٥٦، أو ٣٥٧هس) أن يفتى في مجال الطب، ويكون من المبرزين النابغين فيه، وهو ابن (أربع وعشرين سنة) (1).

ومسن الملاحسط أن ابن حلحل كان متعدد الثقافات، فلم يكتف بدراسة الحديث والطب فحسب، وإنما واصل – أثناء ذلك، فيما نرجح، وبعده – تحصيل مزيد من العلوم، فأخذ العربية عن (محمد بن يجيى الرباحي)<sup>٧٧</sup>، فقرأ عليه كتاب (سيبويه) في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، فكان آخسر مسن قرأه عليه؛ إذ كانت وفاة (الرباحي) في العام نفسه<sup>(٨)</sup>. وصحب أبا بكر بن القوطية اللغوى والمؤرخ المعروف (ت ٣٦٧ هس)، وأبا أيوب سليمان بن أيوب الفقيه، وغيرهما<sup>(١)</sup>.

# ٢ - آثاره العلمية ، ووفاته:

عاصر ابن حلجل – في صدر شبابه – أواخر عصر الخليفة الناصر (ت.٣٥هـــ)، ووصل إلى مرحلة النضج العلمي في استكمال أدوات علم (الطب) قرابة منتصف فترة حكم المستنصر

 <sup>(</sup>۱) من وادى الحجارة. سمع بقرطية محمد بن وضاح، وعبيد الله بن يجيى، وأسلم بن عبد العزيز، ومحمد بن عمر بن لبابة، وغيرهم. حافظ للفقه، بصير بالحديث. توتى ببلده سنة ٣٤٦هـــ (السابق: ١٦٦/٢ - ١٦٣٠).

لم أقف على موقعه بالضبط، ولعله من المساحد الصغيرة بقرطية.

 <sup>(</sup>٤) ترجم ابن الأبار لهذا الأخ في (المصدر السابق ، ط. الحسين) جـــ١ صـــ ٣٦٧، وأضاف أنه سمع الحديث، وعُنى
به مع أحبه (سليمان)، وروى عن أبي زكريا بن الشامة.

<sup>(</sup>٥) تكملة كتاب الصلة، لابن الأبار (ط. مدريد) صد ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) تكملة كتاب الصلة ، لابن الأبار (ط. مدريد) صـ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن يمبى بن عبد انسلام الأزدى النحوى، من أهل قرطة، وأصله من حَيَان. سمع قاسم بن أصبغ بقرطية، ورحل ، فسمع بمكة، ومصر. وكان العالب عليه علم العربية، فأخذ كتاب (سيبويه) رواية عن ابن النحاس، وكان حيد النظر، حاذق الاقتباس. توفى سنة ٣٥٨هـ. (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدى صــ٣١٠ - ٣١٤ وتاريخ ابن القرضى (ط.الخانجى) ٢١/٧ - ٧٠.

<sup>(</sup>٨) تكملة كتاب الصلة (ط.مدريد) صــ٧٩٨.

<sup>(</sup>٩) السابق: صــ ۲۹۸.

(ت ٣٦٦هـ). وأعتقد أن صيته قد ذاع واشتهر خلال بقية فترة المستنصر<sup>(۱)</sup> ، حتى صار معروفًا لدى رجال القصر والبلاط الأموى بالأندلس، إلا أننا لم نجد ما يفيد وجود صلة مباشرة بينه وبين المستنصر. فلما ولى هشام المؤيد الخلافة (٣٦٦ – ٣٩٩هـ)، كان ابن جلحل قد بلغ من النبوغ درجة كبيرة، صار معها بصيراً بالمعالجات، إمامًا في معرفة الأدوية المفردة، حتى غدا الطبيب الحناص لهشام المؤيدً<sup>(۲)</sup>.

واضــع – إذن – أن الرجل لما درس الحديث، واللغة، والتاريخ، كان يعد ذلك من قبيل العلــوم الشــائعة، الــــيّ لا مناص للمثقف الأندلسي من تحصيلها، وأن ميله وغرامه كان في (الطـــب). ومن هنا، فإن مؤلفاته التي عرفنا أسماءها مؤلفات طبية، كما أن الكتاب الذي نحن بصدد دراسته، هو كتاب (تاريخي طبي) في آن ، باعتباره يؤرخ فيه للطب وللأطباء.

من أبرز هذه المؤلفات : (٦)

أ - تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب (ديسقوريدوس): وقد ألفه

في ربيع الآخر سنة ٣٧٢هــــ (أ).

ب - طبقات الأطباء والحكماء:

وهـــو الـــذي فرغ منه في صدر سنة ٣٧٧هـــ<sup>(٥)</sup> ، وهو موضع دراستنا التالية من زاويته (التاريخية).

 <sup>(</sup>٣) أورد ابن أبي أصبيعة عدة مؤلفات لابن جلحل إضافة لما في المن كالآبي:

١- مقالة في ذكر الأدوية، التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه مما يستعمل في صناعة الطب، وينتفع به، وما لا يستعمل! لكبلا يغفل ذكره. (وعلل ابن جلحل هذا الإغفال بأنه لم يره، و لم يشاهده عبائًا، أو لأن ذلك كان غير مستعمل في دهره، وأبناء حنسه).

٢- رسالة النبين فيما غلط فيه بعض المنطبين. (طبقات ابن أبي أصببعة) صـــ٥٩. هذا، وقد ذكر محقق (طبقات الأطباء والحكماء) صفحة (يح – كب) خمسة مؤلفات لابن حلحل (الأول هو رقم أ في المتن، وأوضح أن حزءً صغيرًا منه باقبًا مخطوطًا، والنابي هو الوارد بالهامش رقم ١، والنالث (مقالة في أدوية النرياق)، وكلاهما مخطوط، والرابع هو رقم ٢ في هامش ١ ( وهو رسالة مفقودة)، والمخامس كتابنا المطبوع الذي سندرسه).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام ٢١٣/٢٧.

<sup>(</sup>٥) تكملة الصلة (ط. مدريد) صــ٧٩٨.

وأخيرًا ، فإن المصادر المترجمة لابن جلحل سكتت — فيما نعلم — عن ذكر سنة وفاته! مما فتح المجال للبحث وللاجتهاد، والتأويل. وقد ذكر أحد الباحثين أنه يرجح وفاته بعد سنة ٩٨٤ هـ! لأن ابسن الأبار ذكر أن (سعيد بن محمد الطليطلي) روى عن ابن جلجل، وما دام هذا التلميذ ولد سنة ٩٦٩هـ في طليطلة، ثم رحل إلى قرطبة؛ لتلقي العلم بعد ذلك، وما دامت السن المعقولة لبدء دراسة الطب على ابن جلجل هي خمسة عشر عامًا تقريبًا، فيكون ابن جلجل توفى بعد هذه السنة (٣٨٤هـ) (١). وأعتقد أن الأوفق والأسلم أن نقول: توفى بعد سنة ٧٧٧ هـ.؛ لأنحا السنة التي حددت المصادر فيها فراغه من تأليفه كتاب (طبقات الأطباء والحكماء). أما الاحتمال المذكور آنفًا، فغير متيقن منه، فربما حضر هذا التلميذ قبل ذلك، وهو ابن تسع أو عشر سنين مثلاً، فيكون تحديد وفاته بأنه بعد(٣٨٤هـ) في غير محله، وغير مؤسس على دليل يقين أكيد؛ لأفا قد تكون قبل ذلك.

# ٣ - من سماته الشخصية:

أ - أدبه، وتواضعه: نلمع أدبه العالى من خلال مخاطبة ذلك الشخص المجهول (١٠)، الذي تطلع إلى كتاب، يحوى أخبار الأطباء، منذ وُضعت صناعة الطب، وتُكُلّم فيها منذ بدء الزمان، وقبل الطوفان وبعده، فخاطبه ابن جلجل في مقدمة كتابه بقوله: سألت - أيها الشريف الأديب - أن أكتب إليك بما تأذّى إلى علمه، مما تُصفَحْتُ من كتب الماضين، وسير المتقدمين، عن أول من وضع صناعة الطب ... إلخ" (٢٠). ثم عاد ابن جلجل مع نحاية مقدمة كتابه، فأسبغ على سائله آيات الاحترام والتقدير؛ لجلالة مكانته، واطلاعه، وعلمه، فقال مُبَيّنًا أنه سيحقق مطلوبه، وينفّذ

<sup>(</sup>٢) سبأني في آخر مقدمة ابن خلحل لكتابه (طبقات الأطباء والحكماء) ص٤: أن هذا الرجل أموي قرشي، تجل الحلفاء، وسلالة الأثمة الداعين إلى الهدى. ورجع محقق (المصدر السابق) هامش ١ ص ١: أنه أحد أشراف عصره، وأحد أبناء حلفاء الأمويين بالأندلس.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء والحكماء، لابن حفجل ص ١.

مرغوبه، وخاطبه بقوله: "أيها الشريف الأصل، والطيّب النَّحْر<sup>(۱)</sup>، الأموي القرشي، نجل الخلفاء، وسلالة الأئمة الداعين إلى الهدى"<sup>(۱)</sup>. ومدحه ابن جلجل بين بداية المقدمة وختامها، ودعا له بعد أن أرسل بكتابه إليه قائلاً: (فكن به سعيدًا، ومن الله مُوَقَقًا رشيدًا. فقد نحلك باريك بنحّلة من العلا، فصلك بها من ذَوى الهم الناقصة المظلمة، كما قال المسيح (عليه السلام) في الإنجيل الطلا، "كل نحلة يُوهَبُها الشخص من العقل، فهي نازلة من باب النور من العلا"<sup>(۱)</sup>.

أهسا بخصوص تواضعه، فذلك نلمحه من خلال تعبيره عن كتابه رغم امتلاكه أدوات تأسيفه مسن سعة قراءة واطلاع، فقال: "إذ كان عندى مارجوت أن أحسم به عنك الشبهة، وأبلغك من ذلك الغاية إن شاء الله، ولما رجوت من هذه الرسالة من إحياء ذكر قوم، قد درس ذكرهم، وأمَّحَى أثرهم (أ) ". فهو لا يجزم بتحقق هدفه من كتابه، بل يرجو أن يكون مُوفَّقاً إلى ذلسك، وهو - أيضًا - لا يفخم من شأن مؤلّفه، وإنما يتواضع، فيكتفي بوسمه بس (الرسالة). فلا عُجْب، ولا كبر رغم أنه أول كتاب يوضع في بابه بالأندلس. وفي خاتمة كتابه يؤكد على تمتعه بخلق التواضع، عندما قال: إن ما سَطّره قلمه في هذا الكتاب من وصف الحكماء والأطباء المشهورين، إنما هو مبلغ علمه، وفي حدود طاقته وقدرته " فقد ذكرت " أيها الشريف – ما أحاط به علمى، وبلغه إدراكي "(٥).

ب - صسواحته: كان ابن جلجل أمينًا في عباراته ، صادقًا في عرض كتابه، فإذا اعتراه نسيان اعترف به دونما مواربة. نلحظ ذلك عندما صرّح أنه لا يذكر من أبيات (ابن عبد ربه)، التي جاوب فيها ابن أخيه (سعيدًا) إلا ثلاثة أبيات (٢٠).

ومن الأمانة أن أُبيِّن أن ابن حلجل كان يبالغ في الصراحة أحيانًا، وتخونه دقته في التعبير عن

<sup>(</sup>١) أي : الطبع، والأصل. (النسانك مادة: ٥.ج.ر) ٢/١٥٤٠، والمعجم الوسيط ٩٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباء والحكماء : ص٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص٣. والشيء المستغرب أن يستشهد ابن حلجل بغير آيات القرآن، باعتباره مسلمًا، وهي أول من غيرها، مثل: " وَمَا بِكُمْ مَنْ نَعْمَة فَمِنَ اللهُ ثُم إِذَا مَسْكُمُ الصَّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْاَرُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الصَّرُ عَلَكُمْ إِذَا مَنْ غيرها، مثل: " وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَة فَمِنَ اللهُ ثُم إِذَا مَسْكُمُ الصَّرُ فَإِلَيْهِ تَعْارُونَ. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الصَّرُ عَلَمَ لَهُ فَي مَنْ مَنْكُمْ بِرَبِّهِم يُشْرِكُونَ ". وَالنحل : ٣٥ - ٤٥). لكن يبدو أن صحة المعنى وموافقته للروح الإسلامي، وتوافقه مع الفاطة – المظلمة) ، إلى حاتب غلبة تيار النصارى في بحال الطب في ذلك العصر والذي قبله، وشيوع تراجمهم بالكتاب، أدى إلى إيثار ابن حلحل ذلك، فاستشهد بحكمهم ومواعظهم، على سبيل التناسق والتناغم، إضافة إلى استعراضه ثقافته الدينية بالاطلاع على الكتب السابقة.

<sup>(</sup>٤) طبقات الأطباء والحكماء: ص١.

<sup>(</sup>٥) طبقات الأطباء والحكماء: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٠٥.

الحدث، فيتورط في ذكر مالا يجوز ذكره، فيصفه بما ينبغي أن يتورع عن وصفه؛ إذ ليس كل ما يعرف يقال. ومثال ذلك: ما أورده عن الطبيب (ابن أم البنين) من أنه كان يُعجب بالغلمان، وأنه عرضت له قصة ظريفة في بعض غزوات أمير المؤمنين، وذلك أنه كان في مضربه في القائلة، فقام إلى غلام له فعلاه، فهبّت عليه ريح عاصف، اقتلعت المضارب، فانقلع مضربه وسقط، وبقى بارزًا للناس، وهو على الغلام (۱).

ج - روحه الإيماني: هناك عدة مواضع في كتاب ابن جلحل، نستشف منها ما يتمتع به من نفس صافية، وقلب طهور. ففي بداية كتابه ذكر البسملة، وحرص على الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله ، وصحبه (٢). وكان حريصًا على إسناد المشيئة إلى الله (عز وحل) ، فيما ينوى القيام به من تحقيق هدفه من هذا الكتاب " وأبلغك من ذلك الغاية، إن شاء الله "(٢). وكذلك في نصائحه الغالية، التي تقدم بما إلى ذلك الشريف " فاشكر الله على موهبته، ومُحَدِّده على نحلته، واضْرَعْ إليه في الاستزادة من فضله؛ فالعون منه وبه، لاشريك له "(١). وفي ختام كتابه يقول: (وتوخيتُ الصدق، والله الشاهد على ما أقول .... وبالله أستمين) (٥).

د - الجحد والنشاط إزاء الأعمال المهمة: لقد تحرك ابن حلحل لإنجاز هذا الكتاب؛ لأهيته في بابه من جهة، ولأنه مطلب ذلك الشريف المثقف من جهة أخرى. وفي ذلك يقول: "ذكرت أنك لم تر لأحد من المتقدمين في ذلك كتابًا مرضيًا، ولا كلامًا مقنعًا مشبعًا، فصادفت من نشاطًا إلى تقييد ما سألت ورغبت "(أ. وقال بعدها بقليل: (فلما وصلت إلى علم ذلك، وكان السبب في تأليفي لهذا الكتاب تحريكًا لى، لم أحد لنفسي عذرًا في التخلف عن إسعافك فيما سألته ورغبته، فقيَّدْتُ ذلك، ووجهت به إليك" ( فهو يريد أن يبين أنه لما أتم الاستعداد لتأليف هذا الكتاب، واجتمعت رغبة الشريف في إنجاز هذا العمل المهم، لم يجد ابن جلجل لديه ما يعترى العلماء - باعتبارهم بشرًا - من سآمة وملل في بعض الأحيان، ووجد نفسه مندفعًا إلى إتمامه، حتى أكمله وقدّمه إلى طالبه.

<sup>(</sup>١) السابق: ص ١٠٣ - ١٠٤، ومن عجب أن يحدث ذلك في انغزو خاصة، وكذلك نعجب ألا يكمل ابن حلحل الحدث، فيشرح لنا موقف الناصر من ذلك الفعل الشائن. وقد ذكر ابن حلحل في ترجمته: أن الناصر كان ينادم هذا الطبيب العربيد، ويستثقله؛ لعُجّه بنفسه، ولطيش فيه، لكنه ربما اضطر إليه؛ لجودة فطنته.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص١.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء والحكماء: ص١

<sup>(1)</sup> السابق: ص٣.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص١١٦.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص١.

<sup>(</sup>٧) السابق: ص٣.

مــــ - ولاؤه لحكامه في الأندلس، وإعجابه الشديد بهم: ومن مظاهر ذلك في ثنايا الكتاب ما يلي :

١- تحدثه عن خلفاء بنى أمية الأندلسيين بكل التجلة والإعظام والاحترام، فيترضى عنهم، ويتسرحم عليهم<sup>(١)</sup>. وعلى الجانب الآخر ينظر إلى خلفاء بنى العباس - لاستحكام العداء معهم
 على أفم ملوك، لا خلفاء، ويحكمون دولة لا خلافة<sup>(١)</sup>.

٢- إعجاب بعل الأندلس ورجالات الطب بها، وتقليله من شأن الشرق وعلمائه، وحكامه، فيرى في الخاتمة: أنه لم يظهر رجل بارع في المشرق من لدن الراضى إلى الطائع الله معروف برئاسته، مشهور بإحسانه، كما أن مُلْكَ الديلم والأتراك - آنذاك - في المشرق لم يسمح بذلك ؛ لأفحم لا يشجعون العلم ولا يروج عندهم. بينما يرى أن الأندلس بها - آنذاك - مشهورون معروفون ظاهرون، كانوا (في دول أئمة للعلم طالبين، وعن الحكمة باحثين، ملوك أبناء ملوك "(7).

# (دراسة كتاب "طبقات الأطباء، والحكماء")\* لابن جلجل

نتناول في هذه الدراسة الموضوعات الآتية:

أولاً – عنوان الكتاب، وموضوعه، ومحتواه.

ثانياً - موارده.

ثالثاً - ملاحظات نقدية.

رابعاً - منهج معالجته.

أولاً - حول عنوان الكتاب، وموضوعه، ومحتواه:

أما بالنسبة لعنوان الكتاب، فأعتقد أن ابن جلجل يعنى مفهوماً محدداً لهذا العنوان، فهو يعرفنا بالأطباء (الذين تدربوا على مهنة الطب، ومارسوها)، والحكماء هم الفلاسفة والمناطقة، الذين ربما ألموا بكتب الطب، وقرأوها، واستوعبوا ما فيها، لكنهم لم يمارسوا العلاج، ولا

 <sup>(</sup>١) طبقات الأطباء والحكماء: ص٦٩ (قال عن المستنصر: رضي الله عنه)، ص١٠٨ (قال عن الناصر: رحمه الله، ورضى الله عنه).

 <sup>(</sup>۲) السابق: ص٦٤ عبر عن صلة (حبريل من بختيشوع بالعباسيين) بقوله: (وخدم ملوك بنى العباس). وقال في ترجمة (ثابت بن قرة الحران): كان في دولة المعتضد. (السابق: ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) السابق: ص١١٦.

اعتمدت هذه الدراسة على طبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، التي حققها فؤاد سيد، سنة ١٩٥٥م.

وصفوا الدواء. ولعل هذا ما غَبْر عنه ابن أبي أصيبعة بأن ابن جلجل كتب كتاباً، يتضمن ذكر شئ من أخبار (الأطباء، والفلاسفة)، ألّفه في أيام المؤيّد بالله(١٠).

وبخصوص موضوع الكتاب، فخير من يصفه هو صاحبه، فقد قال فى خاتمته: إنه ذكر الحكماء والأطباء المشهورين غير المشكوك فيهم، من لدن آدم التخلير إلى الزمان الذى هو فيه (زمن المؤيد بالله) ممن كان بالأندلس، وذكر - كذلك - من كان منهم بالمشرق والمغرب. ومن كان منهم بالأندلس، اقتصر منهم على المبرزين المتصلين بخدمة الخلفاء، وأضرب صفحاً عمن لم يوازهم، ولا حَلَّ محلهم.

ويلاحسظ أننا لا نناقش ابن حلجل فيما اختطه لنفسه بخصوص أطباء وحكماء الأندلس، فهو أعرف بحم، وكتابه أسبق الكتب الأندلسية في هذا المضمار. أما ما يحتاج منا إلى وقفة، فهو ما ذكره في خاتمة كتابه، مما يتصل بموضوعه، إذ قال: (و لم نذكر من كان بالمشرق مشهوراً، من للا دولة الراضي إلى أيام الطابع تله؛ إذ لم تكن حوزتنا ولا جهتنا، ولا ظهر رجل بارع في تلك السدول، فيكون معروفاً برئاسته، ومشهوراً بإحسانه، مع تراخى تلك الدول بما دخل فيها من ملك الديلم والأتراك، الذين لا نفاق (أى: لا رواج) لشئ من العلم عندهم، وإنما يظهر الحكماء بظهسور دول الملوك الطالبين للحكمة (أ). والحق أن ابن جلحل متحيز إلى خلفائه الأندلسيين، متعصب لبني وطنه من الأطباء والحكماء، وفي المقابل متحامل على علماء المشرق، ويزعم أنه لم يظهسر فيهم بارع في الفترة من (الراضي ت ٢٦٩هـ) إلى الطائع (عُزل ٢٨١هـ)، وإن ظهر فإنه لا يذكره؛ لأنه بعيد عن بلده (الأندلس)، فهو — إذن — متناقض مع نفسه؛ لأنه قال قبلها: إنه ذكر من كان منهم بالمشرق والمغرب، وذكرهم فعلاً. ثم إنه — مثلاً — ذكر ثابت بي سنان البارع في الطب — كما وصفه — وكان — كما قال هو — أيام المطبع (أ) (٣٣٤ — ٣٦٣هـ)، وأنشرة التي رماها بالركود ؟!

# محتوى الكتاب:

۱ -- القدمة<sup>(1)</sup>:

وقد تعرضنا لأجزاء كثيرة منها عند استخلاص سمات شخصية ابن جلحل في الترجمة له من قبل. وفيها يبين مؤرخنا المتطبب ابن جلجل ظروف تأليفه كتابه هذا، والهدف منه مخاطباً السيد

<sup>(</sup>١) طفات الأصاء: مدد ١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابل: صدم ٨ (تابت بن سبال بن ثابت بن قرة الصابئ)، وكات في عهد (أحمد بن يُويِّه).

٤ = ١٠٠٠ غند من صدا = ٤.

الشريف، الذى وحَمه إلى تأليفه، مبيئًا إعداد نفسه بالقراءة والاطلاع والتجميع لمادته قبل الشروع فى كتابته. وفى النهاية يُهديه إليه مع أغلى النصائح، التى يتقدم بما إليه، سائلاً الله العون والتوفيق.

# ٢ - صلب الكتاب:

وفيه قسم ابن حلحل كتابه إلى (تسع طبقات<sup>(۱)</sup>، ووضع تحت كل طبقة منها عدداً من الأطباء والحكماء، الذين يندرجون تحتها، وترجم لكل واحد منهم على نحو ما<sup>(۱)</sup>.

# وهذه الطبقات التسع هي:

أ - الطبقة الأولى<sup>(7)</sup> - (ذكر الطبقة العالية الأولية عمن تكلم فى الحكمة الطبية، والفلسفة العلوية): وفيها ترجم لخمسة من الفلاسفة والأطباء الأوائل، ممن لهم اهتمامات بالفلك والنحوم والرياضيات، وعيرها. منهم: واحد سكن مصر قبل طوفان نوح (هرمس)، ثم أربعة بعد الطوفان (هرمس الثاني، والثالث، وإسقلابيوس، وأبولن). الثلاثة الأوائل في مصر، والرابع بالشام، والخامس ببلاد الروم.

ب - الطبقة الثانية (١٠) - (الطبقة الثانية الحكمية الرومية اليونانية، ممن تكلم في الطب والفلسيفة، وبسرع في ذليك): وتساول فيها سنة ممن عاشوا قبل الميلاد، هم (بقراط، ودياسقوريدوس، وأفلاطون، وأرسطاطاليس، وسقراط، وديمقراطيس).

ج - الطسبقة الثالثة<sup>(د)</sup> - من (حكماء اليونانية الذين كانوا في دولتهم بعد الفوس عمن شهر
 ف الطب، والفلسفة): وهم ثلاثة: (بطلميوس، وقطون الفيلسوف، وإقليدس صاحب الهندسة).

د - الطبقة الرابعة (من حكماء اليونانية عمن تكلم في الدولة القيصرية بعد بنيان روما): وفيها اقتصر حديثه على (جالبوس الطبيب)، الذي عاش بعد الميلاد، وعاصر أنطونيوس (قيصر الروم)، وبرع في الطب والفلسفة، وجدّد من علم الطبيب (بقراط)، وشرح كتبه، وبيّن منسزلته في الطب والتشريح حاصة.

امتد الحاديث عن هده الطبقات النسع (صلب الكناب) من (صده ۱۱۵)، مع ملاحظة وحود صفحات كامنة، تمتر حواسي الكناب.

<sup>(</sup>٢) استأثر حالسوس وحده بالطبقة الرابعة، وستأتي.

<sup>(</sup>٣) وتشمل الصفحات من (٥ - ٦، ٨ - ١٣، ١٥).

 <sup>(</sup>٢) وتشمل (صدا) - ١٤).

هــ - الطبقة الخامسة (١٠) (من الحكماء الإسكندرانيين): وهؤلاء وجدوا بعد ظهور المسيح، وانتشار المسيحية في بلاد الروم، والإسكندرية. وهؤلاء فلاسمة ظهروا بالإسكندرية، تعقبوا الكتب القديمة، واختصروا كتب حالينوس. وعلى رأسهم: (انقيلاوس الإسكندراني).

و - الطبقة السادسة () - (ممن لم يكن في أصله رومياً، ولا سريانياً، ولا فارسياً): وفيها تناول أطباء، ظهروا بعد الإسلام وانتشاره، خاصة في دولة هرقل بالشام. ومن هؤلاء: (الحارت ابسي كُلدة الثقفي، وابن أبي رمئة)، وكانا على عهد الرسول تخلف وكذلك (ابن أبير) معاصر الأمويين. وأحيراً، ماسرجويه (يهودي المذهب)، الذي ترجم لعمر بن عبد العزيز كتاباً في الطب إلى العربية.

ز - الطبقة السابعة (٢) - (من حكماء الإسلام عمن برع فى الطب والفلسفة، منهم: إسلام (٢) ومسيحيون): وفسيها تناول الني عشر طبيباً: (ختيشوع البغدادي، وابنه حبريل، ويوحنا بن ماسويه، ويوحنا البطريق، وحنين بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق الكندي، وثابت ابن قرة الحرابي، وقسطا بن لوقا، ومحمد بن زكريا الرازي، وثابت بن سنان بن ثابت ابن قرة ، وابن وصيف الصاري. وأخيراً، الطبيب المصري نسطاس النصرابي المعاصر لدولة الإحشيد).

ح - الطبقة الثامنة<sup>(٥)</sup> - (من حكماء الإسلام ممن سكن المغرب): وفيها عَرَف بثلاثة من الأطباء هم: (إسحاق بن عمران، وإسحاق بن سليمان الإسرائيلي، وأحمد بن إبراهيم بن أبي خالد الجزار).

ط - الطبيقة التاسعة، والأخيرة (١) - (الأندلسية الحكمية منهم والطبية): وفيها عرّف بحسوالى (ثلاثية وعشري) من أطباء وفلاسفة الأندلس، منذ طهر أطباء بارعون فى عهد الأمر (محمد بسن عسيد الرحمن الأوسط ٢٣٨ - ٢٧٧ه.)، وهم: (حمد بن أبا الطبيب، وجواد الطبيب النصراني، وخالد بن يزيد بن رومان النصراني، وابن ملوكة النصراني الذي عاش إلى أول دولة الناصر، وإسحاق والد الوزير يجيى بن إسحاق، والطبيب عمران بن أبي عمرالطبيب الذي خسدم الناصير بالطب، ومحمد بن فتح طملون، ويجي بن إسحاق، وأبو بكر سليمان بن باج، وابسن أم البنين، وسعيد بن عبد ربه (ابن أحى الأديب أحمد بن عبد ربه)، وأبو حفص عمر بن بريق، وأصغ بن يجيى، ومحمد بن تلميخ، وأبو الوليد محمد بن حسين الكتابي (أدرك آخر دولة بريق، وأصغ بن يجيى، ومحمد بن تلميخ، وأبو الوليد محمد بن حسين الكتابي (أدرك آخر دولة

<sup>(</sup>١) استأثر حالبنوس وحده بالطبقة الرابعة. وستأتى. صندا ه.

<sup>(</sup>۲) وتشمل (صنا۵۵ - ۵۶، ۵۷ - ۹۹، ۲۱).

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد: منهم (مسلمون).

<sup>(</sup>٥) وتشمل (صــ ۸۶ - ۹۰). (٦) وتشمل (صــ ۹۲ - ۱۱۵).

الناصر، وصدراً من عهد المستنصر)، وأحمد بن يونس، وأخوه عمر (ابنا يونس بن أحمد الحراني)، ومحمد بن عبدون الجبلي).

٣ - الخاتمة (١٠):

وفيها خاطب السيد الشريف واضعاً بين يديه حصاد قراءاته واطلاعاته، وما حواه كتابه، موضحًا منهجه الذي توخّاه في كتابته، وحرصه على (الاختصار) دون (التطويل)، وسبب ذلك. وفي النهاية: ذكر أنه ذكر آخر رسالته (كتابه) سيرته الذاتية (تأدبه، وكيف كان طلبه العلم)، وأنه توخى فيها الصدق<sup>(٢)</sup>.

ثانياً – الموارد:

كان المؤرخ المتطب (ابن جلحل) يتمتع بمقدرة منهجية طيبة فى البحث والدرس والتأليف، وسوف نركز هنا على منهجيته فيما يتعلق بـ (الموارد). وأول ما نلحظه أن الرجل ذكر أنه قبل تدبسيجه رسالته (كتابه) عن (الأطباء، والحكماء) طالع المصادر التي تعينه على تأليفه هذا، وذكر جانباً منها، فقال فى مقدمته: "ولم أصل – أيها الشريف – إلى علم ما قيدتُه لك فى رسالتي هذه، إلا بعد النظر والبحث للكتب القديمة، ككتاب (الألوف) لأبى معشر المنجّم، وككتاب هروشيش صلاحب القصص، وككتاب القراونقه لـ (يرونم) الترجمان، وكأخبار رأيتُها لحكماء اليونانية، استدللتُ بها على مكان كل حكيم منهم، ودرجته، وفى دولة مَنْ كان من الملوك "(؟).

<sup>(</sup>١) استأثر حالينوس وحده بالطبقة الرابعة، وستأتى. وتشغل (صـــ١١٦).

<sup>(</sup>٢) والملاحظ أن الكتاب بصورته الحالية يخلو من هذه الترجمة الذاتية لابن حلجل، التي أشار إليها؛ مما يدل على سقوط هذه الترجمة ولو قدر الاحتفاظ بها، لحدمته حليلة في معرفة المزيد عن تفاصيل حياته. وأعتقد – أن ابن الأبار عندما ترجم لأخي مؤرحنا في (تكملة الصلة، ط. الحسيني) ٣٦٧/١، وقال في لهايتها: (حكى ذلك في كتاب طبقات الرحمية أوردها الرحكي ذلك في كتاب طبقات الأطباء) من تأليفه (أي: تأليف ابن جلحل في سيرته الذاتية آخر كتابه المذكور، وهي الساقطة الآد. وهذا هو ما فهمه محقق (طبقات الأطباء) من أن ترجمة أخيه سقطت من هذه السيرة (مقدمته صفحة بد)؛ لأنه لم يكن طبيباً.

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطاء والحكماء (صدا - ٣). هذا، وقد شرح محقق كتاب (ابن جلجل) مشكوراً، ما يتصل بالمصادر المكتوبة التي استفاد منها مؤرخنا. وسوف أوجز ما قال (كما ورد في مقدمته صفحة كز - له): ١ - كتاب الألوف، لأي معشر (جعفر من محمد بن عمر البلحي)، وهو أحد المحمين العرب (ت ٢٧٢هـ)، وأحد المهتمين الألوف، لأي معشر (جعفر من محمد بن عمر البلحي)، وهو أحد المحمين العرب (ت ٢٧٩هـ)، وهو حاب الحديث عن بد. (عبر عضوط تناول فيه مؤلفه (الهباكل القديمة، وبيوت العبادة الوثنية)، إلى حانب الحديث عن باللاتينية على يد (أوروسيوس) المؤرخ الإسان (الذي عاش في في ٥٠)، وهو أحد كتابين، أرسلهما ملك المسلطينية إلى الناصر. وقد تُرحم إلى العربية في عهد المستنصر، على يد قاض للمصاري، وبعض علماء المسلمين العارفين باللاتينية (قاسم من أصبغ). فيكون ابن حلحل استفاد من الترجمة في كتابه. ومن النسخة المترجمة يوحد مخطوط في (كولومبيا) بخط أندلسي حيد. ٣ - كتاب (يرونم الترجمة بل الالاتينية وكان مرجعاً منطوط في المورنية المدينة في عصر ابن حلحل، وغرفت الترجمة بالمنوان الذي ذكره موحنا.

من النابت أن ابن جلحل لم يقتصر ف جمع مادة كتابه على تلك الكتب المذكورة فى مقدمة، فهناك مواضع أخرى من الواضح أنه استمدها من مطالعة كتب آخرين، وروايات استمدها بطريق السماع. ويغلب على الظن أنه ركز فى مقدمته على ما ذكر فقط؛ لسببين:

الأول – لو فكر فى تسجيل كافة مصادره، لطالت المقدمة، ولخرج عن حد (الاختصار)، السندى جُعسل هسدفاً ومنهجاً فى كتابه هذا. ثم إنه كان يذكر مصادر رواياته فى أماكنها من التراجم، فما لم يُذكر فى المقدمة موجود فى مكانه المحدد قرين نصوصه ومقتبساته.

والسنائي — أن الكتب الواردة في المقدمة اختصت بروايات الكتاب عن الأطباء والحكماء الموجودين قبل الإسلام، وهؤلاء — كما رأينا في أقسام الكتاب — يمثلون جزءاً كبيراً من حجم الكستاب الكلى؛ لذلك اهتم بالنص عليها، كما أن هؤلاء كانوا — فيما أرجح — مثار شكوى الرجل الشريف، الذي أوعز إلى ابن جلجل بتأليف كتابه هذا؛ لأن أخبارهم في الزمن السحيق تختلط عادة بالخرافات والأساطير، وتكون مبعث شك في مدى صحتها. ومن هنا، فقد حرص مؤرخسنا على توثيق نصوصه عن هؤلاء بالعودة إلى أوثق المصادر، التي يمكن أن يستقى منها المعلومات الصحيحة عنهم في هذا المجال.

ويمكن تقسيم الموارد التي استخدمها ابن جلجل في تأليف كتابه على نحو ما يلي: أولاً – موارد صريحة لها مؤلفات مكتوبة (كتب ألفها أصحابها: طالعها ابن جلجل، ونقل عنها في كتابه): عددها نمائية موارد.

- ۱ جالينوس: له ف كتاب (ابن جلحل) سبع روايات<sup>(۱)</sup>.
  - ٢ بقراط: له في كتاب (ابن جلجل) خمس روايات<sup>(١)</sup>.
- ٣ أبو معشر المنجم: له في كتاب (ابن حلحل) ثلاث روايات (٢).
  - ٤ هُروشْيُش: له فى كتاب (ابن حلحل) ثلاث روايات<sup>(١)</sup>.

٣) السائق: صده (قال أبو معشر البلحى المنجم في كناب (الألوف)، صده - ٦ (قال أبو معشر)، صد٨ - ٩
 (ذكر ذلك أبو معشر).

 <sup>(</sup>٤) السابق: صــ ۱۱ (على ما حكاه هروشيش صاحب القصص)، صــ ۱۲ (كذا حكى هروشيش)، صــ ٣٦ (كذا قال هروشيش).

أفلاطون: له في كتاب (ابن جلجل) ثلاث روايات(١٠).

تعیم<sup>(۱)</sup>: له فی کتاب (ابن جلجل) روایتان<sup>(۱)</sup>.

٧ - بشير الإشبيلي<sup>(1)</sup>، ويوحنا<sup>(٥)</sup>: لكل رواية واحدة.

#### ملاحظة:

هناك موارد مجهولة لها مؤلفات مكتوبة، وردت فى موضع واحد من كتاب (ابن جلجل)، عبّر عنها مؤرخنا بقوله:(وقد أتى فى تواريخ اليوناسين<sup>(١)</sup>.

ثانياً - موارد سماعية:

نقل عنها ابن حلحل – لا من كتاب مدون – شفاهاً، وهي قسمان:

١ - موارد سماعية صريحة: عددها تسعة موارد.

أ - أحمد بن يونس: له في كتابه (ابن حلحل) ثلاث روايات (٧).

<sup>(</sup>۲) السائق: (مسـ٧٥)، وبلاحظ أن ابن حفحل دكره عُفلاً من السب، وحمله في صدر إساد، هذا بصه روى نعيم، عن ابن أبي عن زياد، عن لقيط، عن ابن أبي رمثة، قال: أتبت الميي، . ). وقد صوّب المحقق مشكوراً ما في الإستاد من تصحيف وغريف(هامش صـ٧٥، ودكر أن نعيماً هو نعيم بن حماد الخراعي (في هامش ٣ صـ٨٥). وصواب ابن أبي عُبينة هو (ابي عُبينة)، وابن أخر هو (ابن أغير)، وزياد عن لقبط هو (إياد بن لقيض)، وترجم هم في (هوامش٣ - ٥) صـ٨٥. وهذا عمل عظيم. وقد قمت عزيد من التحقيق في الأمر، فوجدت أن (ابن عُبينة) توفي سنة ١٩٨٨هـ، ودكر ابن حجر في ترجمة له في (التهذيب)حـ١٤/٥٠ (عند ذكر تلاميده) أن أبا نعيم روى عنه. ولا شك أن هذا أمر يف عن (نعيم) المدى معنا هنا؛ لأن أبا نعيم (ت ٣٤هـ، فقد ورد في شرحمة أنه (أول من صعف المسند في الحديث). (انسابق ١٠/١).

 <sup>(</sup>٣) طنفات الأطباء والحكماء صد٥٠ - ٥٠. وبلاحظ أن عن الرواية الثانية (صـ٨٥) يقول: وروى نعيم أن أنئ
ان كعب اشتكى، فنعث إليه رسول الله طبياً بعاجه. ولا شك أن (نعيماً) لم ينق (الصحاق أبياً)، فلعل ابن
حلحل احتصر الإساد.

 <sup>(3)</sup> السائل: صدا ٤ (وذكر بشير الإشبلي المطران). ولعنه الذي سماه المحقق في (مقدمته صعحة له): إيسيدور
الإشبلي (٥٧٠ - ٣٣٦م/ات ١٥هـــ)، وقال عنه: له مؤلفات، منها: (الأصول والاشتقاق). ولعن هذا النقل
من أحد مؤلفاته المترجمة إلى العربية.

<sup>(</sup>٦) السابق: صــ٧٦.

<sup>(</sup>٧) السابق: صـــــ ۸ (أحرى بدلك)، صــــ ۸ (أحرى أحمد بن يونس)، صــــ ۱۹۳ (حدثني بنفسه).

ب - أبو الأصبغ الرازى: له ف كتاب (ابن حلجل) روايتان<sup>(١)</sup>.

 $= (286 - 10^{(7)})$  وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندى وأبو وعفر أحدد بن إبراهيم وأباء وسليمان بن أيوب الفقيه والعايدى وأبو عمد بن الأعمى وأبو عبد الملك الثقفي (١٠). (لكل رواية واحدة).

٢ - موارد سماعية مجهولة: يبلغ عددها عشرة موارد.

(وثبت فی الأثر المروی عن السلف<sup>(۱)</sup>، وزعم بموس رومة<sup>(۱۱)</sup>، ویقال<sup>(۱۱)</sup>، فقالت طائفة<sup>(۱۲)</sup>، وقالت طائفة أخری<sup>(۱۲)</sup>، ورُوی<sup>(۱۱)</sup>، ووزیر<sup>(۱۰)</sup>، ومن أثق به<sup>(۱۱)</sup>، والذی حدثنی<sup>(۱۱)</sup>، وثقة<sup>(۱۱)</sup>.

ثالثاً – النقش، والعملة:

وهو مورد جدید رآه ابن حلجل، وذکره فی موضع واحد من کتابه، فی ترجمة (محمد بن تلمسیخ). وقسد ذکر ابن حلجل أنه أدرك خلافة المستنصر، وولاه بنیان زیادة المسجد الجامع،

<sup>(</sup>٣) السابق: صـــ٣٩ (هُكذَا حَكَيْ أبو يُوسف يعقوب بن إسحاق الكَندي في بعض رسائله - على ما حكيتُ - نصًّا.

<sup>(</sup>٤) السابق: صـــ ٨٦ (قال أبو جعفر أحمد بن إبراهيم).

<sup>(</sup>٦) طبقات الأضاء والحكماء: صــــ٥٠١ (وأنشدين العايدي) قال: أنشدي ان عبد ربه لابن أحبه أبي عثمان). وهو يجيى بن أصبغ بن عائذ (ويعرف أيضاً بالعايدي). من أهل طرطوشة. سمع أحمد بن سعيد بن ميسرة، وانن أيمن، وقاسم بن أصبغ، وغيرهم. رحل إلى المشرق سنة ٧٣٤هـ..، ومات بالأندلس سنة ٣٤٧هـ... وكان حسن الكتاب، صحيح القلم، روى الحكايات والأحبار. (تاريخ ابن الفرضي، ط. الخائجي) ١٩١/٣ – ١٩١٠، والمحذوة ٢٠٠٧ – ٢٠٠١).

 <sup>(</sup>٧) طبقات الأطباء والحكماء: صـ٧٠١.
 (٨) طبقات الأطباء والحكماء: صـ١٠١٠.

<sup>(</sup>١١) السابق: صــ٥١. (١٣) و(١٣) السابق: صــ٧٦. (١٤) السابق: صــ٩٥.

<sup>(</sup>١٥)السابق: ٦٩ - ٧٠ (حدثني وزير، عن أمير المؤمنين الحكم المستنصر).

<sup>(</sup>١٦)السابق: صــــ ٨٩ (حدثني عنه من أثق به).

<sup>(</sup>۱۷)السابق (قال الذي حدثني في روايتين).

<sup>(</sup>۱۸)السابق: صـــ۱۰۰ (حدثني عنه ثقة).

وذكـــر أن اسمه منقوش في الحــــراب<sup>(۱)</sup>. وأيضاً كان اسمه مرسوماً في المثقال (الدينار): فقد ولى النظر بدار السكّة؛ والأمانات<sup>(۱)</sup>.

# ملاحظات على موارد (ابن جلجل) في كتابه:

ا  $\sim$  بالنسبة للموارد الصريحة التي لها مؤلفات مكتوبة، نقل عنها (ابن حلجل) في كتابه، فإن الألفاظ المستخدمة معها هي (قال $^{(7)}$ ) وذكر $^{(8)}$  ورأيت $^{(9)}$  وحكي $^{(7)}$  وأتي $^{(8)}$ ).

٣ - وقسد يُقَسلَم ذنك المسورد الصريح ذا المؤلّف المكتوب في بداية الرواية ذاكراً اسم الكستاب (١٠) وقد يؤخر ذكر المورد بعد انتهاء الرواية (مع عدم النص على الكتاب) (١٠) وهناك حالمة وحيدة ذكر فيها المورد على هنة جملة معترضة وسط الرواية (١٠) وقد يتبع ابن جلحل المورد بذكر السند (١١) سواء صع أم لم يصع (١١).

٣ - نصــوص المــوارد السماعية الصريحة، فإن الألفاظ المستخدمة فيها هي (حدثني، وأيت، وأنشدن).

- ٤ للمورد السماعي الصريح موضعان: (في صَدْر الرواية (٢٠٠)، وفي عَجْزها) (٤٠٠).
- تد يكون المورد السماعي الصريح هو في الوقت نفسه الشخص المترجّم له،
   فيستخدم ابن حلجل هذه الصيغة: (حداثي بنفسه)(۱).
- " ق المسلوارد السسماعية المجهولة، استخدم ابن جلجل الصيغ التالية: (لبت (١٠٠)، وزعم (١٠٠٠، ويقال (١٠٠٠)، فتالت (١٠٠٠)، ورُوى (١٠٠٠)، وحدثني (١٠٠٠). وأتت هذه الألفاظ حميعاً في صدر الرواية المقتبسة.

<sup>(</sup>۱) انسابق: صدر ۱۰۸ - ۱۰۹ (ولعله تما يشهد بصحة ذلك ما ذكره صاعد في (طبقات الأمم) حد. ۱۰ ونقله عنه ابن أبي أصيبعة في (طبقات الأطباء) صد ٤٩١ (وسماد باسم تمليح بالحاء)، قال: (ولاه المستصر الزيادة في قبلي الجامع بقرطة، فتولى ذلك، وكمنت تحت إشرافه وأماته. ورأيتُ اسمه مكوياً بالذهب، وقطع فسيفساء على حائف الحراب ها، وأن ذلك البنيان كمل على ياده، عن أمر الخليفة الحكم سنة ١٥٣هـ.).

<sup>(</sup>ق) السابق: ۱۷. (۳) السابق: ۱۲.

<sup>(</sup>Y)  $|I_{11}|(X) = X_{11}$  (A)  $|I_{11}|(X) = X_{11}$ 

 <sup>(</sup>٩) السابق صده.
 (١٠) السابق: ٥٠.
 (١٠) السابق: ٥٠.

<sup>(</sup>١٧) السابق: ١١. (١٨) السابق: ١٥.

<sup>(</sup>۱۹) السابق: ۲۷. (۲۰) السابق: ۳۳. (۲۱) السابق: ۸۸، ۲۰۰.

وأخيراً، فإنه يلاحظ أن هناك تراحم حلت من ذكر المورد، ولعل ذلك يرجع إلى متابعة ابن حلجل بنفسه لأخبار أصحاب هذه التراجم المعاصرين له<sup>(1)</sup>، فلم يحتج – والمعلومات المذكورة عنهم موحزة – إلى سؤالهم، أو الرواية عن غيرهم، فجاءت التراجم خالية من الموارد.

# ثالثاً - ملاحظة نقدية:

قسام محقستن (طسبقات الأطباء والحكماء) لابن حلجل بجهد مشكور غير عادى، في تتبع نصسوص ابسن جلجل، والتعليق عليها، وتصويب ما يرى من أخطاء وهفوات وقع فيها، وقد استقصى في ذلك أشد الاستقصاء، فأنعب من وراءه، وأرهقه إرهاقاً. ولا أريد أن أكرر ما قال، فالكتاب مطبوع وموجود لمن أراد مطالعة نقدات المحقق لنصوص ابن جلجل. وسأكتفى – هنا سيملاحظة يسيرة سريعة لموضوع، استرعى انتباهى، لم يقف عنده المحقق، وذلك كما يلى:

## 🌣 التناقض:

وذلك نلحظه في أكثر من توجمة. فمثلاً: في ترجمة (يوحنا بن البطريق) الملقب بد (الترجمان)، قام ابن حلحل بمدحه، والثناء عليه، وقال: (حسن التأدية للمعان، وترجم كثيراً من كتب الأواثل، ومنها: (كتاب أرسطاطائيس إلى الإسكندر). وبلغت به منزلته في الترجمة أن صار أميناً على الترجمة(). بعد كل هذه القدرات يقول (كان بكئ () اللسان في العربية). وفين نتساءل: كيف تستعجم العربية على لسانه، وهو الذي وصف بأنه (المترجم)، ومن أبسط قواعد الترجمة الصحيحة الدقيقة، أن يكون المترجم على إحادة تامة للغة المترجم عنها، والمترجم إليها ؟! لا شك ألها سقطة من ابن حلحل، والشئ نفسه يمكن أن يطبق على ترجمة (أحمد بن يونس الحراني الطبيب)، الذي ذكر ابن حلحل في مقدمة ترجمته أنه قرأ هو وأخوه على (ثابت بن سنان) كنب (جانينوس) عرضاً، إذا بنا تُفاحاً مع قاية الترجمة بقوله عنه: كان بكئ اللسان، سنان) كنب (جانينوس) عرضاً، إذا بنا تُفاحاً مع قاية الترجمة بقوله عنه: كان بكئ اللسان، ردئ الخط، لا يقيم حروف كتابه إلا).

<sup>(</sup>١) - السابق: تراحم أرقام (٤٨، ٥٠ – ٥١، ٥٤: ٥٧)، وصفحات (١٠٨ – ١١٠، ١١٢، ١١٥) على التوالى.

<sup>(</sup>٢) طفات الأطباء والحكماء: صــ٧٠.

# رابعاً، وأخيراً – الملامح المنهجية في كتاب (ابن جلجل):

سبق أن بيّنًا منهجية (ابن حلجل) في تقسيم كتابه إلى: (مقدمة، وموضوع، وخاتمة)، وسيرة ذاتية له باعتباره أحد الأطباء، لكنها مفقودة. وأحب – قبل استعراض عناصر منهجه في كتابه – أن أوضح ما يلي:

أ - الاختصار: وهذا هو ديدن ابن حلحل في كتابه، والطابع الغالب على تراجمه، وقد صرح به في خاتمة كتابه لما عرضه بين يدى سائله، وكأنه يبين له خلاصة جهده وتقويم عمله، فكان ثما قاله فيها: (واقتصرنا على ذكر المشهورين الظاهرين الخادمين، وأضربنا عن ذكر من كان في زماهم، ثمن لم يوازهم، ولا حُلُ محنهم؛ إذ لم يكونوا من اتساع الذكر بمحل حؤلاء. ووصفت صفاهم وأقدارهم، وما ظهر لهم من النوادر والأخبار، واقتصرنا على قليل من كثير؛ لللا يمله قاريه، وليسهل على النفس حفظه. والكلام إذا طال ثقل، وحَسَبنا أن تَبَهّنا، وأنبأنا من كل شع، بأحسنه وأحف (١).

ب - لم يشرح لنا ابن جلجل فى خاتمته - ربما بدافع الاختصار أيضاً - ما يقصد بكل
 مرن الأطباء والحكماء، ولم يظهر الفارق بينهما. ولعله اعتمد على فطنة القارئ فى إدراك ذلك
 من خلال طبقات الكتاب.

ج - انستهج ابسن حلحل في تقسيم كتابه لهجاً حديداً، فلم يرتبه على حروف الهجاء كسابقيه، وإنما قسمه إلى طبقات، وجعل الطبقات متسلسلة تسلسلاً تاريخيًا ما أمكن، ووضع تحت كل طبقة الأطباء والحكماء المندرجين تحتها. وستويد ذلك الترتيب توضيحاً بعد قليل.

# ١ عناصر طبقاته وتراجمه، ومدى تحقق التناسق والترابط الداخلي بها:

أ - من الملاحظ أن هناك توافقاً بين عنوان الطبقة، ومحتواها فى كتاب ابن حلحل (٢)، اللهم إلا ما وقع فى عنوان الطبقة السادسة من عدم ثوافق وتناسق مع محتوياتها؛ لأنه ذكر فى العنوان أنه لا يذكر من كنان أصله روميًا، ولا سريانيًا، ولا فارسيًا، ثم إذا به يترجم لن (ماسرجويه) السرياني (٢).

ب -لم يكن اس جلجل موفقاً في تتابع عناصر بعض التراجم، وفي وجود بعض الاضطراب

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: صـــ١١.

داخلها. ويتمثل ذلك في ترجمة (الحارث بن كَلَدَة) الطبيب (۱)، ففيها: ذكر اسمه ونسبه، ثم تعلمه الطب ومكان ذلك، وتعلمه الموسيقي، ثم توجيه الرسول الناس للتداوى، ثم ذكر رأيه في حالة عمر لما طُعِن. وفي النهاية ذكر مرض سعد بن أبي وقاص، وأمر الرسول إياه أن يأتي المتطبب (الحارث بن كلدة). فمن الواضح أن ما يتصل بسر (سعد) آخر الرواية مقحم فيها، ولا علاقة له بسابقه. وكذلك يلاحظ أن ترجمة (ابن أبي رمثة) ذكر ابن جلجل – في بدايتها – أنه كان طبيباً على عهد الرسول، وأورد رواية تفيد وفادته على الرسول، ورؤيته خاتم النبوة ببن كنفيه، وتوجيه الرسول أنه رقيق، والطبيب هو الله. بعد ذلك أورد ابن جلجل رواية ختم كها الترجمة فيها أن (أبَي بن كعب) اشتكى، فبعث إليه الرسول في طبيباً يعالجه (۲). هذه الرواية لا علاقة لها بترجمة (ابن أبي رمثة)؛ لبعالج أبياً، لكانت في موضعها، لكنه لم يحدد، وجعل الطبيب المستدعى عاماً غير محدد،

ج - تنسراوح تراجم الكتاب بين الاحتصار الشديد<sup>(7)</sup>، والطول النسبي<sup>(1)</sup>، والسطحية في بعض الواردة في بعض الطبقات<sup>(٥)</sup>، إلا أن الطابع العام لتراجمه يتسم بتكامل العناصر، وتناسقها<sup>(٦)</sup>.

د - يحمد لابن جلجل قدرته على التقليم الموجز المركز الموضوعه، الذى خص به (الأطباء في الأندلس)، عندما أوضع أن الطب في الأندلس كان علماً خاملاً، وكان المعتمد فيه على كتاب مترجم من كتب النصارى، يسمى (المجموع، أو الجامع)، وكان الطب وقفاً على النصارى، و لم يكن لهم بصر دقيق بالطب والفلسفة، والهندسة حتى أيام (عبد الرحمن بن الحكم ٢٠٦ ~ ٢٣٨ « ). ثم أوضح أن البراعة في الطب كانت أيام الأمير (عمد بن عبد الرحمن ٢٣٨ - ٢٧٣ (٧). ويلاحظ أنه بعد ذلك ساق تراجم الأطباء الأندلسيين تباعاً واحداً بعد الآخر، وأعتقد أن ابن حلحل فاته حسن التقسيم والتنسيق هنا؛ لأنه أوهم أن تراجم الأطباء التالية، إنما تتعلق بتراجم من كانوا برعوا على عهد (الأمير محمد)، وليس هذا صحيحاً؛ لأنه ينسحب على أول ثلاثة أطباء

<sup>(</sup>٣) المصدر الساش: صـ٩٧.

<sup>(</sup>١٤) السابق: صـ٧٧ - ٧٨، ٩٤ - ٩٥، ١٠٠ - ١٠٠١.

<sup>(</sup>٦) السابق: صده ۱۸ د ۲۵ د ۲۸ - ۲۹.

<sup>(</sup>Y) السابق: صــ9٢.

ذكرهم (حمد بن أبّا، وجواد النصراني، والحران (1). وكان عليه أن يوضح بعد ذلك أن بقية الأطباء المذكورين أتوا، أو لحقوا بالقرن الرابع الهجرى (خالد بن يزيد النصراني (<sup>7)</sup>، ومحمد بن تمليخ (<sup>7)</sup> إلى أخو من دخلوا في خدمة الناصر، ثم المستنصر (2). كان على ابن جلجل أن يخصهم بعنوان، يفصل بينهم وبين من كانوا قد برعوا في الطب أيام الأمير محمد).

# ٢ - التوقيت:

 أ - راعى ابن جمحل دكر الإطار الزمنى في عناوبن بعض الطبقات، مثل: الطبقة الحامسة (حكماء الإسكندرية لما ظهرت دولة المسيح<sup>(٥)</sup>. وكدلك تناول الإطار الزمنى في عنوان الطبقة السادسة (انتشار الإسلام في عهد الرسول<sup>(١)</sup>.

 ب - كسان ابن جلجل يهتم + أحياناً - بتواريخ رحلة بعض الأطباء إلى المشرق؛ طلباً للعلم، ثم يرصد تاريخ عودقم ثانية إلى الأندلس<sup>(٧)</sup>.

ح - لم يكن ابن حلحل يهتم بتواريخ مبلاد مترجّميه، ولا تواريخ وفياقم، وكان كل ما يشغله
 هو إعطاء نبذة مختصرة عن أبرز معانم حياة المترخم له، وفي أي عهد من عهود الحكام كان<sup>(١٨)</sup>.

# ٣ - هدى فهم ابن جلجل أغراض التاريخ، وفوائده:

بالرغم من ضآلة حجم كتاب ابن جلجل، إلا أن المتأمل فيه يستطيع الوقوف على الكثير من العبر والعظات، والمعابى والأهداف السامية، التي قصد ابن حلجل توصيلها إلى قارئه من خلال تراجمه للأطباء والحكماء. ومن هذه القيم العالية: (معاداة أعداء الأمة، كعداء بقراط اليونان لملك الفرس أزدشير ورفضه علاجه، بينما عالج ملكى اليونان؛ لحسن سيرتحما، ثم رفضه مصاحبتهما؛ لأنه – قيما يبدو – لا يأمن مصاحبة الملوك<sup>(4)</sup>، وامتلاك العالم نفسه وتحكمه في

<sup>(</sup>١) - ترجمة الأول: والثاني منهم (طبقات الأطباء والحكماء: صــ٣٠)، وترجمة الأخير (صـــ٩٤ – ٩٠).

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٠٨ – ١٠٩.

<sup>(</sup>١) راجع التراجم (صــ١٠٩ - ١١٠).

 <sup>(</sup>۷) كما فى ترجمة رأحمد بن بونس الحران، وأحمه عمر)، اللذين ارتحلا سنة ٣٣٠هـ.. وقد عادا سنة ٣٥٠هـ..
 (السابق:١١٣ - ١١٣). وكذلك ترجمة(محمد بن عبدون الجبلي)، الذي ارتحل إلى المشرق سنة ٣٤٧هـ..: وعاد سنة ٣٤٠هـ..

<sup>(</sup>٨) طبقات الأطباء والحكماء: تراجع صفحات: ١٠٣ - ١٠٠٥، ١٠٧، وغيرها.

<sup>(</sup>٩) السابق: فــــــــ١٧.

شهواته كتحكم الطبيب بقراط فيها، فهو – رغم حبه النساء – لم يخطئ(١١)، وعلاحه المرضى احتساباً (دون أجر<sup>(۲)</sup>، والصبر والدأب في طلب العلم والدرس والتدريس (كما فعل جالينوس<sup>(٣)</sup>؛ وقناعة العالم، وزهده في بريق السلطان وماله، وتمتعه بالروح الناقدة المحددة غير المقلدة (كما كان حالينوس(4). وبذل كل الجهد في معرفة أسرار الطب، وعمل مؤلفات نافعة تخدم الناس (كما كان يوحنا بن ماسويه<sup>(٥)</sup>، وتحلى طالب العلم بالجد والنشاط، وحب البحث والتنقيب، والترحال؛ للوصول إلى المراد (كما كان يوحنا بن البطريق<sup>(١)</sup>، وغدر الحكام ولو أعطوك الأمان (كما غدر زيادة الله بن الأغلب بالطبيب إسحاق بن عمران<sup>(٧)</sup>، وعلم العالم ومؤلفاته النافعة تخلد ذكره، وإن لم يكن له ولد<sup>(٨)</sup>، وعزة العالم، وأخلاقه وقناعته وزهده، وحبه الجهاد والرباط (كما كان أحمد بن إبراهيم الجزار<sup>(1)</sup>. وأخيراً، اهتمام ابن جلحل في تراجم الأطباء – على قصرها – ببيان علل الأطباء، وأسباب وفياتهم؛ ليكون ذلك أبلغ واعظ في النفوس؛ فإن الأجل إذا انقضى لم تُجَّد فيه معالجات الأطباء، فالطبيب يموت من نفس الداء الذي كان - من قبل - يَشفيه (فالطبيب سليمان بن باج قَطع إحليله - آخر أيامه - لقرحة، عرضت له فيه(١٠)، والطبيب عمر بن بريق الذي كان يجلس للفتيا الطبية لم يطل عمره(١١)، والطبيب مجمد بن حسين الكتابي مات بعلة الاستسقاء(١٢)، وأحمد بن حكم بن حفصون، وأبو عبد الملك الثقفي مانا بعلة الإسهال(١٣)، وأحمد بن يونس الحرابي مات بالحمي والإسهال(١١٤)، وأخوه الطبيب عمر مات – قبله – بورم في المعدة)(١٥٠).

<sup>(</sup>١) طُبقات الأطباء والحكماء ص ١٧.

 <sup>(</sup>٣) السابق: صـ٣٤ - \$\$.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٤٤.

<sup>(</sup>c) السابق: صــ٥٠.

<sup>(</sup>٦) طنقات الأطباء والحكماء: صـ٧٦.

<sup>(</sup>٧) افسابق: صــ ٨٤ - ٨٥.

<sup>(</sup>٨) السابق: صــ٧٨،

<sup>(</sup>١) السابق: ٨٦.

<sup>(</sup>١٠) السابق: صد١٠٣.

<sup>(</sup>١١) السابق: صــ٧١١.

<sup>(</sup>١٢) السابق: صــ٩٠١.

<sup>(</sup>١٣) السابق: صــ ١١ (أحمد بن حكم)، صــ ١١١ (أبو عبد الملك).

<sup>(</sup>۱٤) و (۱۵) السابق: صــ١١٣.

# ٤ - الفهم الشامل للتاريخ:

فقىد اهتم ابن جلجل - من خلال تراجم الأطباء والحكماء - بعرض الكثير من المظاهر الحضارية، التي صاحبت حياة هؤلاء المترخمين، وعاصرها في أزمانهم ودولهم. ومن ذلك:

## أ – الظواهر الاقتصادية:

(تكلفة علاج مرضى العيون، وثروة ابن الجزار (الطبيب المفري<sup>(۱)</sup>، وغنى عمر بن بريق الطبيب الأندلسي (وامتلاكه الفتيان الصقالية (۱)، ومعالجة الطبيب أحمد بن يونس الحراني الفقراء بالمجان من دون الأغنياء (۱)، وعمل سقيفة على باب دار الطبيب ابن الجزار، وحلوس غلام له؛ ليبيع المعجونات والأشربة والأدوية للمرضى (۱)، وغنى وثراء الطبيب حالد بن يزيد الأندلسي (وما يمتلكه من أموال، وعقار (۱)، وقنة ما منحه الوزير عبد الله بن بدر للطبيب الأندلسي محمد بن فتح في علاج ابنه محمد (منحه حمسين ديناراً، وكساء (۱)، وبناء الطبيب حالد بن يزيد حَمّامه بنفسه خارج بيته (۱)، وإسقاط الطبيب (أحمد بن حكم بن حفصون) من ديوان (المتطبين) بعد موت راعيه (الحاجب جعفر)، وحمول حاله (۱).

## ب - الظواهر الاجتماعية:

وهـذه كـغيرة جدًا في كتاب ابن حلحل، منها: (المكانة الاجتماعية المتعيزة للأطباء في المحتمع، وتوليتهم العديد من المناصب، مثل الوزارة، والقيادة، ورعاية الحُرَم، والقضاء، وحدمة الخلفاء، بالطـب، والإشراف على بعض المشروعات<sup>(۱)</sup>، إيجابية الأطباء، وقيامهم بدورهم في الغزو؛ لمداواة المرضى والجرحى<sup>(۱)</sup>، واحتيال بعض المحتالين على الأطباء<sup>(11)</sup>، ومواصفات طبيب النساء والحُـرَم<sup>(۱۲)</sup>، وطبيعة وظيفة الطبيب في قصور الخلفاء (إشراف كامل على الأطعمة،

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء والحكماء: صد٨١، ٩٠.

<sup>(</sup>۲) السابق: صــ٧٠١،

<sup>(</sup>٣) السابق: صـ١١٣.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: صـ٩٦.

<sup>(</sup>٦) السابق: صــ٩٩.

<sup>(</sup>٧) السابق: صــــ٩٦.

<sup>(</sup>۸) السابق: صدر ۱۱، دوم بالتاب الحال ۱۱،

<sup>(</sup>٩) طبقات الأطباء والحكماء: صــــ١١٠ ، ١٠٨ ، ١١٠ ~ ١١١.

<sup>(</sup>١١) السابق: ٣٤.

<sup>(</sup>١٢) السابق: صـ١١٢.

ومراعاة تنوعها وتباينها صيفاً وشناء (أ)، وكثرة أعداد المرضى بحيث تغص بهم دهاليز الأطباء (أ)، والسبعض يجلسون على (ثلاثين كرسياً) على باب الطبيب المعالج (أ)، وكثرة الأطعمة وتعدد ما يحسناج مسن الخيرات في مناسبات الأعياد خاصة (كباش، ودجاج، وإوز. . . إلخ (أ)، ومظاهر الحضارة في الأطعمة والأشرية والملابس، والخدم، وأواني الطعام، ثما سمعه المستنصر من الطبيب أحمد بن يونس الحرائي نقلاً عما رآه بالبصرة، ورغبة المستنصر في نقل ذلك إلى الأندلس (أ)، وما يتصل بزى النصارى (أ)، وحو الوشايات والمكائد في بلاط الحكام (أ)، وما في المجتمع الأندلسي مسن آفات الحلاقية، تنجت عن الالحراف في المنادمات، والحلاعة؛ مما أفضى إلى وجود النواط مسن آفات أحلاقية، وتكشاف الطبيب بحصافته مسئلاً (محيء رجل بدوى إلى أحد الأطباء يشكو من احتباس البول، واكتشاف الطبيب بحصافته أنه أتى يجيمة في ديرها، وقيامه بمعالحته بطرق العلاج البدائية القاسية أيامها) (أ).

# الظواهر الثقافية:

(نقافة الخليفة المستصر، وسعة اطلاعه وعلمه<sup>(۱)</sup>، ووحود طفرة علمية بدأت في مجال الطب في عهد الناصر، حين دخلت الكتب الطبية، وغيرها من كافة العلوم إلى الأندلس، ونشط الأطباء، وازدهر الطب<sup>(۱)</sup>، ووجود التخصص الطبي (فقد اختص سعيد بن عبد ربه في علاج الحميات بالأندلس<sup>(1)</sup>، وشيوع الأدوية من الأغشاب والنباتات بالأندلس<sup>(1)</sup>، ووجود صلات علمية بين طبيب مصرى وآخر أندلسي<sup>(۱)</sup>، وحركة الترجمة ونشاطها(<sup>11)</sup>، وتطور في علاج المرضى ومراعاة الجانب النفسي لهم<sup>(۱)</sup>، وإنشاء المستشفيات وإشراف الأطباء على إدارةا<sup>(1)</sup>)

<sup>(</sup>١) السابق: صده ٦.

<sup>(</sup>٣) السابق: صــــ٩٨ (ترجمه الطبيب ابن الجزار القبرواني).

<sup>(</sup>٣) السابق: صد٩٧ (ترجمة ابن ملوكة النصراني الطبيب).

 <sup>(</sup>٦) طبقات الأطباء والحكماه: صد٩٦.
 (٨) للمعابق: صد٠٠٠.

رد) (۱۰) السابق: ۹۷ – ۹۸.

 <sup>(</sup>١٢) السابق: صد ٩٦. وراجع ما يتعلق بالطب والصيانة بالأندلس (تحث أضواء على النشاط العلمي في الأندلس)، للدكتور عمد أبي القضل، الذي ألقاد في تنوة (الأندلس: الدرس، والتاريخ (كلبة الأداب بالإسكندريسة)
 ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م صدة ٤.

<sup>(</sup>١٢) السابق: صـ ١٨٢، ٩٦.

<sup>(</sup>١٤) السابق: حست، ٦٩.

<sup>(</sup>١٥) طبقات الأطباء واخكماء: صــ٩٠١.

<sup>(</sup>١٦) السابق: صــ١١٥

وإنشاء المستنصر خزانة للطب بها عمالها وأطباؤها ومساعدوهم، وكافة مستلزماتها بقصر الخلافة (١).

# ه - مدی حضور شخصیته:

يعد المؤرخ المتطبب (ابن جلجل) من العلماء الناضجين، الذين تتضح شخصيتهم في أعمالهم. وكتابه هذا - رغم صغر حجمه به العديد من مظاهر إيجابيته، وتفاعله مع المادة العلمية المسوقة به. ومن ذلك:

# أ - قدرته على التعليل:

وقد أتت تعليلاته مقتضبة سريعة من جنس كتابه, فهو يعلل — في الخاتمة<sup>(٢)</sup>

الاختصار الموجمود فى كتابه بـ (مخافة السأم والملل، وتسهيل حفظه، واستيعابه)،
 ويعلل اكتفاءه بتراجم بعض الأطباء والحكماء بأنهم الأهم والأشهر، ويعلل حرصه على تسجيل سيرته آخر كتابه بتخليد ذكره.

وكذلك لابن جلحل داخل كتابه تعليلات كثيرة، منها: تعليله أفضلية الطبيب بقراط<sup>(٣)</sup>، وحلالة ومكانة الطبيب بختيشوع، ومنسزلته فى بغداد<sup>(٤)</sup>، واعتباره كتاب(حنين بن إسحاق) فى المسنطق، لم يُسبق إليه<sup>(٥)</sup>، وحسب الخاصسة والعامسة للطبيب الأندلسى (محمد بن حسين الكناني<sup>(٢)</sup>، وعدم ترجمته لابن سعد الطبيب الأندلسى المعاصر لأحمد بن حكم بن حفصون<sup>(٧)</sup>، وعَمَى أبي عبد الملك الثقفي ثم موته<sup>(٨)</sup>، وموت عمر بن يونس الحران<sup>(١)</sup>.

#### ب - الانتقاء:

كـــان ابـــن جلجل يغربل مادته العلمية، وينتقى منها ويختار ما يذكره وما يستبعده. وقد

<sup>(</sup>٣) صفات الأطباء والحكماء: صـــ٧١.

 <sup>(</sup>٤) السائق: صـــ٦٣..
 (٥) السائق: صــــ٩٣..

 <sup>(</sup>٦) طفات الأطاء والحكماء:صــــ٩ ، ١(لأبه كان حلو اللسان، سحيًا بعلمه، مواسبًا بنفسه، لم يكن رحلًا يرعب ق
 المال ولا في جمعه، وكان لطبقاً في علاج المرضى، ومداولقم).

<sup>(</sup>٧) السائل: صــــ ١١٠ (لقصر مادة طهوره، وقلة فالدته).

<sup>(</sup>٨) السابق: صــ١١١.

<sup>(</sup>٩) السابق: صــ١١٣.

صرح - أكثر من مرة في تراجم الفلاسفة الأوائل - باستبعاد بعض أخبارهم الشنيعة (على حد تعبيره (١)، أو الاكتفاء بعرض قصة موجزة منها(٢).

ج - التعليق:

لابن جلجل مواضع عديدة في كتابه، كانت له عليها تعليقات جيدة، منها:

(إيسراده الآراء المحتلفة حول إحدى القضايا منسوبة إلى أصحابها، ثم التعليق عليها وبيان منهجه فى قبول أو استبعاد ما يراه، وتعليقه على قصة وردت فى حق بقراط، وتساميه بنفسه عن الشهوة المحسرمة (٢)، وتعليقه على كتاب (السياسة) لأرسطو، وبيان أهميته، وأوليته فى بابه (١)، وتعلميقه المختصر الذى أوضح فيه براعة حالينوس ومنجزاته (٥)، وكذلك تعليقه على حديث، أورده للرسول في عن الداء والدواء (١)، وتحديد اسم الطبيب الذى أتى؛ لمعالجة عمر لما طعن (٧)، وتعليقه على نصح الرسول سعد بن أبى وقاص بالتداوى (٨)، وكذلك تعليقه البارع على مهارة وفراسسة الطبسيب الوزير نجيى بن إسحاق الأندلسي، الذى عالج رحلاً شكا احتباس البول (١٠)، وتعليقه على مداواة وجع فى أذن الخليفة الناصر (١٠٠٠).

غير أننا – أحياناً – نجد ابن حلجل صامتاً، متوقفاً عن التعليق في بعض المواضع، التي كان يجـــدر أن يعلق فيها (ولعله ليس لديه ما يرجح به رأياً على آخر)، كما في عرضه الاختلافات

<sup>(</sup>۲) السابق: صــ۱۲.

 <sup>(</sup>٣) السابق: صــــ١٧ (علَق على قول بقراط: أحب الزنا، ولكنى أملك نفسى)، فقال: (فهذا يدل على فضل نفراط، وملكته لنفسه، ورياضته لها بالفضيلة).

<sup>(</sup>٤) طبقات الأطباء والحكماء: صـــ٣٦.

<sup>(</sup>٥) السابق: صديع.

<sup>(</sup>٧) السابق (وهذا مأثور عن الحارث بن كلدة).

<sup>(</sup>٨) السابق: (فأمر رسول الله بإتيان الأطباء، ومسألتهم عما بين أيديهم ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) وقد بحث الطبيب بجى بن إسحاق عن دواء له، وحَد فى ذلك، وسأل علماء البصارى فى ذلك الشأن، حتى دلوه على العلاج، فأتي محرته. قال معلقاً: (وإذا نظرت إلى هذا، وحدته من عجيب البحث، وغاية الاستقصاء، والدءوب على التعلم (لا التكلم كما حرفت). (السابق: صد١٠١).

حــول وفـــاة (أرســطو)، دون ترجيح<sup>(۱)</sup>. وكذلك التنازع في نسبة كتاب مؤلَّف للناصر بين الطبيب (أصبغ ابن يجيى الأندلسي)، وغيره دون ترجيع<sup>(۱)</sup> وأحياناً، كان ابن جلجل يعلق، لكنّا نعتقد أن التوفيق لم يحالفه في هذا التعليق<sup>(۱)</sup>.

#### والخلاصــة:

أ - أن ابن جلجل راد بهذا المؤلّف اتجاه التأليف التاريخي ذي المنهج الجديد القائم على توزيع (التراجم على الطبقات)، وأنه استخدم معرفته بالطب في تجميع مادة هذا الكتاب، الذي سيار مساراً غير تقليدي في نوعية مترجميه، فلم يترجم للمحدّثين وللفقهاء كمن سبقوه أو لحقوه، وإنما أدخل التاريخ بحالاً خصباً حديداً هو (تراجم الأطباء، والحكماء).

ب - أن السرجل نجح - رغم وحازة كتابه - في إعطائنا صورة سريعة لتطور الفلسفة،
 والطـــب عبر العصور، وصور لنا بقلمه المظاهر الحضارية في المحتمع الإنساني (وركز على بلده الأندلس بطبيعة الحال، وختم بأطبائه؛ مراعاة للتطور الزمني).

ج - أن كتاب ابن جلحل الذى رأى البعض أنه لم يشف الغلة، وأورد القليل من الكثير، وأن حسن الإيراد<sup>(1)</sup>، هذا الكتاب كان أساساً متيناً بنى عليه من جاء بعده من مؤرخى التسراحم والعلوم. وحسبك أن تعلم نُقول ابن الأبار<sup>(٥)</sup>، والقفطى<sup>(٢)</sup>، وابن أبى أصيبعة<sup>(٧)</sup> عنه؛ لستدرك أثسره الطيب في حركة (التأريخ العلمى) من بعدُ. وكذلك يمكن أن تراجع (مخطوط الزهسراوى الطبسيب الأندلسسى<sup>(٨)</sup>؛ لتعلم عظمة ابن جلجل، وكثرة الاعتماد على مؤلَّفه في (الأدوية)؛ لتوقن ببراعته طبيباً.

\*\*\*\*

 <sup>(</sup>١) طبقات الأطباء والحكماء: صــ٧٧.

<sup>(</sup>۲) السابق: صــ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) قال الطبيب (امن أبي رمئة) للرسول: إلى طبيب، فدعنى أعالجه، فقال: (أنت رفيق، والطبيب الله). فعلنى ابن حلحل قائلاً: (علم رسول الله فلا أنه رفيق البد، و لم يكن فائقاً في العلم. بيان دلك قوله: والطبيب الله). وأعتقد أن مفهوم قول الرسول للله على غير ما فهم ابن حلحل، فهو يبين له أن المعالج ما هو إلا سبب يوافق قدر الله إذا فُدَر الشفاء، أما الطبيب والشاق الحقيقي، فهو الله.

<sup>(</sup>٥) تكملة كتاب الصلة (ط. الحسين) ٣٦٨/١ (ذكره ابن حلحل).

<sup>(</sup>٦) تاريخ الحكماء: صــ ٦ - ٧، ٩.

<sup>(</sup>٨) التصريف لمن عجز عن التأليف في الطب (رقم ٥٦ طب): ورقة ١٤١٢، ١٤٣٦ وغيرهما.

# ثالثاً – المؤرخ الزُّبَيْدى (ت ٣٧٩هــ) (\*):

# ١ – المولد، والنشأة:

هو أبو بكر محمد بن الحسن (') بن عبد الله (') بن مَذْحِج بن محمد بن عبد الله بن بشر ('') ابسن أبي ضَـمْرة بسن ربيعسة بن مَذْحِج الرُّبَيْدي (') ولسد - في إشبيلية - سنة ست عشـرة وثلاثمائسة (٣١٦هـ) ('')، ولها نشأ. وقد كان والده (رحمه الله) ممن سمع الحديث، وتلقسى الفقه، وارتحل في طلب العلم خارج الأندلس. وانتهى به الأمر إلى أن صار مفتى بلده، وصاحب الصلاة والأحكام لها مدة. وله كتاب في فضائل مالك ﷺ ('').

<sup>(\*)</sup> تُرجم له في المصادر الآنية: (تاريح ان العرضى (ط.الخانحي) ٩٣/٢، والإكمال ٢٢١/٤ - ٢٢١، والحذوة ٨٥/١ - ٨٨، والمدارك ٢٨/١٨ - ٨٨، والمدارك ١٧٩/١٨ - ٨٨، والمدارك ١٧٩/١٨ - ١٨٤، وإنباه المراد ١٨٤ - ١٠٩، ووفيات الأعيان ٢٣٢/٤ - ٣٧، والمعرب في حلى المعرب (القسم الأندليسي) ٢٥٥/١ - ٢٠٠، وتاريح الإسلام ٣٤٩/٢٦ - ٢٥٥، والديباج ٢١٩/٢، ومحطوط (طبقات النحاة واللغويين) لابن قاضى شهنة ص٣٧، وتبصير المنتبة ٣٨/٣، وبغية الوعاة ٨٤/١، ونفح الطيب ٣٨/٧ - ٤٠.

<sup>(</sup>١) ورد هكدا معرفاً بـــ(ال)في عدد من المصادر، بينما جُرَّد منها في مصادر أحرى، منها: (تاريح ان الفرضى، ط.اخانبى)٩٢/٣. والمقتس(ط.الحجى) ص٩٣٣، والدبياح ٢/١٩.٢.وقد رحجت الأغلب والأشهر.ويلاحظ أن اسم والدد حُرَّف إلى (حسير) في (المقنبس) ٣١/٥، وحرف إلى الحسين في (المغرب قسم الأندلس) ٢٥٥/١.

<sup>(</sup>٢) خُرَّف إلى (عبد الله) في (تاريخ الإسلام) ٢٦/٢٦.

 <sup>(</sup>٣) وصل بنسبه إلى هنا ابن حلكان في (وفيات الأعيان) ٣٧٢/٤، وكذلك ابن فرحون في (الديباج) ٣٢٦/١ (ق ترجمة والده). ويلاحظ أن اسم (بشر) حرف إلى (بشير) في كل من: (تاريح ابن الفرضي، ط.الحانحي) ١٣٨/١. (والحقوق) ٢٩٣/١ (قي ترجمة والده في كلا المصدران).

<sup>(</sup>٤) مدحج الزبيدى: كذا صبطت الأولى بالحروف في (وفيات الأعبان) ٣٧٤/٤، وقال بن حلكان: هو - في الأصل - اسم أكمة حمراء باليمن، ثم صاروا يُسمُّون قما. وأما (الربيدي)، فضطت هكذا بالحروف في (الإكمال) ٤/ ١٣٢، والأسباب ١٣٥/٣، ووفيات الأعبان ٣٧٤/٤ (نسبة إلى زُبَيْد واسمه: مبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذجع). وزُبَيْد: قبينة كبيرة باليمن.

 <sup>(</sup>٥) استنتحت ذلك من قول ال حلكان، والذهبي عن الزليدي: (توفي سنة ٣٧٩هــ، عن ٦٣ سنة). (وفيات الأعيان ٣٧٤/٤، وتاريخ الإسلام ٢٦/٥٠٦).

 <sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في: (ناريخ ابن الفرصي، ط.الخانجي) ١٢٨/١- ١٢٩، والحذوة ٢٩٦/١- ٢٩٧ (توفى قريباً من سنة ٣٣٠هـ)، والبغية ص٣٢١ (وذكر تاريح الوفاة الصحيح آخر النرحمة). والديناج ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٧) تاريح ان الغرصى (ط.اخابني) ١٣٩١، والديباج ٣٢٦/١ (كان على كنرة روايته الحديث، ليس له بصر مه، ولا معرفة بطرقه).

يستعين بها والده على القيام بمهام منصبه في (الإفتاء) بإشبيلية. ويضاف – إلى ذلك – أن البيئة الأندلسية محببة للعلم، ولعل هذا الابن الأصغر وجد من إخوته – الذين لا نعرف عنهم إلا قلسيل<sup>(۱)</sup> – من يأخذ بيده، ويوجهه إلى طريق العلم. ولعله أدرك ما لابن عمه<sup>(۱)</sup> من اهتمام بالاستزادة من العلم، والإقبال على تعلم النحو واللغة، فسلك مسلكه ومسلك أخيه؛ مما كان له أثره في إمامته في (النحو، واللغة، والأدب) على ما سنرى بعد قليل.

# ٢- أساتيذه، وثقافته:

يغلب على الظن أن الزبيدى اتجه فى بداية الطلب إلى حفظ الفقه، ورواية الحديث، فتفقه عسند اللؤلسؤى، وابسن القوطية (٢٠٠). وسمع من قاسم بن أصبغ، وسعيد بن فحلون، وأحمد بن سعيد (١٠٠). ثم غلب على الزبيدى حب الأدب، واللغة، والشعر، فغلب عليه علم لسان العرب، فغض به، وصنف فيه بعد (١٠٠). ويمكن أن نبين جوانب ثقافة الزبيدى فيما يلى:

أ- قسيّد السنربيدى اللغسة والأشسعار عن أبي على البغدادى (المعروف بالقالى) المتوفى سنة هه المارية الأندلس. وقام بملازمته على فضله وإمامته فى الأدب، وأثنى الزبيدى على واسع علمه، وجودة حفظه لعلل النحويين البصريين (١). وكذلك تلقى على شيخه أبي عبد الله النحوى الرّباحي (٧).

## ب- إلمامه بالقراءات:

وذلـــك واضـــح مـــن تعليقه على قراءة (عبد الله بن أبي إسحاق)<sup>(٨)</sup> قوله تعالى: (الزانيةُ والزانَ)<sup>(١)</sup>، و(والسارقُ والسارقةُ)<sup>(١)</sup> بالنصب. قال الزبيدى: وهو خلاف ما قرأ به القراء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لا نعرف إلا أخاه (عبد الله) المكنى بأبي محمد، الذي كان ذا حط من اللغة والأدب (الجذوة ١١/٢، والبغية ص٣٤٣).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد بن عبد الله بن حمود الزبيدى اللغوى. من مشاهير أصحاب (أبي على القالى). رحل إلى المشرق،
 ولازم ببعداد أبا على الفارسي. كان من كبار النحاة العارفين بالشعر. جمع شرحاً لكتاب مبيويه. لم يرجع إلى الاندلس، ومات ببعداد سنة ٣٧٣هـ. (نفح الطيب ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك ٢/٢٨٥، والديباج ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن الفرضي (ط.اخّانجي) ٩٢/٢، وترتبب المدارك ٥٨٢/٢، والديباج ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ترتيب المدارك ٥٨٢/٢، والديباح ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٦) الجذوة ٢٥٤/١. ورد في (وفيات الأعيان) ٥١/١: أن الزبيدي روى (الأمالي) للقالي.

<sup>(</sup>٧) ترجم له الزبيدى في آخر كتابه (طبقات البحويين واللعويين) ص ٣١٤ - ٣١٤ (وفي هده الترجمة تبدو الصلات واضحة بينهما، من خلال شعر متبادل بين الشيخ وتلميذه). وصرح ابن خلكان في ترجمته أنه أحد شيوح الزبيدى (وفيات الأعيان ٢٧٢/٤).

<sup>(</sup>٨) ترجم له الزبيدي في (طبقات النحويين واللغوبين) ص٣٦- ٣٣ (في الطبقة الثالثة من النحوبين البصريين).

<sup>(</sup>٩) سورة النور: أول الآية الثانية.

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة: أول الآية (٣٨).

<sup>(</sup>١١) طبقات النحويين والنغويين ص٣٣.

# ج- معرفته بالأمثال السائرة فى الأندلس المرتبطة بالنحويين واللغويين بها:

ففى ترجمته (أبا حَرْشَن)، ذكر فصاحته، وقال: وكان الناس إذا استفصحوا رجلاً، قالوا: (ما هذا إلا أبو حرشن)(1). وكذلك في حديثه عن (بكر الكنان)، إذ كان غاية في الفصاحة، وكان حالت عليه المثل، فقيل: (أفْصَحُ من بكر وكان حق ضُرب به المثل، فقيل: (أفْصَحُ من بكر الكناني)(1). وأيضاً ما يتصل ب (سعيد الرشاش)، وكان من أهل الرواية للشعر، والحفظ للغة، فضرب به المثل في الفصاحة، فقيل، (أفصح من الرشاش)(1).

د- علمه الغزير بالشعر، وحفظه المتين له، ومعرفته بمناسبات قوله، حتى ما قيل منه عند الوفاة:

ففسى تسرجمته ل (أبي أبوب بن حجاج)، قال: إن له قصائد حساناً، جيدة المعنى، حلوة الألفاظ، مثل: قصيدته الكافية، التي يقول في أولها:

ومِلَـــُكُمُّ لظَلُومٍ، لا أرتجى منه فَــــكا

ســــــواءً عـلى قلــــ مُستَهِرٌ (١)

أَقِلَّى من اللَّـــوم، أو أكْثـــرى

. وتما قاله أبو بكر محمد بن أصبغ، وكان من أهل العلم باللغة والشعر، عند موته:

> أن دُعيت ليورد ما لَيه صَدر وأقبل الميوت نيحوى في عساكره ليو كان يُغنى فيرار منه أو وزَرً لكنه أجريل قد خطة قلم يارب، إنسك ذو عفسو وذو كرم

وحاء ما كنت أخشاه و أنتظر فالسنفس سائلة، و الجسم ينفطر فالسنفس عسندى مَفَسرٌ منه، أو وزَرُ في اللسوح يَحْفرره المنقات والفَدرُ فارحم مسيئاً ضعيفاً ليس يعتسلره فارحم مسيئاً ضعيفاً ليس يعتسلر (٥٠)

السابق: ص٩٥٦ (ق الطبقة الثانية من النحويين واللغويين مالأندلس).

<sup>(</sup>۲) السابق: ص۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) راجع طبقات النحويين واللغويين: ص٣٠٠. وبالإضافة إلى ذلك راجع ما ذكره ص٣٠٦ عن النحوى الأندلسى (إدريس بن ميشم)، الدى قال عمه: له قصائد تدل على علمه، وتسئ عن جودة طبعه، وتَأتَى الكلام له. منها قصيدته النيّ أولها:

ف طُروق الخيــــال نحو الْمُلمِّ لَمُنَّا مَنْ وصـــال مَنْ لا أَسْمَى

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٣٠٨.

## خلاصة القول في علومه وثقافته:

قول ابن الفرضى عنه: كان واحد عصره فى علم النحو، وحفظ اللغة<sup>(۱)</sup>، وقول ابن حيان المؤرخ الأندلسى الشهير عنه: (الزبيدى مبدع علم اللسان لدينا)<sup>(۲)</sup>، وقول ابن خلكان فى عبارة جمعــت ثقافته: (كان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعانى والنوادر، إلى علم السير والأخبار، و لم يكن بالأندلس – فى فنه – مثله فى زمانه)<sup>(۲)</sup>.

# ٣- صلة الزبيدى بالخليفة الحكم المستنصر، وآثارها:

مسن الراجع أن الزبيدى انتقل إلى حاضرة الخلافة بالأندلس (قرطبة)، فسكنها<sup>(1)</sup>، وتلقى على أعلام علمائها واشتهر علمه بها، وصار له تلاميذ<sup>(0)</sup>، بل يغلب على الظن أنه ارتحل خارج الأنسدلس، فأفساد واستفاد<sup>(1)</sup>. وقد كانت للزبيدى علاقات وطيدة برجالات الحكم في عهد المستنصر، مثل: (القاضى محمد بن يَثْقَى بن زَرْب المتوفى سنة ٣٨١هـ)<sup>(٧)</sup>، و(الحاجب جعفر ابن عثمان المصحفى)<sup>(٨)</sup>.

بناء على ما تقدم، تناهت إلى أسماع الخليفة الحكم المستنصر (٣٥٠-٣٦٦هـ) أنباء هذا اللغوى السنحوى المتميز، الذي يدو أنه عاد إلى بلده (إشبيلية)، حتى استدعاه الخليفة المستنصر -

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخانجي) ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) المقتبس د/٣١.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣٧٢/٤.

ع) صَرَّح بسكناه قرطبة: امن الفرضى في (تاريخه، ط.الخانجي) ۹۲/۲، وعياض في (المدارك) ۸۱/۲، وابن فرحون في (الدياح) ح۲ ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٥) قرىء على الزيدى بعض كتب اللغة، وبعض ما ألفه (تاريخ ابن الفرضى، ط.الخانجى ٩٣/٢).ومن تلاميذه المذكورين:(ابنه، والقاضى ابن أبي مسلم، وأبو عمر بن الحداء).(المدارك ٥٨٢/٣: وفيه سقطت الواو قبل كلمة القاضى، فغير المقصود، والديباج ٢٠٠٢٦). وذكر الحميدى في (الحذوة) ١٨٨/١ أن من تلاميذه أيضاً ابنه أبا الوليد (محمداً)، وأبا القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهرى (المعروف بابن الإفليلي النحوى). وأورد ابن بشكوال مزيداً من تلاميذ الزبدى، فقال: روى عنه حجاج بن يوسف الإشبيلي (الصلة ١٤٩/١)، وحسان بن مالك القرطى (السابق ١٥٣/١).

<sup>(</sup>٦) لم تذكر أى من المصادر المترجمة للزبيدى أنه ارتحل خارج الأندلس، لكنى وجدت نصاً فريداً فى (تاريخ ابن الفرضى، ط.الحانجي) ٩٨/٢ – ٩٩، وهو مؤرخ ثقة، يذكر فيه أن (محمد من عبد الله بن عمر القيسى القرطي) رحل إلى المشرق سنة ٣٣٣هـــ، وسمع بمصر – ضمن من سمع – من أبي بكر الزبيدى. والراجح – عندى – أنه مورخنا المعهود، ولعله استفاد بمصر فى جمع مادة كتابه عن (النحويين واللغويين) ١٨.

 <sup>(</sup>٧) راحع العلاقة الوطيدة بين الرحلين، والاحترام والتقدير المتبادل، والشعر المتبادل بينهما في أحد المواقف في
 (المدارك ٥٨٢/٢ ٥٨٣/، وتاريخ قضاة الأندلس) للنباهي ص٧٨.

 <sup>(</sup>٨) راجع المطارحات الطريقة بينهماً، بمناسة تصحيح الزبيدى للحاجب حطاً لغويًا في (الجذوة ١٨٦/١ ٨٨، والنفح ٦/٤- ٧).

ولم تقسف علاقة الزبيدى بالخليفة المستنصر عند هذا الحد، وإنما خطا الخليفة خطوة أبعد مدى عندما عهد إلى الزبيدى – في يوم الأحد للنصف من ذى القعدة سنة ٣٦٢هـــ – بالتزام مدينة الزهراء؛ لمحالسة الأمير أبي الوليد (هشام) ولى العهد، ومفاتحته النظر في العربية. وقد حظى الزبيدى في هذا اليوم بمكانة ووجاهة، وقرب من الخليفة لم ينله من قبل، وذلك كما يلى:

أ- أعدت له دار يترلها، كان يسكنها صاحب الشرطة.

ب- وأجريت عليه الأرزاق الواسعة.

ج- واستُقبل في هذا اليوم بصلَة سنية، وخلْعة فاخرة؛ حزاء له على ما بذله من جهد في تنفسيذ توجسيهات الخلسيفة باختصار كتاب (العين) للخليل بن أحمد، وإقامته على الترتيب والتصسنيف، اللذين حَدَّهما له أمير المؤمنين فيه (<sup>٣)</sup>. فلما تصفحه ارتضى عمله فيه، ومَرّ به إليه، وناقشه فيه، فجلًى له الزبيدي غوامضه.

د- واسستزاد المستنصر من علمه، فجرت مناظرة بديعة في النحو واللغة والشعر، تبارى فيها
 بين يدى الخليفة (الزبيديُّ، والوزير الكاتب الأديب جعفر ابن عثمان)، فسُرَّ بمما قُيُّوم المعرفة (١٠).

<sup>(</sup>١) إنباه الرواد، للقفطي ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الزبيدي لكتابه: (طبقات النحوبين والنغوبين) ص١٧.

<sup>(</sup>٣) ورد ذكر كتاب (عتصر العين) في (تكملة الصلة) لابن الأمار ٥٩٦/٢. وقد لقى إسماعيل بن سيئه (والد أبي الحسن بن سيده) الزبيدى، وأحد عنه (مختصر العين). (الصلة ١٠٥/١). هذا، وقد ذكر ياقوت في (معجم الأدباء) ١٨١/١٨: أن الزبيدى أتم هذا الكتاب باختصاره، وأوضح مشكله، وزاد فيه ما عساه كان مفتقراً إليه. ولعل هذا هو ما سئة عياض، موزعاً على كتابين: كتاب (محنصر العين، وزيادة كتاب العين)، وكتاب (غلط صاحب العين)، وكذا امن فرحون في (المدارك ٢٣٠/١)، والديباح ٢٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) المقتبس (ط.الحجمى) ص٩٣٣- ١٣٤. هذا هو تعدير مؤرحنا ابن حيان في قوله: (قيوم المعرفة). وقد يُعترض على هذه المفظة؛ على اعتبار أن (القيوم) هو الله رهجاً تنوم لفظة (رائد) مقامها على نحوما، لكن تعدير ابن حيان يظل له السبق، ويتصف بالإبداع، ولا يحل غيره محله.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخانجي) ٩٣/٢، وترتبب المدارك ٨٣/٢، ووفيات الأعيان ٣٧٢/٤.

<sup>(</sup>٦) الدياج ٢٢٠/٢.

# ٤ - الزبيدى بعد وفاة المستنصر:

ظلل الزبيدى على علاقته الوثيقة بالخليفة هشام (المؤيد)، حتى ولاً منصب الشرطة (۱). وفي اعتقادى أن الزبيدى رجل يؤثر السلامة، فلم يتدخل في شئون الحكم، ولم يُبد اعتراضاً على تصرفات على سيطرة المنصور على مقاليد الخلافة الحقيقية، وكذلك لم يُبد اعتراضاً على تصرفات المنصور تجاه الكثير من خزائن مكتبة الحكم المستنصر (۱). لذلك كله لم يصطدم بالمنصور، بل كان المنصور يثق به في لقاء الخليفة هشام (۱) في الوقت، الذي كان يسعى لعزله تماماً عن السناس. ومن هنا نستطيع القول: إن الزبيدى أقام هادئاً في بلده (إشبيلية) قاضياً، وجعل كل همسه في السدرس والتألسيف. ويغلب على الظن أنه أخرج في هذه الفترة – بخلاف ما ألفه للمستنصر في حياته – بقية مؤلفاته الأخرى، مثل: (الواضح في النحو)، و(الأبنية)، و(لحن العامة) (١)، و (هتك ستور الملحدين)، الذي وضعه في الرد على ابن مَسرَّة، وأتباعه المنحرفين وأن الواضح أن مؤلفات الزبيدى تدور كلها في فلك اختصاصه الدقيق (اللغة والنحو)، وإن تعددت مظاهر ذلك الاختصاص وأشكاله، وخرجت إلى إطار التأليف في (التاريخ)، من خلال تسراجم النحويين واللغويين، وتوزيعهم على طبقات، وأحياناً تخرج إلى (حيز)العقيدة، كما في السرد على ابن مسرة، حتى وهو يعالج هذا الموضوع عالجه من زاوية لغوية، كما ذكر المؤرخ المؤتة ابن حيان (۱).

وهكذا، نال الزبيدى جاهاً ومنصباً، ودنيا عريضة فى ظل الحكم المستنصر، وتمتع بمكانة مسرموقة فى عهد ابنه(هشام)، واستطاع بجده واجتهاده، وتحصيله، ومؤلفاته أن يظل على قمة علماء اللغة والأدب فى الأندلس فى عصره، حتى وافته منيته يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة

 <sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ٥٨٢/٢، ووفيات الأعيان ٣٧٧/٤، والديباج ٢١٩/٣.وق (المعجب) للمراكشي ص٣٠:ولأه
 هشام الوزارة والشرطة؛ فهو من بطانة الحكم، ووجوه أصحابه.

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن عذارى فى (البيان المغرب) ح٢ ص٢٩٦- ٢٩٣: أن الزبيدى حضر مع ابن ذُكُوان، والأصيلي، وغيرهما
 من كبار العلماء إحراق المنصور بنفسه كتب الفلسفة والدهرية، التي كانت في خزائن الحكم، فقد كان يكره
 الجدل في الاعتقاد، والكلام في النحوم، أو الاستخفاف بشئ من الشريعة.

 <sup>(</sup>٣) المدارك ٩٨٢/٢. وأضاف عباض ص٩٣٥: أن ابن الزبيدى (أحمد) ولى القضاء بعد أبيه، وسلك مسلكه فى مداخلة الحليفة هشام، فاقمه ابن أبي عامر، وستره إلى العُدُوّة، فقتله اللصوص فى الطوبق.

<sup>(</sup>٤) حظى كتاب (الواضح) باهتمام حاص، فذكره أبن الأبار فى (تكملة الصلة) ١/٤٠٠، وقام النحوى الأندلسي (عبد الله بن عمد بن عيسى) بشرحه حتى متصفه، لكمه توفى قبل إتمام الشرح (الصلة ٢٥٣/١، وإساد الرواه ٢٧٧/١ – ٢٨٨). وقد ورد بجموع مؤلفات الربيدى فى (الجذوة ١٨٥١- ٨٦، والبغية ص٣٦٦، وإنباد الرواه ١٠٨/٣، ووفيات الأعيان ٣٧٢/٤).

 <sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان (٣٧٢/٤). وسَمَّاه الفاضى عياض (كتاب الرد على محمد بن مسرة). (المدارك ٥٨٢/٢). ويبدو
أن هذا الكتاب حاز الاهتمام، فقد أخذه أبو محمد بن أبى زبد، عن (محمد بن قاسم القرطي)، الذي كان حدَّث
به عن مؤلِّفه الزبيدي (الصلة ٢٥/٢٤).

<sup>(</sup>٦) جاء فى (المقندس) ٣١/٥: أن الزبيدى فَئَد كلام ابن مسرة بأدلة من كلامه واضحة، وهدمه لغويًّا، وذكر تأخره فى النحو والصرف.

ســنة ٣٧٩هــــ ببلده (إشبيلية)، ودُفن ذلك اليوم بعد صلاة الظهر(عن ثلاثة وستين عاماً)، وصلى عليه ابنه أحمد (١).

# ٥- من ملامح شخصية الزبيدى:

# أ- إجلاله حكام الأندلس خاصة، وبني أمية عامة، والمبالغة في مجاملتهم:

وقد رأينا هذه السمة موجودة فى كل من: (الخشنى، وابن حلجل) من قبل. ويشترك معهما الزبيدى هنا فى زاوية تلقيب أمرائهم بـ (الخلفاء) غالبا(٢). أما الجديد الذى أتيحت لنا معرفته عند الزبيدى، فهو سيل المديح الذى أسبغه على المستنصر، إذ ذكر أن أمير المؤمنين (أعزه الله) هو الذى حدد له طريقة تأليف (طبقات النحويين واللغويين)، وأنه أقامه على الشكل الذى حدده له، ويدعو له بالبقاء؛ نظير إمداده إياه له بعلمه، وبما أوسعه به من روايته وحفظه، فهو بحسر لا ساحل له. وأفاض عليه باللاعوات أن يطيل الله عمره، ويزيد نصره وفوزه؛ لأن دولتهم هى نظام الدنيا والدين، وعصمة الإسلام والمسلمين، وحياة العلم، وشرف أهله (٣). ولا شك أن في هذا الكلام شيئاً من المبالغة.

أمسا المحاملة، فكانت، من الزبيدى للمستنصر أيضاً، وذلك في إضفائه المديح على ولده، وولى عهده (هشام). الذي كان الزبيدى يقوم بتأديه وتعليمه أيام صباه، فكان يصف رحاحة عقلسه، ويسزعم أنه لم يجالس – قط – من أبناء العظماء من أهل بيته وغيره – في مثل سنه – أذكسى مسنه، ولا أحضر يقظة، وألطف حسّاً، وأرزن حلماً<sup>(1)</sup>. وقد أثبتت الأيام عدم صحة مزاعم الزبيدي، ولعله كان لا يريد أن يفجع المستنصر في ولده.

# ب- ظُرْفه وطرافته:

نستشف ذلك من خلال ما انتقاه لنا من بعض الروايات المتصلة بعدد من النحاة واللغويين

<sup>(</sup>۱) تاريح ابن الفرضى (ط.الحانجى) ۹۲/۲، ووفيات الأعيان ٤/٣٧٤.هذا، وقد ذكر ابن ماكولا قر(الإكمال)٤/ ٢٢٢ والضيى قر(البغية) ص ٢٦٦ والفنطى (٢٢١ والضيى قر(البغية) ص ٢٦٦، والفنطى قر(البغية) ص ٢٦٠ والفنطى قر(البغية) ص ١٩٠١): أن الزيدى مات قريباً من سنة ٨٣٠هـ..وبالنسبة لولد الزيدى(أبي القاسم أحمد)؛ فقد ذكر ابن ماكولا قى (الاكمال) ٢٢٢/٤، والحميدى قر(الجفوة) ٢٧١/١، والضي قر(البغية) ص ٥٦): أنه من أهل الأدب والفضل، وولى قضاء وإشبيئية) بعد والده ويذكر أن للزبيدى ولداً آحر زأنا الوليد عمداً) من أهل الأدب والرياسة. روى عن أبيه، وكان حباً بعد سنة ٤٤٠هـ (الإكمال ٢٢٢/٤، والجذوة ٢٤/١، عمداً)، والصلة ٢٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) ورد فى (طبقات النحويين واللغويين) ما يلى: الإمام عبد الرحمن بن معاوية يلئه ص٣٥٦- ٢٥٤، والخليفة عبد الرحمن ظلف ص٢٥٤، وهشام بن عبد الملك ظلف ص٣٥٥، والحليفة هشام بن عبد الرحمن بن معاوية يلئه ص٢٥٧. وفى أحبان قليلة يقول: الأمير عبد الرحمن (رحمه الله) ص٢٥٧، والأمير عبد الرحمن بن الحكم (رضى الله عنهما) ص٢٥٨.

<sup>(</sup>۳) مقدمة طبقات الزبیدی: ص۱۸.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٣٧٣/٤.

بالأندلس، إذ هى حكايات تثير الابتسام، وتُضفى على القارئ شعوراً بالمرح، فلعل هذا الانتقاء هو جزء من طبيعة مؤرخنا الزبيدى، باعتبار أن اختيار المرء جزء من تفكيره، وطبيعة نفسه.ومن ذلك ما يلى:

١- ســـأل المـــندر بن عبد الرحمن (١) محمد بن مبشر الوزير فى بعض بحالسه: كيف تأمر المرأة بالسنون الثقـــيلة من (غزا يَقْزُو) ؟ فأحال ابن مبشر فيها فكْرَهُ، فلم يتجه له حواكما، فقال له: يا أبا الحكم، ما رأيت أشنع من مسألتك! الله يأمرها أن تَقَرَّ فى بيتها، وأنت تريد أن تأمرها بالغزو ؟!(١).

٢- دخـــل أبو عمرو بن حجاج<sup>(٣)</sup> - وكان شديد التقعر فى ألفاظه - على عمه (إبراهيم ابسن حجاج، وكان والى إشبيلية) يوماً: فقال له: ما حبسك عنا، وبَطَأ بك عن مجلسنا ؟ فقال له: أصلحك الله، أوْحَمَىٰ ظُنْبُوبى. قال: وما الظنبوب؟ قال: مُقَدَّمُ عظم الساق. وكان بين يديه طـــبق، فيه سَفَرْجَلُ<sup>(٤)</sup> جليل، فأمر مَنْ حضر من الحَدَمَة أن يَبْطُحوه على ظهره، وقال: تناولوا هذا السفرجل، فأوجعوا به ظُنْبوبه (٥).

# ج- سماحة نفسه، وتفاؤله:

كان الزبيدى ممن يحسنون قول الشعر. وهناك أشعار يعبّر فيها عن مكنون نفسيته، وطبيعته المحبة للرفق، الدافعة للعنف بمدوء، المتفائلة المؤمّلة خيراً، الناركة للهموم. ومن ذلك قوله:

أقابل بالرفق عنـف العنيــفِ وأقنــع مــن صاحبى بالطفيـــفِ ويلزمنى بــرِرُ غــير الشريـــفُ (٢) ويقول أيضاً:

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الله بن المندر بن عبد الرحمن بن معاوية. كان له حظ موفور في العربية والأدب. ونشأ مع الوزير القائد (أحمد بن محمد بن أبي عبدة). أورده الزبيدي في كتابه في والطبقة الحامسة من النحويين والنعويين بالأندلس) ص٣٨٥-٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) هو قاسم بن محمد بن حجاج. من أهل العمم بالنحو واللغة، وحفظ أيام العرب. كان يستعمل الغريب في كلامه، وهو من إشبيلية، وقما توفي (السابق: ص٨٧٧- ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٤) شجر متمر من الفصلة الوردية, جمعة: سُفارِح (المعجم الوسيط ٤٩٩١). وق (اللسان: س.ف.ر.ج.ل) ٣/
 ٢٠٢٦: واحدنه سُفَرْجُلَة. وهي كثيرة في بلاد العرب. تُصَغَّر على: سُفَيْرج، وسُفَيْحل.

<sup>(</sup>٥) طبقات البحويين البحويين واللغويين: ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) الديباح ٢٠٠/٢. (٧) نمح الطيب ٣٣٣/٤.

### د- حسه الإيماني:

نشعر بذلك من خلال بعض تعليقاته في تراجمه، أو من خلال بعض أشعاره. ومن ذلك اللهي:

١- مسا ذكسره فى تسرجمة (هسارون بن الحائك)(١) من أن الوزير عُبيد الله بن سليمان استحضره هو والزحّاج، فتناظرا فى العلم، حتى سُئل هارون: كيف تقول: ضربتُ زيداً ضرباً ؟ فقسال: ضربتُ زيداً ضرباً، فقال الزحاج: كيف تُكنّى عن زيد، وعن الضرب ؟! فأفحمه، و لم يُحسبه، وانقطسع هارون انقطاعاً قبيحاً، حتى صرفه الوزير من محلسه، وقرّب (الزحّاح). علنى السربيدي، فقسال: وجواب المسألة: ضربتُه إياه. وهذا من أول النحو، وما كان ليذهب على هارون، ولكنْ إذا أراد الله عز وجل أمراً فلا بد له. وكان سبب مَنيَّه هارون ما حرى له فى هذا المحلس!.

٣- وكذلك ما قاله عن النحوى الأندلسي (أحمد بن مضاء) من أنه كان — في بدء أمره — ذا حالة قويمة، ظاهرها الزهد والورع، ثم انتقل إلى ضده عند دخوله في حد الاجتهاد، فلم يرل علمي ذلك إلى أن أدركته وقاته، ثم علَّق قائلاً: ونعوذ بالله من الحَوَّر بعد الكَوْر ("). ومن شعر الزيدى الواعظ:

لسو لم تسكن نار ولا حنسة للمسسر، إلا أنسه يُقْبُسرُ لــــكان فيــه واعـــظ زاجرٌ نــاه لمن يسمــع أو يبصـــــرُ(؟)

### هــــــ رقة مشاعره وعواطفه:

مسن الواضح أن للزبيدي في قلبه عاطفة متسومة، وحبًا كبيرًا لبنده (إشبيلية)، فهو لا يكاد يصسم علسي فراق وطنه، حتى انتهى به المطاف إلى الوفاة به، رغم ما قبل عن سكناه قرطبة،

<sup>(</sup>١) هو من أصحاب (تعلى النحوى المعروف). الذي كان يكرهه الوزير غيد الله بن سليمان! إلاساءته إلى بعض أصحاب الوزير في تحليمه، وطردهم من بحلس عليمه، واستحقاقه قدم. فأوقع الوزير ب (هارون بن الحائث) أحد أصحاب تعلب، نكابة ومكابدة لتعلب، حيث صرف هارون، وقرّب منافعه الرجّاح، حتى لمعة أفضل مبالع النحويين. (طقات الربيدي ص ١٥١- ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) السابق: ص١٥٢.

٣) راجع ترجمته في والطبقة السادسة بالأبادلس؛ ص.٣٠٥ ومعنى العبارة؛ بعود بالله من البقص بعد الربادة. حار الشيئ: نقص. ويمال: حار بعد ما كار: بغض بعد ما راد (المعجم الوسيط، ح.و.ر) ٢٩٧/١. وفي والنسان، ح.و.ر) ٢٠/٢: ١٠ حار يحور حورًا، وحمير واخورًا: الرجوع عن الشيئ. ومعنى احديث الوارد: بعود من فساد أمورنا بعد صلاحها. وأصله من نقص العمامة بعد للها.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ٢٤٢/٤.

والزامه المكث بالزهراء. وقد مَسّ الزبيدى العلاقة بين الغربة، والمال، والوطن في دقة وموضوعية ورقة عاطفة، وجمع بين كل هذا في براعة، وأوجزه في بيتي شعر، قال فيها:

> الفقر في أوطاننا غربةً والمسلل في الغربسة أوطانً والأرض شئ كلها واحدٌ والناس إخسوانٌ وحيران<sup>(١)</sup>

وثمة موقف، تتغلب فيه العاطفة على الزبيدى تغلباً، فيحنّ إلى وطنه، خاصة أنه ترك فيه من يجبه، ويهواه قلبه، ويشتاق للقائه. فلما حال المستنصر بينه وبين الرجوع إلى ذلك الوطن، الذى يقطن فيه هذا الحبيب، أبدع هذا الشعر المحزون (يخاطب فيه جاريته سلمى)، قائلاً:

سب لابسد للبين من زماع (٢)

برت الاكسير مَيْت على النبراع

الب أشد من وقفية البوداع

من بعسد ما كان ذا اجتماع

راق وكسل شيع (٢) إلى انصداع (١)

المناف وكسل وصل إلى انقطاع (١)

وَيْحَدِ اللهِ مِن اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ المِل

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) رعدة ودهشة وحيرة تأخد الإنسان، إذا همَّ بأمر (والمعنى: الفراق مُحَيَّر محزن، مدهش مفرّع). (اللسان، ز.م.ع) ١٨٦٣/٣ ، والمعجم الوسيط ١/٥١٩).

 <sup>(</sup>٣) الأمر الملنتم المجتمع. ومنه الشعب، أي: الجماعة من الناس، تخضع لنظام معين. وهو من الألفاظ المتضادة (التحميع،
والتفريق)، و(الإصلاح، والفساد). والسياق يحددها. (اللسان: ٢٢٦٨/٤) والمعجم الوسيط ٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) أي: انشقاق. وفي (اللسان: ص.د.ع) ح٤/٤/٤: صدع الشيّ، فانصدع: شَقَّه نصفين، أو شُقَّه دون انقسام.

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في (الجنوة ٨٨/١، ووفيات الأعيان ٣٧٣/٤، والمغرب (قسم الأنكلس) ٢٥٦/١ (دون ذكر البيت الأحير).

# (دراسة كتاب طبقات النحويين واللغويين) للزبيدى) (\*) أولاً – مضمون الكتاب، ومحتواه:

١ بدأ الزبيدى كتابه بمقدمة (١)، أثنى فيها على الله بما هو أهله، وحمده على تفضيله الإنسان على سائر الحيوان بالعقل والبيان في اللسان، ثم مدح اللسان العربي، وفضله على كل لسان.

٢- ثم بَسيَّنَ أن العسرب كانست تنطق لغتها سجيَّة، حتى اختلطوا بالأمم الأخرى بعد الفتوحات، ففشا اللحن، وظهرت الحاجة إلى وضع قواعد النطق. وأول من وضع وأصّل ذلك (أبو الأسود الدُّوليَّ، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن هرمز)، ثم جاء من بعدهم، فأكملوا ما بدأوا، وزادوا وشرحوا وقاسُوا، فتم حفظ العربية؛ لما لذلك من أهمية شرعية، فبها نزلت أحكام الدين في (القرآن، والسنّة).

 ٣- ثم بـــين في مقدمته تلك ما ورد من آثار، تدعو إلى تعلم العربية، مع الاهتمام برواية الشعر، وإنشاده في المحافل المختلفة.

٤ - هذا، وقد رسم الخليفة الحكم المستنصر للزبيدى المنهج الذى يسير عليه في تأليف هذا
 الكتاب على النحو الآتى:

أ- وضع تراجم للنحويين واللغويين في صدر الإسلام، ومن بعدهم حتى عصر المؤلف.

ب- تــرتيبهم وفـــق أزماهم التي ظهروا فيها، وتوزيعهم على بلادهم، وأوطالهم المنتسبين
 إليها، ووضعهم مرتبين بحسب مذاهبهم في العلم ومراتبهم.

ج- أن يذكـــر – ما وسعه الجهد – تواريخ مواليدهم، ووفياقهم، ومقدار أعمارهم، ونُتَفاً مـــن أخبارهم، والحكايات التي تشمل فضائلهم ومحاسنهم؛ تخليداً لمآثرهم، وعرفاناً بجميلهم؛ لما قدموا من جهد وعمل، فيبقى لهم لسان الصدق، الذي هو بديل البقاء والخلد في الدنيا.

٥ - صلب الكتاب<sup>(١)</sup>:

أ- بدأ الزبيدى بالحديث عن النحاة، وقدم (النحويين البصريين) (٣)، ووزعهم على (عشو طبقات)، لعل أبرز من ترجم لهم فى هذه الطبقات: (أبو الأسود الدؤلى، وعبد الرحمن بن هرمز،

<sup>(\*)</sup> اعتمدت في دراسة هذا الكتاب على (ط.دار المعارف الثانية – سلسلة (ذخائر العرب رقم ٥٠)، بتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم. ولا تعنيني في دراسة هذا الكتاب مناقشة ونقد ما فيه من مسائل فنية نحوية، أو لغوية، فذلك يهتم به المختصون، ويعنيني فيه بيان موارده، ومهج مؤلفه في معالجة مادته.

<sup>(</sup>۱) وتمند من (ص۱۱ – ۱۸).

<sup>(</sup>٢) يمند من (ص٢١- ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) وتمند تراجمهم من (ص٣١- ١٢١)، وتشمل (٥٥) ترجمة.

ونصر بن عاصم، وأبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، وسيبويه، والزحَّاج، والسِّيرافي، وأبو على القالي.

ب- ثم تسناول (السنحويين الكوفسيين) (۱)، ووزعهم على (ست طبقات). وأبرز هؤلاء الكوفيين: (الكسائي، والفُرّاء، وثعلب، وابن الأنباري، ونفطوَيْه).

ج- وانستقل - بعسد ذلك - إلى (اللغويين)، فبدأ ب (اللغويين البصويين)<sup>(۱)</sup>، وقام بستوزيعهم علسى (سبع طبقات). وأشهر هؤلاء المترجّمين: (أبو عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمسر، وأبسو زيسد الأنصارى، والأصمعى، وأبو عُبيدة معمر بن المثنى، وابن قتيبة، وأبو على البغدادى).

د- تناول - من بعد ذلك - (اللغويين الكوفيين)<sup>(۳)</sup>، وجعلهم على (شمس طبقات)، أبرز من فيها: (حَمَّاد بن هرمز، والمفضّل الضبى، وأبو عمرو الشيبان، والقاسم بن سلام (أبو عُبيد)، ويعقوب بن السَّكِيت، وثعلب).

و- ثم عرض (النحويين واللغويين القرويين)<sup>(٥)</sup>، وجعلهم فى (أربع طبقات) ومنهم: (عياض ابن عوانة، وعبد الملك بن قطن، وحمدون النحوى، وابن الوزان النحوى، وقاسم بن حبيب).

ز- وأخيراً، ترجم للنحويين واللغويين الأندلسيين، ووضعهم في (ست طبقات)<sup>(٠)</sup>. من أبسرز مُستْ فيها: (الغازى بن قيس، وعبد الملك بن حبيب، وعباس بن ناصح، ومحمد بن عبد السلام الخشنى، وأحمد بن بشر بن إسماعيل (ابن الأغْبَس)، ومنذر بن سعيد القاضى، ومحمد بن أصبغ الكاتب، ومحمد بن يجيى الرَّباحى).

<sup>(</sup>١) تمتد تراجمهم من ص (١٢٥- ١٥٤)، وتشمل (٢٥ ترجمة).

<sup>(</sup>٢) تمتد تراجمهم من ص (١٥٧ - ١٨٨)، وتضم (٣١ ترجمة).

 <sup>(</sup>٣) تمند تراجهم من ص(١٩١- ٢٠٩)، وتضم (٣٩ ترحمة).
 (٤) تمند تراجهم من ص(٢١٣- ٢٢٢)، وتشمل (١٣ ترجمة).

<sup>(</sup>٥) أي: في القبروان - (إفريقية)، وتمتد تراجمهم من ص (٧٢٥ - ٢٥٠)، وتضم (٢٨ ترجمة).

 <sup>(</sup>٦) وتمتد تراجمهم من ص (٣٥٣- ٣١٤)، وتضم (١٠٥ ترجمة). فيكون مجموع تراجم النحاة واللغويين في هذا الكتاب (٣٩٦ ترحمة)، مع ملاحظة تكرار ذكر بعضهم في (النحاة) مرة، وفي (اللغويين) أخرى في (مدرستي البصرة، والكوفة).

# ثانياً – موارده:

تنقسم موارد الزبيدي في كتابه: (طبقات النحويين واللغويين) إلى ما يلي:

### ١ - موارد شفهية صريحة:

وهو موارد محددة، تتقدمها إحدى صيغ التلقى المعروفة. ويبلغ عددها ستة وعشرين مورداً، وأورد عنها تسعاً وستين رواية، موزعة كما يلى:

أ- أحمد بن سعبد بن حزم الصدق: نقل عنه الزبيدي إحدى وعشرين رواية(١).

ب- أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادى: أخذ عنه الزبيدى إحدى عشرة رواية (١٠).

ج- محمد بن عمر بن عبد العزيز: وعنه أورد الزبيدى سبع روايات<sup>(۱)</sup>.

د- قاسم بن أصبغ: ذكر عنه الزبيدي خمس روايات(1).

هــــ محمد بن العباس الهاشمي الحلبي<sup>(°)</sup>، ومحمد بن يحيى النحوى الرباحي<sup>(۲)</sup>، وأبو عبد الله الدارون<sup>(۲)</sup>: (ولكل منهم روايتان في كتاب الزبيدي).

و- سهل بن أبي سهل البَهْزى (^)، واليوسفى (¹)، وأحمد بن حرب (' ')، وأبو الفتح محمود بن الحسين بن السندى شاهك (۱٬۱ ا)، ومحمد بن موسى بن حماد (۱٬۲ ا)، وسعيد بن فحلون (۱٬۲ ا)، وأبو بكر القرشك (۱٬۲ ا)، وأبو بكر محمد بن معاوية القرشك (۱٬۲ ا)، وأبو بكر محمد بن معاوية القرشى (۱٬۲ ا)، وإبراهيم بن زياد النحوى (۱٬۲ ا)، وإبراهيم بن زياد النحوى (۱٬۲ ا)، وإبراهيم بن زياد النحوى (۱٬۲ ا)،

 <sup>(</sup>۱) طبقات النحوين واللعوين، للزبيدى: ص١٤، ١٦- ١١، ٤٢- ٢٥، ٢٨، ٣١، ٣٧- ٣٩، ٤٨، ٥١، ١٦، ٦٨.
 ٨٦، ٣٧- ٤٧، ٥٥، ٩٧، ٣١٣- ١٣٤، ١٩١- ١٠١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٧٥، ٨٧، ١٠٩، ١١٥، ١٦١، ١٨٢، ١٩٩، ٢٠٠- ٢٠٣، ٢١٩، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٥٣، ٢٥٥، ٢٢٢، ٢٨٨ – ٢٢٩، ٢٧١ – ٢٧٢، ٢٧٨ – ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص١٦، ١٤- ٥٠، ١٦٩ - ١٧٠، ١٨١، ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٣٣، ١٢٧ - ١٢٨.

 <sup>(</sup>٦) السابق: ص۲۱۷، ۲۱۹.
 (٧) السابق: ص۲۳۱ – ۲۳۲.

<sup>(</sup>٨) طبقات النحويين واللعويين، للزبيدي؛ ص١٠١.

<sup>(</sup>٩) السابق: ص ١٠١ (١٠) السابق: ص١٠١- ١٠٣.

<sup>(</sup>۱۱) السابق: ص۱۱۰. (۱۲) السابق: ص۱۳۰– ۱۳۳.

<sup>(</sup>١٣) السابق: ص١٤. (١٤) السابق: ص١٥.

<sup>(</sup>١٥) السابق: ص٦٨. (١٦) السابق: ص٧٢.

<sup>(</sup>١٧) السابق: ص٢١٦. (١٨) السابق: ص٢٢١.

<sup>(</sup>١٩) السابق: ص٢٣٨. (٢٠) السابق: ص٢٣٨.

وأبو إسحاق القرشى<sup>(۱)</sup>، وابن لُباية<sup>(۲)</sup>، وأبو إسحاق إبراهيم بن معاذ<sup>(۲)</sup>، وأبو العباس الطَّبيخى<sup>(1)</sup>، ومحمد بن قاسم<sup>(۵)</sup>، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأشعث<sup>(۲)</sup> (لكل منهم رواية واحدة).

# ٢ – موارد مكتوبة صريحة:

وهـــى موارد محددة، لكنها لا تتقدمها أى من صبغ التلقى الشفهية المعروفة.ويغلب على الظن أن الزبيدى طالع مروياةا مكتوبة فى كتب، أو ما أشبه.والملاحظ ألها كثيرة حداً، بصورة تفسوق الموارد السابقة؛ إذ إلها تمثل نصوصها غالبية مرويات الكتاب.ومن هنا، صعب حصرها، فنكتفـــى منها بما يلى:(عبد الله بن أبي سعد<sup>(۱)</sup>) وابن الغازى<sup>(۱)</sup>، وابن سكلم<sup>(۱)</sup>، ويونس بن حبيب<sup>(۱)</sup>، والخلــيل<sup>(۱)</sup>، وأحمد بن يحيى<sup>(۱)</sup>، وأبي بكر بن شُقير<sup>(۱)</sup>، وحماد بن إسحاق الموصلي<sup>(1)</sup>، وأبي بكر عمد بن يحيى الصُّولي<sup>(۱)</sup>، وابن قُتية<sup>(۱)</sup>، والفَرْغاني<sup>(۱)</sup>، والحُشَيني<sup>(۱)</sup>، وأبي جعفر أحمد بن محمـــد بن إسماعيل النحاس<sup>(۱)</sup>، وابن الفرّاء (۱<sup>(۱)</sup>)، وابل الفرّاء (۱<sup>(۱)</sup>)، والماسمعي<sup>(۱۲)</sup>، وابن شُبْرُمَة (۱۱<sup>(۱۲)</sup>)، وأبي الموارية وابن أثرية (۱۱<sup>(۱۲)</sup>)، وأبي بكر بن عبد دُريَّد<sup>(۱۲)</sup>، وأخي بكر بن عبد اللك الناريخي<sup>(۱۲)</sup>، وأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب<sup>(۱۱)</sup>، وأبي بكر بن عبد الملك الناريخي<sup>(۱۱)</sup>، وأحمد بن أبي طهر<sup>(۱۲)</sup>.

# ٣- موارد مجهولة: ومن نماذجها ما يلي:

(۳۱) السابق: ص۱۰۹،۱۰۹،

(٣٣) السابق: ص٩٦.

(قرأت في بعض الكتب(٢٣)، وحدثني بعض أهل القيروان(٢٤)، وأخبريي بعض القرويين(٢٠٠،

```
(٢) السابق: ص٢٥٣ - ٢٥٤.
                                                                   (١) السابق: ص٢٤٦.
                      (٤) السابق: ص٢٨٠.
                                                                   (٣) السابق: ص٢٧٨.
       (٦) طبقات النحويين واللغويين: ص٢٨٨.
                                                             (٥) السابق: ص٧٨٧ – ٢٨٨.
                                                               (٧) السابق: ص٢٦،٢٢٣-
                       . 9: 171: 171: 371.
                                                               (٨) السابق: ص٥٩، ٩٨.
              (٩) السابق: ص٢٧، ٣١ - ٣٢.
                      (١١) السابق: ص٨٤.
                                                              (١٠) السابق: ص٢٨، ٣٥.
                                                              (١٢) السابق: ص٧٠ - ٧١.
                      (١٣) السابق: ص ٧٥.
                      (١٥) السابق: ص٦٥.
                                                                  (١٤) السابق: ص٧٧.
                                                                   (١٦) السابق: ص٢٦.
                 (١٧) السائق: ص٥٦- ٦٦.
       (٢٠) طبقات النحويين واللغويين: ص٩٣.
                                                            (۱۸) و (۱۹) السابق: ص۸۷.
                                                            (٢١) و(٢٢) السابق: ص١٣.
(٢٣) السابق: ص١٦ (وحدث بخط أبي، رحمه الله).
                     (٢٨) السابق: ص ٢٩.
                                                (٢٤) و(٢٥) و(٢٦) و(٢٧) السابق: ص٢٤.
                                                                   (٢٩) السابق: ص٨٤.
                      (٣٠) السابق: ص٩٣.
```

(٣٤) السائق: ص ٢٤٠. (٣٥) السابق: ص ٢٤١.

(٣٢) السابق: ص١٢٩ - ١٣٠.

وأخـــبرنى بعض من كان يجالس الداروني<sup>(۱)</sup>، ورؤى<sup>(۱)</sup>، ويقال<sup>(۱)</sup>، وقيل<sup>(۱)</sup>، وبلغني<sup>(۱)</sup>، وأنشدنى بعض الأدباء<sup>(۱)</sup>، وأخبرنا بعض المتأدبي<sup>(۱۷)</sup>، وذكروا)<sup>(۱)</sup>.

#### ٤ - المشاهدة:

وهى نوعية جديدة من الموارد، تختلف عما كنا نجده من قبل لدى المؤرخين السابقين، فهى لا تعنى هنا آثاراً ونقوشاً، ولا شواهد قبور، تحوى معلومات ينقلها الزبيدى، وإنما يقصد بما هسنا، كما جاء في إحدى التراجم – رؤيته النسخة الأولى الأصلية من كتاب (الأخفش)، وأن أبسوابها كانست متفرقة، فأتى (زيد بن الربيع الحجرى)، فنظمها ورتبها، وجمع بين الأبواب، فاقتدى به الناس<sup>(1)</sup>.

# ملاحظات على موارد الزبيدى:

1- نلحظ - في البداية - أن نسبة كبيرة من الموارد الشفهية الصريحة مستخدمة في تراجم النحاة واللغويين بالبصرة والكوفة؛ نظراً لكثرة علمائهم وتعدد طبقاتهم. وتقل هذه النسبة شيئاً فشيئاً في تسراحم (القرويين)(۱)، وتقل أكثر في تراحم المصريين(۱)، أما في الأندلس، فيزداد اسستخدام هذه النوعية من الموارد(۱) عن مثيلتها في (القيروان، ومصر). وهذا أمر متوقع؛ لأن تسراحم الأندلسيين - على قصر بعضها - تمثل نسبة كبيرة من الكتاب، ولكنّا نلاحظ - أيضاً - أنه كلما اقتربنا من العلماء المعاصرين للزبيدي، تكاد تختفي هذه النوعية من الموارد، فهو لا يمتاج - غالباً - لمن يسألهم، أو ينقل منهم مادة تراجمهم. وخير مثال على ذلك منهجه، الذي سلكه في (الطبقة السادسة والأخيرة من تراجم الأندلسيين)، حيث لم يستخدم إلا مورداً شفهياً صريحاً واحداً فقط(۱).

<sup>(</sup>١) السابق: ص٥٤٦. (٢) طبقات النحويين واللغويين: ص٢١- ٢٣، ٩٥- ٩٦.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٨٤. (٤) السابق: ص٢٣- ٢٥.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٢٩٢. (٦) السابق: ص٣٠.

<sup>(</sup>٧) السابق: ص-٢٦- ٢٦١. (٨) السابق: ص٢٧٧. (٩) السابق: ص٢٥٤- ٢٥٥.

<sup>(.</sup> ١) الموارد المذكورة في تراجمهم يمكن مراجعتها في (طبقات المحويين واللغويين) ص٢٣١– ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤٦.

<sup>(11)</sup> طبقات النحويين واللغويين: ص٣٦٦- ٣٦١، ٣٦٩، وبلاحط أن معظمها موارد أندلسبة (شبحه الرباحي، وقاضي الجماعة منذر بن سعيد). وأعتقد أنحما استقيا معلوماتهما عن النحاة واللغويين بمصر عندما ارتحلا إليها؛ طلباً للعلم. وإذا صح ما رجَحتُه – قبلاً – من زيارة الزبيدي لمصر، فإنني أعتقد أنه عرف الكثير عن تراجم علمائها في المحو واللغة، وإن لم يظهر ذلك في موارده الشفهية، فلعله نقل عن كتب علمائها غالماً كنقله عن النحاس المصري (ص٣٦، ٨٧).

<sup>(</sup>۱۲) السانق:ص۲۵۳، ۲۵۳، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۷۱ – ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۸۷ – ۲۸۸.

<sup>(</sup>١٣) راجع السائق: ص٣٩٥– ٣١٤. وهذا المورد الذي أرجع أنه شفهي قال فيه الزبيدي: (ذكر محمد ابنه – ابن وليد ابن عيسي الطبيخي – أن وليداً كان يقول: إنه من ولد رُشَيِّد، مولى الوليد بن عبد الملك). (السابق: ص٣٠٤).

 $\Upsilon$  استخدم الزبيدى مجموعة من الألفاظ المحدودة عند إيراد هذه النوعية من الموارد هي: حدثنا $\chi^{(1)}$ , وحدثني $\chi^{(1)}$ , وحدثني من حفظه  $\chi^{(1)}$ , وأخبرين  $\chi^{(1)}$ , والمحت $\chi^{(1)}$ .

۳- بالنظر في مستهج الزبيدى المستخدم عند ذكر هذه النوعية من الموارد، فإننا نلمس حفاظه — في عديد من المواضع — على ذكر السند الكامل، وعدم الاكتفاء بالمورد فقط أحيانا (^^)، أو يجمع بين أكثر من مورد (^). وقد يذكر الزبيدى أكثر من مورد للرواية الواحدة، فيجمع بين هذه الموارد، ويشير إلى الاختلاف الطفيف بيستهم في محتوى الرواية المنقولة عنهم (^ ). وعندما تطول الرواية المستدة. وينتقل فيها من فكرة إلى فكرة أخرى جديدة، يقوم بالربط بين هذه الجزئيات بلفظة (قال) (١ ). وأخيراً، فإن الزبيدى يُستَوِّع في أماكن ذكر الموارد، فالغالب أن يُذكر المورد في بداية الرواية، إلا أنه قد يُذكر في وسطها على هيئة جملة اعتراضية (١ )، أو يأتى بعد منتهى الرواية (١ ).

٤- هـــناك ملاحظات تتعلق بهذه النوعية من الموارد، يمكن أن تُؤخذ على الزبيدى. ومن ذلك ما يلي:

أ- غموض عدد من موارده، إذ لا يذكر سوى اسم بعضها، مثل: (مروان) أو كنيته (أبي بكر القرشي) (١٥) ، أو لقبه (اليوسفي) (١٦) وهذا لا يتيح لنا تعرف هذه الموارد بدقة، أو تبسين معلومات عنها، أو اختيار مدى وثاقتها، ودرجة صلتها بالزبيدى. وعلى كل، فمن الإنصاف أن نذكر به إلى جانب هذا - أن الزبيدى كان يُعنى - في أحيان قليلة - بذكر نسب

 <sup>(</sup>١) السابق: ص٥٧، ١٣٥.
 (٢) السابق: ص١٩٥.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص١١٥. (٥) السابق: ص٢٠١. (٦) السابق: ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) طبقات النحويين واللغويين: ص٢٥، ٦٣، ٧٤- ٧٥، ١١٥، ١١٥.

 <sup>(</sup>٨) السابق: ص١١، ١١، ١٠١.
 (٩) السابق: ص١٠١، ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>۱۰) مثل قوله ص۱۸: (حدثن أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادى، ثنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتُويَّه، ثنا أبو
العباس محمد بن يزيد، وقال أبو حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (يزيد كل واحد منهما على صاحبه،
وقد جمعا روايتهما).

<sup>(</sup>۱۱) مثل قوله ص۲۰۲: حدثنى أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادى، قال: حدثنى أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد ابن بشار الأنبارى، إلى آخر السند والرواية. ثم قال (ص٣٠٣): وقال لى أبو بكر (فالكلام لأبي على البغدادى عن أبي بكر الأنبارى – وقد سُئل عن تاريخ أبي بوسف (ابن السُّكِيت)، وسِنّه، فقال).

<sup>(</sup>١٢) السابق: ص١٠١. (١٣) السابق: ١٥.

<sup>(</sup>١٤) طقات المحويين والغفويين: ص٦٨. (١٥) المصدر السابق: ص١٥.

 <sup>(</sup>۱٦) السابق: ص١٠١. وهو أبو الطيب (محمد بن عبد الله اليوسفى الكاتب). من ولد أحمد بن يوسف كاتب المأمون
 (ت ٢١٣هـــ). (الفهرست، ط. بيروت) ص١٧٨. فلعله عاصر الزبيدي في ق ٤هـــــ.

الموارد كاملاً<sup>(١)</sup>، أو يُعَرِّف به تعريفاً مختصرا<sup>(١)</sup>.

ب- يوجد غموض فى بعض الموارد والأسانيد تزيله توضيحات فى أماكن أخرى: وأبرز مسئال على ذلك: أن الزبيدى - أحياناً - يقول: حدثنا أحمد (ولا ندرى من أحمد هذا، و لم يشرر إلى أسلوبه هذا فى ذكر الموارد فى مقدمته للكتاب). ويأتى فى موضع آخر، فيذكر إسناداً للرواية يبدؤه بقوله: (حدثنا أحمد، حدثنا أحمد) عما قد يُظن معه أن هناك تكراراً من النساخ مسئلاً. لكن تتبع ذلك والتدقيق فيه يقودنا إلى زوال هذا الغموض بما يصرح به الزبيدى بقوله: (حدثنا أحمد بن حالد) في وأعتقد أن الأمر لا يخرج عن حد الاختصار؛ لأن تتبع هذه الأسانيد وغيرها أظهر لنا أن الزبيدى يذكرها بوضوح فى بدايات كتابه، ثم يأتى ها عنصرة اختصاراً، قد يصل بما إلى الغموض بعد ذلك، معتمداً على وضوحها فيما مضى (۱۰).

ج- عــــدم دقــــة الزبيدى – أحياناً – فى استخدام لفظة (حدثنا)؛ لأنه قد يذكر وراءها موارد يستحيل عليه الالتقاء كما، والسماع منها، مثل: (الأصمعى<sup>(٧)</sup>، والرِّياشى<sup>(٨)</sup>، ويَموت بن الْمَزَرِّع)<sup>(١)</sup>.

# ٥- الموارد المكتوبة الصريحة:

<sup>(</sup>١) كما نسب كُشاجم الكاتب (ص٥١١)، ومن قبله نسب اليعقوبي المؤرخ (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) مثل: أحمد بن حُرِّب (صاحبُ الطيلسانُ) ص١٠١، و(إبراهيم بن مَعاذُ الأديب الصدوق) ص٢٧٨، (وابن الأشعث الحافظ للأخبار) ص٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) السانق: ص٢٨، ٣٧ - ٣٩، ٦٨.

 <sup>(</sup>٥) طبقات النحويين واللعويين: ص٩٦.

<sup>(</sup>٦) فمثلاً قال الزبيدى: (حدثنا قاسم بن أصبغ) ص١٤، وبعدها اكتفى نقوله: (حدثنا قاسم) ص٥٥. وقال أيضاً: (حدثنا أحمد بن سعيد) ص١٦، ١٦، و(حدثنا أحمد، قال: ثنا أحمد بن حالد) ص١٦، ثم قال: (ثنا أحمد، ثنا ابن حالد) ص١٤. وق ص٥٥ قال: (ثنا أحمد، ثنا أحمد بن حالد) ص١٤، وغيرها كما مَرَّ قال: (ثنا أحمد، ثنا أحمد).

<sup>(</sup>٧) ولد الأصمعي سنة ١٢٣هــ، وتوقى – على أقصى نقدير – سة ٢١٧هـــ (وفيات الأعبان ١٧٥/٣).

 <sup>(</sup>۸) ترجم الزبیدی نفسه له، فقال:هو العباس بن الفرج الریاشی.تونی سنة ۲۰۷هــ. (طبقات النحوبین واللغوبین)
 ص۹۷- ۹۹. ومع ذلك قال: (حدثنا الریاشی) ص۳۸، ۱۹۶.

 <sup>(</sup>٩) السابق: ص٢١٦ (ورد مرتين). ومعلوم أنه توفى سنة ٤٠٣هـ (وفيات الأعيان ٥٨/٧). ولذلك استمدتُ هذه الموارد، و مَ أحتسبها ضمن موارد الزبيدى؛ لأنما ذُكرت فى كتابه خطأ.

<sup>(</sup>۱۰) كما في (طُبقات الزبيدي) ص٩٣ (قال ابن الفراء المصرى.. هكذا في تاريخه). و(قال أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب.. كذا قال (في تاريخه الكبير).

<sup>(</sup>١١) وقد بحثت في (تاريخ اليعقوبي) هذا، فلم أحد النص المنقول عنه في كتاب (الزبيدي)، وهو الخاص نوفاة أبي عثمان المازين سنة ٢٤٩هــ بالبصرة.

ب- استخدم الزبیدی ألفاظاً عدیدة فی التعبیر عن هذه الموارد، مثل: (قال(۱)، وذکر(۱)، وحکی(۱)، ووجدت بخط أبی(۱)، ووجدت فی کتاب حماد بن إسحاق(۱)، وقال أبو بکر محمد ابن حسن الزبیدی: وجدت بخط المستنصر(۱)، ووجدت حکایة عن الخشنی(۱).

ج- من ملامح منهج الزبيدى في إيراد هذه الموارد: أنه لم يكن يأتي بأى من ألفاظ التلقى قسبل بعسض المسوارد؛ بمساكان له أثره في عدم إدراكنا بسهولة نوعية هذه الموارد، وصلتها بمؤرخسنا (۱۸). وقد يتعدد النقل عن المورد حسب ظروف النقل عنه (فأحياناً يسمع منه ويصرح بسذلك، فيذكسره في الموارد الشفهية الصريحة، وأحياناً ينقل من مكتوب، فيوضع في (الموارد المكتوبة) (۱۱). وقد تتعدد هذه الموارد في الرواية الواحدة، فيقوم الزبيدى بالجمع بينها (۱۱). وأخيراً، فالغالب ذكر هذه الموارد قبل الرواية، وأحياناً يذكر المورد قبل الرواية، ويحدد كتابه الذي نقل عنه بعد انتهائها (۱۱).

# ٦– الموارد المجهولة:

أ- سبق ذكر الكثير من الصيغ المستخدمة معها. وهناك صيغ أخرى، مثل: (وروت الرواة عن عياض أنه قال)(۱۲)، و(أنشدن بعضهم للخُشنَى(۱۳).

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ص١٦، ٢١، ٣٥، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٣٦، ٢٧- ٢٨.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٩.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص٦٦. (وهذا بؤكد ما رجحتُه من قبل عند ذكر والد الربيدى في ترجمه، من أنه ترك علماً مكتوباً، بل تزيد الرواية هذا أنه رحل، وسمع من العباس بن موسى المكي بالمسجد الحرام رواية بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال فيها: لم يكن أصحاب رسول الله بمتماوتين ولا متحزقين، كابوا يتجالسون في مجالسهم، ويتناشدون الأشعار، ويتذاكرون أمر حاهليتهم، فإذا أريد واحد منهم عن شئ من دينه، دارت حماليق عينيه كأنه مجنون.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٧٧. (٦) السابق: ص٥٦.

<sup>(</sup>٧) أي: مروية عنه (السابق: ص٨٧).

<sup>(</sup>٨) وهو (ابن أى سعد). (طبقات الزبيدي:ص٣٦- ٣٧، ٣٦، ٤٦، ٤٩- ٥، ١٢٩). هذا، وقد أورد الزبيدى لفظة (ذكر ابن أى سعد) ص٣٢ (في موضعين)، ثم صرح باسمه (عبد الله بن أبي سعد) ص٣٢، وقد وجدت له ترجمة في (تاريخ بفداد) ٢٠/١٠- ٢٦ كالآتي: أبو عمرو، عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارى الوراق لمبحى سكن بغداد. حدّث لها عن هَوْذُة بن حليفة، وعبد الله بن صاخ العجلي، وعفان بن مسلم، وغيرهم. وروى عه عبد الله بن أبي الدنبا، والحسين بن إسماعيل المُحاملي، وغيرهما. وهو ثقة، صاحب أحبار (ولد ١٩٧هـ، وتوفى سة الله بن أبي الدنبا، والحسين بن إسماعيل المُحاملي، وغيرهما. وهو ثقة، صاحب أحبار (ولد ١٩٧هـ، وتوفى سة عبد المحرد). وواضع أنه لم يعاصر الزبيدي، فيكون وضعه ضمن الموارد التي نقل عنها نصوصاً مكتوبة هو الراجع.

 <sup>(</sup>٩) وهذا ينطبق على (أبي على القالى). (طبقات الزبيدى: ص٢١، ٣٥)، فيما يحتص بالمكتوب. وسبق لنا ذكر مواضع ما نقله عنه شفاهاً.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: ص٩١.

<sup>(</sup>١١) من أمثلة الوضع الغالب ما جاء في ص٥٦، ٣٦، ٧٧. ومن أمثلة بجئ المورد بعد لهاية الرواية ما ورد في (السابق) ص٩٣.

<sup>(</sup>١٢) السابق: ص٢٢٦. (١٣) السابق: ص٢٦٨.

ب- يغلب على الظن أن استخدام هذه النوعية من الموارد يرتبط بعدم تأكد، أو تيقن الزبيدى من صحتها، كما في رواية المبالغات<sup>(۱)</sup>، أو عند عدم القدرة على الترجيح بين أكثر من تاريخ وفاة مثلاً<sup>(۱)</sup>، أو عند الشك في صحة بعض المعلومات<sup>(۱)</sup>.

ج- تأتــــى صــــيغ هذه النوعية من الموارد ف صدر الرواية. وقد يجمع الزبيدى بين مورد صريح، وآخر بحهول<sup>(۱)</sup>.

### ٧- روايات ليس لها مورد:

وأعـــتقد أن ذلـــك المسلك اتبعه الزبيدى عند ذكر ما رآه حقائق تاريخية، لا يتطرق إليها الشـــك<sup>(ه)</sup>، أو عـــند معاصرته الأشخاص المترجّمين، يحيث إنه يعرف أخبارهم، فلا يجد نفسه عـــتاجاً غالــباً لمن ينقل عنه، ويقتبس منه<sup>(۱)</sup>، أو عندما يتوجه الزبيدى إلى المترجّم له، فيسأله مباشـــرة عما يتصل به، فيكون المترجّم له هو مورده في آن<sup>(۷)</sup>. وعلى كل، فإننا لا نستبعد أن يكون قد سقط من الزبيدى بعض الموارد؛ بفعل السهو والنسيان.

# ثالثاً، وأخيراً – منهج الزبيدى فى كتابه: (طبقات النحويين واللغويين):

قــبل أن أقــف على عناصر منهج الزبيدى فى عرض كتابه، أحب أن أسجل لهذا اللغوى السنحوى المــؤرخ أنه يمتاز بميزة طيبة، هى أنه أورد لنا مقدمة حيدة لكتابه، شرح فيها ميزات اللسان العربي، والظروف التى صاحبت وضع قواعد اللغة، وأبرز لنا اهتمام الأجيال المتتالية من (صـــحابة، وتــابعين) بتعلم العربية وحفظها، وما ورد فى ذلك من الآثار، ودور الشعر وأهمية إنشــاده، ثم ذكر المنهج الذى اختطه له الخليفة الأموى الأندلسي (الحكم المستنصر) فى تأليف

<sup>(</sup>١) طبقات الزبيدى: ص٥٩- ٩٦ (وصُدّرت بلفظة رُوى).

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) السائل: ٢١- ٢٢، ٢٤ - ٢٥.

<sup>(</sup>٤) السابق: ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٢٦ (خبر إسهام أبي الأسود الدؤلي في وضع النحو).

<sup>(</sup>٦) كما هو الحال في تراحم (الطبقة السادسة لعلماء النحو واللغة بالأندلس)، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. (السابق: ص ٢٩٥ - ٢٤ ما ١٣٠، باستشاء سؤال ابن المترجم له عن أصل والده ص٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) السابق: ص١٨٦- ١٨٧ (سالتُ أَمَا على (بعنى: القالى) عن نسبه، ومولده، فقال). وقى ص١٨٧: قال (أى: القالى في جوامه): وسمحتُ الأخبار واللغة... إلى آخر أساتيذه وعلومه. وفى ص١٨٨٠: وسالت أبا على: لم قبل له القالى ؟ وجوابه: أنه لما دخل بغداد كان في رفقة من أهل (قالى قلا)، فانتسبَ إليهم، عندما دخل إلى هناك؛ لألهم كانوا ذوى مكانة! لوجودهم بالنفر.

هـــذا الكـــتاب (وهو ما سبق ذكره في محتوى الكتاب). ويسجل الزبيدى على نفسه أنه التزم المسنهج الموضوعي؛ إلا أنه لم يلتزم إبراز المحاسن والفضائل دوماً، وإنما أورد بعض حكايات يسيرة، فيما نُسب إلى بعض المترجمين من خُلُق، أو شئ عيب عليه (١).

# يمكن دراسة منهج الزبيدى فيما يلي:

# ١ – مدى دقة الزبيدى في اختيار عنوان الكتاب:

الحسق أنه رغم حودة مقدمة كتاب الزبيدى، إلا أنه فاته أن يعرفنا بمقصوده ب (النحاة)، و(اللفسويين) تحديداً. والشئ الذى نكاد نقطع به أن الزبيدى كان يفرق بين النحوى واللغوى. وإذا كسان لم يحسدد لسنا مصطلحاته، فوجب علينا أن نستنتج من خلال التراجم والطبقات مفهومهما. ونحن – في الحقيقة – نتساءل: هل مَنْ ترجم لهم في (نحاة البصرة)، و(نحاة الكوفة) لم يكونسوا لغويين، أو أن النحو كان سمة غالبة عليهم، وكانوا مبرزين فيه أكثر من اللغة. وهل من الصحة والدقة الفصل بين النحو كقواعد تحكم اللغة، وبين اللغة في ذاتما بألفاظها، ودلالاتما، ومعجماقسا ؟! أعتقد أنه من العسير، ومن غير المنطقي إحداث مثل هذا الفصل. إننا إذا سلمنا بسأن السرحل ركّز على من اشتهروا في بحال النحو، وبرزوا فيه أكثر من غيره، فإن المناقشات والمناظسرات، والسنماذج التطبيقية، التي تمتلئ بما تراجم نحاة البصرة والكوفة لا تكاد تخلو من مناقشات لفظية لغوية (أ). ثم لماذا نذهب بعيداً، وها هو الزبيدى نفسه في ترجمة أحد النحاة الكوفيين، وكان في اللغة أبرع (أ) وهذا يعني أنه يجمع بين اللغة، والنحو، وكان مُقدَّماً في اللغة الرعوب وكان في اللغة أبرع (أ) وهذا يعني أنه يجمع بين اللغة، والنحو، وكان مُقدَّماً في اللغة، في النحاة إذاً ؟! وهل ترجم له مرة أخرى في (لغوبي الكوفة) ؟ الجواب: لا

وقد يقول قائل: من خلال تراجم الزبيدى للغويين، تبيّن أنه يعنى باللغوي: ذلك العالم المهتم بألفساط اللغة ومعانيها، العالم بالشعر القادر على روايته وحفظه وشرحه، ومعرفة دلالات ألفاظه" وقد يجمع إلى حانب ذلك – القدرة على تأليفه (أ)، ونقل اللغة ونوادرها عن الأعراب (\*). وأعتقد أن الفصل بين اللغويين والنحويين في (البصرة والكوفة) في كتاب الزبيدي فصل تعسفي متكلف،

<sup>(</sup>٢) طبقات النحويين واللغويين: ص٣٥- ٣٦، ٣٩- ٤٠، ٥٣، ١٦١- ١٦٢، وغير ذلك كثير.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص١٥٢.

 <sup>(</sup>٤) ورد عن (حلف الأحمر): أنه كان من أعلم الناس بالشعر، وأقدرهم على قافية. (السابق: الطبقة الثالثة من اللغويين البصريين) ص ١٦٦١.

 <sup>(</sup>٥) وجاء عن أبي زيد الأنصارى اللغوى البصرى في الطبقة الثالثة ص١٦٥- ١٦٦: أنه كان يتوسع في اللغات (اللهجات)، ونوادر اللغة، وينقل عن الأعراب بالبادية.

مهما حاولنا التفريق بينهم؛ فمحتويات التراجم تشير إلى التداخل بين العلمين، وبين علماء المحالين. ويوجد أكثر من ترجمة، وضعها الزبيدى فى (اللغويين)، فلما أراد الكتابة لم يجد ما يقول، وتُذكّر أنـــه سبق أن ترجم لأصحابها فى (النحويين)، فيضطر إلى القول – كأنما يعتذر لقارئه – : قد مر ذكره (١) (أى: فى النحويين).

وعما يؤكد صحة ما ذهبت إليه ويدعمه، أن الزبيدى - بعد فصله بين النحويين، واللغويين في مدرستى: (البصرة، والكوفة) - أحس - فيما يبدو - بخطه، فأراد أن يستدرك الأمر في بقية الكتاب، إذ جمع بين الفريقين معاً دون فصل بينهما في كل من: (مصر، والقيروان، والأندلس). وبذلك تجنب التكرار غير المفيد للتراجم "، وخلو التراجم المعادة من المادة اللغوية بعد أن سبق وتسرجم لأصحابها في (النحويين). وأخيراً، فلعله دُفع إلى ذلك التعديل في المنهج دفعاً؛ لأنه لم يستطع الوفاء بتوزيع مادة (النحويين واللغويين) على مدرستى (البصرة، والكوفة)، وهما أساس السنحو واللفة، فكيف بحصر، وإفريقية، والأندلس، ومادقم أقل، وعلماء هذه الأقاليم تلاميذ علماء النحو واللغة في مبدئ المبدئ عن علماء النحو واللغة في هذه الأقاليم - مبكراً، ومن ثم جمع بينهم، ونعم ما فعل.

### ٢ مدى دقة الزبيدى في تقسيم الكتاب إلى طبقات:

لم يذكر لنا الزبيدى مفهوم الطبقة لديه، وعلى أى أساس قدّم وأخر في تراجم شخصياته: هـل السبق الزمنى، أو الإنجاز العلمى، أو المكانة ؟ وما هى الرابطة التي تربط بين شخصيات الطبقة الواحدة ؟ هذه كلها تساؤلات غاية في الأهمية، ما صرّح الزبيدى بإحابة عنها. ومن هنا كان لا بسد من البحث والتأمل والتأني. والذي أتصوره بداية - أن العلماء الذين تضمهم طبقة واحدة يجب أن يراعى في ذكرهم وترتيبهم النطاق الزمنى، والرابط الموضوعى، بمعني أن يكون هسناك تقسارب زمسنى بين أفرادها، ومعاصرة، ومواطنة، ومكانة علمية متقاربة في الاختصاص المعين المشترك. وأعتقد أن هذا هو ما حاول الزبيدى عمله في تقسيمه هذا، وإن لم يسبين لسنا منهجه فيه، تاركاً لقارئه فرصة النفكير العميق قبل إدراك فلسفة التقسيم. وبالنظر إلى الطبقة الأولى من (النحاة البصرين)، فإننا نجد نطاقها الزمنى يمتد من (سنة ١٩هـ إلى ١١٧هـ)،

<sup>(</sup>۱) ورد اللغوى البصرى (عيسى بن عمر) في الطبقة الثانية ص١٥٩، ولم يُذْكِر في ترحمته إلا (قد مر دكره). وكان قد تُرحم له فعلاً في الطبقة الرابعة من المحويين البصريين ص٤٠ - ٤٥. والشيئ نفسه حدث مع النغوى المصرى (مورَّح بن عمرو السَّدُوسيُّ) في(الطبقة الرابعة) ص١٧٨، وكان قد تُرحم له قبلاً في (الطبقة السادسة من المحاة البصريين) ص٧٥. والشيئ نفسه وقع للغوى البصري (النضر بن شُمَيِّل) في (الطبقة الرابعة) ص١٧٩، وكان قد سبقت الترجمة له في (الطبقة السادسة من النحاة البصريين) ص٥٥.

 <sup>(</sup>۲) كما جاء فى كلمات قليلة مكررة فى ترجمة (أبي عمرو من العلاء) فى (الطبقة الثانية من اللغويين بالنصرة). ثم قال
بعدها: وقد تقدم ذكره (ص٩٥). وكان قد ترجم له قبلاً فى رنحاة النصرة) فى (الطبقة الثانية) ص٣٥- ٤٠.

وهـو يعبّر عن تاريخي وفاة المذكورين في هذه الطبقة (أبي الأسود الدؤلي، وعبد الرحمن بن هرمـز) (۱), والرابط الموضوعي يتمثل في أهما نسب إليهما أولى محاولات وضع (النحو)، لكن يضعف ذكر ابن هرمز أنه مدنى. وقد انتبه الزبيدي إلى ذلك، فعلّل ذكره بتقدمه (۱). وأعتقد أنه تعلـيل غير كاف؛ لأنه لا ينفي أنه وضع في غير محله؛ لأن الطبقة خاصة بـ (البصريين). ثم إن السرييدي ذكر أوّل الطبقة التالية (نصر بن عاصم) (۱)، ولو أردنا الترتيب الدقيق، لكان الأولى وضع (نصر بن عاصم) بعد (أبي الأسود) مباشرة في (الطبقة الأولى)، ثم تأتي الإشارة إلى ما نسب إلى ابن هرمز دون تخصيص ترجمة مستقلة له؛ ذلك أن (ابن عاصم) – كما ذكر القفطي – أول من أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي، وفتق فيه القياس، وذُكر أنه أول العلماء بالنحو؛ لأنه كان أنبل الجماعة الآخذين عن أبي الأسود، فنسب وضع النحو إليه (١).

وهكذا، يمكسن تتبع الطبقات المختلفة بالنظر في تواريخ وفيات أصحابها، وبيان الصلة الموضوعية بينهم، أو بيسنهم وبين الطبقة السابقة عليهم؛ كي يتم إدراك حوهر التقسيم إلى طبقات، وكُنه توزيع التراجم عليها. فالطبقة الثانية (" مثلاً – الرابط بين شخصياتها ألهم تلاميذ أبي الأسود الوارد في (الطبقة الأولى). وليس شرطاً أن نجد النطاقين مفهومين، فأحياناً يتحقق التوافق الزمني فقط من دون الموضوعي ("). وقد يصرح الزبيدي بالرابط الموضوعي، كما في عنوان (الطبقة التاسعة من نجاة البصرة) كقوله: (أصحاب أبي العباس المرد) ("). وقد تتعدد هذه العناوين داخل الطبقة الواحدة (أ). وهكذا يمكن تتبع ذلك عبر بقية طبقات الكتاب (").

<sup>(</sup>١) طقات النحويين واللغويين: ص٢١- ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٧.

 <sup>(</sup>٤) إنباه الرواه: ٣٤٣/١.
 (٥) وتمتد من (ص٧٧- ٣٠) في (طبقات الزبيدي).

 <sup>(</sup>٦) كما جاء في (المصدر السابق)، في (الطبقة الخامسة من نحاة النصرة) ص٤٧، وبعدها.

 <sup>(</sup>٧) ورد ذلك العوان في (السابق) ص١١١، وتمتد ترجمته إلى (ص١١٧).

 <sup>(</sup>٨) كما جاء في (الطبقة العاشرة من نحاة البصرة)، إذ قال: (أصحاب الزحّاج) ص١١٩، و(أصحاب ابن السراج)
 ص١٩٠-١١٠، وأصحاب الأعفش على بن سليمان (ص١٢٠)، وأصحاب ابن درستويه (ص١٢٠- ١٢١).

<sup>(</sup>٩) فمن الظواهر الجديدة - مثلاً - اقتصار الطبقة على مترجّم واحد، كما ورد في (الطبقة الثانية من خاة الكوفة)، فأو دت لترجمة (الكسائي) ص ١٢٧ - ١٣١، ومن الملاحظات الموجودة -أيضاً - عدم دقة عنوان الطبقة أحياناً، كما جاء في عنوان (الطبقة الخامسة من خاة الكوفة)، وهم (أصحاب سلمة). والمقصود: (تلاميذ سلمة بن عاصم) صاحب الفرّاء، الذي ذُكر أول (الطبقة الرابعة) ص ١٩٧، فإذا بالزبيدى لا يذكر من (أصحاب سلمة) إلا تسميداً واحداً هو (أحمد بن يجيى تعلب) في (الطبقة الخامسة من خاة الكوفة) ص ١٩١ - ١٥٠ (وهي شخصية حديرة بذلك على كل حال).

البناء الداخلي للتراجم: وبمكن أن نعالج تحت هذا العنصر ما يلي:

أ- التراجم بين السطحية والعمق:

هناك تراجم أوردها الزبيدى فى كتابه مطوّلة، وتحوى داخلها كافة العناصر المتصلة بالشخصية المتسرجم لها، وبينها ترتيب وتنسيق وترابط<sup>(۱)</sup>، وقد يكون هناك تكرار فى مضمون بعض الروايات، إلا أن عناصرها متسلسلة متصلة<sup>(۲)</sup>. ويدخل فى التراجم الشاملة العميقة قدرة الزبيدى على سبر أغوار بعض شخصياته، وتحليلها بعمق، ومقارنتها بغيرها؛ للوقوف على أدق خصائصها<sup>(۲)</sup>.

وف الوقت نفسه، لا نعدم وجود تراجم على النقيض مما تقدم، فالمادة العلمية المعروضة بما ضحلة، والترجمة توصف بالسطحية؛ لندرة معلوماتها (1)، حتى إن بعضها لا يُذكر فيه إلا الاسم والنسب (٥).

# ب- مدى توزيع المادة العلمية على التراجم بدقة:

سبق أن ذكرنا عدة نماذج تفيد عدم توفيق الزبيدى فى توزيع المادة بين النحويين واللغويين. وهسنا أضيف أن الزبيدى لم يكن موفقاً أحياناً، عندما يضع داخل طبقة واحدة تراجم مطولة كالأصمعى (٦)، وأبى عبيدة مثلاً (٧)، ثم يذكر بجوارها ترجمة (أبي سليمان كيسان) الخالية من المضمون (٨).

وثمة مثال صارخ واضح فى الدلالة على عدم توزيع المادة بدقة، وذلك يتمثل فى ترجمة (أبى على البغدادى)، فقد ترجم له فى (الطبقة السابعة من اللغويين فى البصرة)(1) و لم يذكر أنه سبق

<sup>(</sup>١) راجع ترحمة (أبي الأسود اللؤلي) ص٣١ – ٣٦، وسيبويه (ص٣٦ – ٧٧)، و(أحمد من جعفر الدينوري) ص٣١٥ – ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) مثال ذلك: ما جاء عن ضرب النحوى المتقعر عبسى بن عمر، على يد ان هيبرة، وتكرار ذلك في مواضع عديدة من الترجمة كلها متصلة (ما قاله حلال الضرب، وتعليق الأصمعى على أثره في جسده، ثم تفاصيل أكثر عن الضرب، وأحذ ماله، ثم ذكر المضرب وآثاره أيضاً عند الحديث عن علاجه). واجع ص ٤١- ٤٢، ٤٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) يمكن مراحمة ذلك فى ترجمة (ثعلب) فى (طبقات الربيدى) ص٤١ - ١٥٠ (كان شديد البحل على نفسه، وولده، يعاسب ابته على نفقاقما بغلطة، رغم ما كان عليه من علم، وغزارة حفظ، وتنبت)، وترجمة (الغراء) التي منها تنضح مكانته فى العلم، وسرعة بديته، وحضور ذهنه، وحهوده الرائعة فى وضع القواعد، التي تضبط النطق، وشرحه، وتحليله، ومعرفة الغروق الدقيقة مع التعليق، وإدراك الصلة مين الألفاط والمعانى (كان أبرع الكوفيين فى علمهم، وكنبه لا يُوازَى تما كتاب)، وكذلك الدخلس المصرى، ولومه، وكبه لا يُوازَى تما كتاب)، وكذلك الدخلس المصرى، ولومه، وكبره، رغم غزارة علمه (ص ٢٠١- ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) - راجع التراحم الواردة ص٣٩– ٣٠، وترجمة (مؤرج بن عمرو) ص٧٥، وترجمة ابن قتيبة ص١٨٣، وتراحم أرقام (٦٤– ٦٦) ص٣٥، ورقم ٩١٠ - ١٩٩ (ص٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) ترجمة (الزيادي) ص٩٩.

<sup>(</sup>٦) ص١٦٧– ١٧٤. (٧) هو معمر بن المثنى (ص١٧٥– ١٧٨).

<sup>(</sup>٨) ص١٧٨ - ١٧٩ (نسب مطوّل، وأصله، وعدم معرفة تاريخ وقاته، وعدم النقة فيها يروى ويكتب).

<sup>(</sup>۹) ترجمة (الزيادي) ص۱۸۵ – ۱۸۸.

وترحم له في (نحاة البصرة)، وإن كان قد ترجم له نحويّاً هناك بشئ من الإيجاز<sup>(۱)</sup>، بينما توسع في الترجمة له لغويّاً.

### ٤ - التوقيت:

# أ- الاهتمام بذكر تواريخ الوفاة:

(تـــاريخ وفاة أبي الأسود الدؤلى ")، ويجيى بن معمر ")، وأبي عمرو بن العلاء ")، ويونس بن حبيب (")، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (")، والنحوى الأندلسي الرباحي ")، وغير ذلك كثير). وعـــادة يأتي ذكر سنة الوفاة آخر الترجمة، وأحياناً يخالف الزبيدي هذا النهج، فيوردها أثناء الترجمة (أ. وقد يأتي بذكر مكان الوفاة مع بيان وجود عقب بالبصرة – مثلاً – بعد ذكر تاريخ الوفاة، كما في تـــرجمة (أبي عمـــرو بن العلاء) (")، وأحياناً يربط الزبيدي بين تاريخي وفاة شخصين ("")، وقد يجمع الزبيدي بين سنة الوفاة، وبيان عمر المترجم له ("")، وقد يأتي أكثر من تاريخ وفاة للشخص الواحد دون ترجع أحد تاريخي الوفاة بطريقة غير مباشرة ("")، وأخيراً، فقد يأتي تاريخ الوفاة مفصلاً (باليوم، والشهر، والسنة) ("").

<sup>(</sup>۱) ترجمة (الزيادى): ص١٢١.

<sup>(</sup>۲) ص۳۲ (ت ۱۹ه**ــ)**.

<sup>(</sup>۲) ص۱۲۹،

<sup>(£)</sup> صدة (ت ١٥٤هـ).

<sup>(</sup>۵) ص۱۵۲ (ت ۱۸۲هــ).

<sup>(</sup>۱) ص۱۶ (ت ۲۰۰هـ). (۷) ص۱۲۱ (ت ۲۵۸هـ).

<sup>(</sup>٨) ص٢٠٠ (توفي أبو عبيد القاسم بن سلام سنة ٢٢٤هـ).

 <sup>(</sup>٩) طبقات الزيدي ص٠٤ (توفى في طريق الشام سنة ٤٥١هـ، وله عقب بالبصرة).

<sup>(</sup>١٠) قال الزبيدي ص٤٤: توفي عبسي بن عمر سنة ١٤٩هـ، قبل أن عمرو بن العلاء بخمس، أو ست منبن.

<sup>(</sup>۱۱) ص۲۷ (ترجمة سيبويه: توثى وهو أبن ٣٣ سنة، سنة ١٨٠هـــ)؛ ص٠٠ (توفى أبو عبيد ٢٢٤هـــ؛ وعاش ٧٣ سنة).

<sup>(</sup>١٢) كما في ترجمة (الحليل بن أحمد) ص٥٥ (توفي سنة ١٧٠هــ، وقالوا: سنة ١٧٥هــ، وهو ابن ٧٤ سنة).

<sup>(</sup>۱۳) ورد فی نرجمهٔ (أبی حَاتم السحستان): مَات آخر سنة ۲۹۰هــــ (ص۹۶). وفی ص۹۱: ُتُوق بالبصرهُ فی رجب سنة ۲۰۰هــــ وفی روایهٔ آخری: توفی فی المحرم سنة ۲۰۰هــــ (وصلی علیه سلیمان بن جعفر بن سلیمان بن علی بن عبد الله بن العباس والی البصوة).

<sup>(</sup>۱٤) كما في ترجمة الكسائي ص-١٣ (قال: توفي هو وعمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف، ودُفنا في يوم الأحد سنة ١٨٩هـ.. وعَلَق الرشيد قائلاً: دفنا الفقه واللغة في الرَّيَّ في يوم واحد. ثم أورد رواية أحرى تذكر وقاته سنة ١٩٣هـ.. ومن ملابسات الروايتين بتضع رجاحة الأولى دون تصريح.

<sup>(</sup>١٥) ترجمة (الحكيم الأزدى الأندلسي) ص٣٠٦ (تول في منتصف رمضان سنة ٣٤١هـ).

ب- ذكـــر تاريخـــى الميلاد والوفاة معاً مُفَصَّليْن، مع بيان مكان الدفن، ومن صلى على المترجم له (۱).

ج- حشــــد أكــــبر قدر من التواريخ المتصلة بكافة أخبار النحوى الكوڧ(ثعلب)؛ نتيجة تفصيل ترجمته، وإعجاب الزبيدي بعلمه، ودوره ڧ إرساء قواعد النحو<sup>(١)</sup>.

#### ملاحظة:

بالسرغم من مظاهر اهتمام الربيدى بالتوقيت في كتابه، إلا أنه – أحياناً – كان يغفل ذكر الستواريخ في بعض التراجم. وقد يكون ذلك مرتبطاً بقلة المادة العلمية التي جمعها – أساساً – عن المتسرحَم لسه، ويكسون منها – مثلاً – عدم وقوفه على تاريخ وفاته، كما في عدد من التراجم السسطحية "، وقسد تكون الترجمة سطحية بحيت لا يوجد بما سوى نسب المترجّم له، وتاريخ وفاته ")، وقد يعوض إغفال ذكر تاريخ الوفاة بالإشارة إلى عمر المترجم له بالتقريب (").

ويسؤخذ علسيه أنسه - أحسياناً - يتسرجم لشخصية مهمة، ثم لا يذكر تاريخ وفاة هذه المسخصية<sup>(٢)</sup>، أو يأتي بترجمة عالم من العنماء بصورة وافية، ويشير إلى أن أبناءه كلهم عالم شاعر، كثير الرواية، متسع في العلم، ويأتي - فعلاً - بعد ترجمته بترجمة الدين من أبناء هذا العالم، ونُفاجأ بخلو التراحم الثلاث المتنالية من ذكر أي تاريخ يرتبط بحذه الأسرة العالمة المتميزة (٢٠).

<sup>(</sup>۲) من دلك: أنه ولد سنة ۲۰۰ هـ (ص ۲۰۰)، وكان ابن أربع سين عند قدوم المأمون حراسان سنة ۲۰۱هـ (ص ۱۵۰)، وطلب النغذ والعربية سنة ۲۰۹هـ، وفي سنة ۱۲۸هـ – لا سنة ۲۱۱هـ كما ورد – نظر في كتب العراء، وهل النغذ والعربية سنة وأتم حفظ مسائل الفراء، ومكالها في كنيه، واشترى كتبه كلها، فحفظها وهو ابن ۲۵ سنة (ص ۱۶۷)، وكان قد صحب (أحمد بن سعيد بن سلم) من سنة ۲۲۳ – ۲۲۵ـ، ثم صحب عالما أخر إلى سنة ۲۵۳هـ، ثم عمد بن عبد الله بن طاهر مدة ۱۳ سنة حتى وفاته (ص ۱۶۷)، وجاء بعى حنيه من مصمر (وهو أبو على الدينوري) يوم الأحد ۲۲ من ذي الحجة سنة ۲۸۳هــ (ص ۱۶)، وتوفي فوق التسمين لبلة السبت (۱۳ من حمادي الأولى)، ودُفن صبيحة السبت سنة ۲۸۱هــ (ص ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٩– ٣٠، ١٥، ١٥.

<sup>(</sup>٤) ص١٨٣ (ترحمة اس قلبلة المتوفى سنة ٢٧٦هـــــ).

<sup>(</sup>٥) ترجمة (أبي عاصم السبل) ص٤٥ (يُف على التسعين).

<sup>(</sup>٦) وهو نصر بن عاصم (طفات النجويين والنعويين: ص٧٧).

<sup>(</sup>٧) كما هو احال في ترجمة (محمد بن أفي محمد البريدي) في (الطبقة السادسة من تعاة النصرة) ص٧٦- ٨٦، تم ترجمة اسه بعده مباشرة (أحمد بن محمد بن أبي محمد البزيدي) ص٨٦- ٨٦، تم نرجمة انته الأحر (الفضل بن محمد ان أبي محمد البزيدي) ص٨٦، ويلاحظ أنه لم بسلك هذا المسلك في مدرسة مصر، إد ترجم فيها ل (محمد بن الوليد بن ولاد النميسي) في (الطبقة الثانية) ص٧١٦ (ت ٨٩٦هـــ. عن ٥٠ سنة)، تم ترجم لابته (أحمد) أول (الطبقة الثانثة) ص٨٤١- ٢٢٠ (ودكر ص٠٢٦ وقاته سنة ٣٣٨هــ)، تم برحم لابته الآحر (عبد الله بن محمد ان الوليد) ترجمة قصيرة، لكن لم يذكر تاريح وقاته، وذكر أبه دون أحيه في العلم.

# ٥- إدراكه غرض التاريخ، وفائدته:

# أ- من الحكم الغالية:

مسا قاله الخليل بن أحمد: " تَرَبَّع الجهلُ بين الحياء والكِبْر في العلم ". وقال: " نوازع العلم بدانسع، وبدائع العلم مسارح العقل. ومن استغنى بما عنده جَهل. ومن ضم إلى علمه علَّم غيره، كان من الموصوفين بنعت الربّانيين ". وقال: " زَلَة العالم مضروبٌ بما الطَّبْل. وأخيراً، فقد حلس رحسل إليه، فقال: أحسبني قد ضَيّقتُ عليك، فقال له: " لا تقل ذلك؛ فإن شبراً من الأرض لا يَضيق على المُتحابِّين، والأرض برُحبُها لا تَستَعُ متباغضيْن "ا.

# ب- أدب العلماء مع الخلفاء، وقطنة الخلفاء إلى إيماءات العلماء:

جالس النضر بن شميل الحليفة المأمون، فورد فى بعض كلام المأمون قوله: (سَداد من عَوز) بفتح السين، فأنكر فلك النضر، لكنه لم يُغَيِّر عليه، ثم حَدَّنه بأحاديث كثيرة، حتى ذُكر أحد المحدَّثين، وهو هُشَيِّم، قال النضر: قال هُشيم – وكان لَحّاناً –: " سَداد من عوز "، فقال له المأمون: يا نضر، وكيف تقول؟ قال: " سداد من عَوز " بكسر السين، فأمر له بخمسين ألف درهم (١).

# ج- خلق الوفاء:

أرسل هارون الرشيد في طلب الأصمعي. فلما دخل عليه، وجده على كرسي، والفضل بن الربيع على كرسي، وإذا بنطّع مبسوط عليه رجل مقتول، فقال له الفضل: هذا جعفر – جعفر ابسن يحسيي بن خالد البرمكي – قد أخزاه الله. فسكت الأصمعي. فأمره هارون بالقيام، فقام. بعدها قال هارون: ما رأيتُ أوفى من الأصمعي بعدُ، ما ذكرتُ جعفراً لأحد، إلا دعا عليه، أو شتمه إلا الأصمعي<sup>(٣)</sup>.

# د- حقيقة العلم:

قـــال إبـــراهيم بن السرى الزَّجّاج: (لستُ أفول بالذكر والخمول، ولكني أقول بالعلم

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين: ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص١٦٨- ١٦٩.

والنظر)(١٠). وكذلك قول يزيد بن طلحة النحوى الأندلسي: (إن العلم ليس من جهة المغالبة، ولكن من جهة الإنصاف والحقيقة)(١٦).

٦- مدى حرص الزبيدى على إبراز الظواهر الحضارية:

أ– الظواهر الثقافية:

وهدنه كثيرة حداً، ومتغلغلة في كافة أرجاء الكتاب، وطبقات علمائه من نحاة ولغويين، على مخستلف مدارسهم (في البصرة، والكوفة، ومصر، والقيروان، والأندلس). وسنحترئ ببعضها، مثل: (اهستمام السولاة والحكمم والعلمماء وحضور المناظرات (الله وعادة من مناقشات النحاة وتوجيها ألم السوياة والحكمام والعلمماء وحضور المناظرات (الله وشهود ابنته إياها (الله وعبده من العلاء العلمية، ومواعيدها المحددة، ومراسمها، وشهود ابنته إياها (اا)، وشيوع عسلس أبي عمرو بن العلاء العلمية، ومواعيدها المحددة، ومراسمها، وشهود ابنته إياها (اا)، وشيوع على مستوى عتلف الطبقات وتوارث هذه المهنة (الله وروح النقد والنقاش، ومراجعة التلاميذ للأستاذ، والعودة إلى الحسق المجتورات ونقل المنتقل والعام وسماته وسماته المحتورات ونقل المنتقل وولاقم بصحة الحسق (الله وسماته وسماته المحتورات)، والمعلم المحتورات والمعلم، وأماكن المناظرات وروس العلم، وسماع أسئلة المتعلمين (في المسجد الجامع، وأيام الجمع، وقسوقم عليهم، وأماكن المناظرات دروس العلم، وسماع أسئلة المتعلمين (في المسجد الجامع، وأيام الجمع) (المناء وموضوعاقما (المناظرات ومسا فيها من الحيل لتغلب فريق على آخر (۱۱)، والمؤلفات العلمية الغزيرة، وموضوعاقما (۱۱)، وثقافة ومسا فيها من الحيل لتغلب فريق على آخر (۱۱)، والمؤلفات العلمية المغزيرة، وموضوعاقما (۱۱)، وثقافة ومسا فيها من الحيل لتغلب فريق على آخر (۱۱)، والموافد العلمية المنوين (۱۱)، والاهتمام بالرحلات وتكليفهم العلماء بمؤلفات (۱۱)، والوافد العلمية للنحاة واللغوين (۱۱)، والاهتمام بالرحلات

<sup>(</sup>١) ومناسبة قول ذلك: أن أحمد بن يجيى (ثملب) لما علم بوجود حلقة لأبي العباس المبرد، أرسل بعض تلاميذه (ومنهم: الزَّحَاج صاحب القول لمناظرته؛ إذ لم يكن مشهورًا، فطرحوا عليه أربع عشرة مسألة، فكان يجب عن كل منها، ويقنعهم بالجواب، ثم يثبت لهم فساده، ثم يعود إلى جوابه الأول، حتى تمنهم وحَبَّرهم، فأصر الزحاح على ملازمته، فلما عُوتب من بقية زملائه، وقالوا له: كيف تُلَاع تُعلباً، وقد شهر علمه، وانتشر في الأفاق ذكره؛ قال قولته تلك. (طبقات النحويين واللغويين: ١٩٥٩- ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص٢٧٢. (٣) السابق: ٣١-٣٣. (٤) السابق: ص٤١.

<sup>(°)</sup> السابق: ص٣٠. (١) السابق: ص٣٧- ٣٨. (٧) السابق: ص٦١.

<sup>(</sup>٨) طبقات النحويين واللغويين:ص٧٦٦- ٢٧٨، ٢٨٢، ٢٨٤- ١٨٥، ٢٨٨- ٢٨٨، ٢٩٨- ٢٩٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ص١٣٧. (١٠) السابق: ص١٣٨.

<sup>(</sup>١١) السابق: ص١٣٨ - ١٣٩. (١٢) السابق: ص١٣٩ - ١٤٠. (١٣) السابق: ص١٩٠.

<sup>(</sup>١٤) السابق: ص٢١٩ - ٢٢٠ ، ٢٢٩ - ٢٣٠ ، ٢٩٥ ، ٣٠٠ - ٣٠٠ ، ٢٠٠ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>١٥) السابق: ص٢٨٢ – ٢٨٣.

<sup>(</sup>١٦) السابق: ص٥٩٥ - ٢٩٨، ٢٩٩ - ٢٠٣.

(١٤) السابق: ص٢٥٦.

الداخلية(١)، والخارجية؛ طلباً للعلم(٦)، ومكانة العلماء ومناصبهم في المحتمع)(٦).

# ب- بعض الظواهر الاقتصادية، والاجتماعية: ومن أمثلة ذلك ما يلى:

(جسالس بعسض العلماء وأصدقائهم وما فيها من طعام، وحَوار، وشعّر، وغناء (أن وبعض المهسن البسسيطة السبق يزاولها بعض العلماء (أن وبعض ألوان من الأطعمة والحَواء على مواقد بعض العلماء (أن)، ومظاهسر النعم والترف في بعض الطبقات (أن وسوق الصَّيارِفة (أن)، وأسعار القمح، وشكل الملابس، وأسعار اللحوم (أن والتعصب القبلي الشديد للقحطانية (أن)، وللعرب (أنا)، وبعض بحالس الطرب والأنس والغناء (أن)، ودور العلماء في حركة المحتمع، وحل الخلاف داخل الأندلس (أنا)، وأجور المؤدّين وتكاتفهم؛ لئلا تُهضّم حقوقهم) (أنا).

# ٧- وأخيراً، مدى حضور شخصية الزبيدى: من مظاهر ذلك:

### أ- التعليل، والاستدلال:

كان الزبيدى يُفصح عن شخصيته فى مواضع عديدة، منها:(تعليله توحيه المستنصر له بإبراز فضسائل النحاة واللغويين ومحاسنهم فى هذا الكتاب<sup>(۱۵)</sup>، وتعليله البدء بتراجم العلماء البصريين فى النحو على غيرهم<sup>(۱۱)</sup>، وتعليل ما عُرف به المنذر بن عبد الرحمن ب (المذاكرة)<sup>(۱۱)</sup>، وتعليل إصغاء أحمد بن يوسف بن حجاج إلى الملاهي<sup>(۱۸)</sup>، وذكر سبب كثرة أخطاء أحمد بن مضاء النحوية<sup>(۱۱)</sup>.

ولا يعــــني مــــا تقدم أن الزبيدى لم يترك شيئاً يستأهل البيان إلا علَّه؛ إذ إن هناك بعض

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٢٠٤ - ٣١٠ ، ٣١٠.

<sup>(</sup>۲) السابق: ص=۲۹ ، ۲۹۸ ، ۳۰۱ ، ۳۱۱.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٩٥٥ - ٢٩٦، ٢٩٨، ٣٠٣ - ٢٠١٤، ٢١١، ٢١٨.

<sup>(</sup>١٤) طبقات النحويين واللغويين: ٨٦ - ٨٨. (٥) السابق: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص١٤٢ – ١٤٣. (٧) السابق: ص١٤٨ – ١٤٩.

<sup>(</sup>٨) السابق: ص٢٣١. (٩) السابق: ص٢٣٢.

<sup>(</sup>۱۰) السابق: ص٢٦٨. (١١) السابق: ص٢٦٨.

<sup>(</sup>١٢) السابق: ص ٢٦٩- ٢٧٠. (١٣) السابق: ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥٥) قال: (ليكون ذلك شكراً لجسيل سعيهم، وحميد مقامهم، فذلك من حقهم على مَنْ أدوا إليه علمهم، وأعملوا قى صلاحه سهدهم، وفي تقبيد أخبارهم وتخليد مآثرهم ما يبقى لهم لسان الصدق، الذي هو بدل البقاء والحلف.
(طبقات النجويين واللغويين: ١٧).

<sup>(</sup>١٦) فال عمد: نبدأ بذكر النحوين على طبقاقم، واللغوين بعدهم، ونقدم البصريين من كلتا الطبقتين؛ لتقدمهم في علم العربية، وسبقهم إلى التأليف فيه. (السابق: ص١٨).

<sup>(</sup>١٧) السابق: ص٩٨٥- ٢٨٦ (لأنه كان إذا لقى رحلاً من إحوانه، قال له: هل لك في مذاكرة باب من المحوء فلهج قلد الكلمة، وأكثر منها، حتى تُبر قال.

<sup>(</sup>١٨) السابق: ص٠٠٠ (لأن له حظاً مَن علم بالموسيقي).

<sup>(</sup>١٩) المصدر السابق: ص٣٠٥ (لأنه قليل الدراسة لكتب الحويين، قليل المطالعة لها، يعتمد على قياسه وتعليله، فيخطئ.

المواضع، التي غمضت، وكنا نحتاج إلى توضيح وتفسير لها، لكنه لم يفعل(١).

وأخيراً، فقد وحدت موضعاً وحيداً في مقدمة الكتاب فيه (الاستدلال)، إذ يستدل الزبيدي على اهتمام الصحابة والرسول بالعربية وتعلمها، ودرء اللحن فيها، والاهتمام بالشعر<sup>(٢)</sup>.

### ب- التعليق، والشرح:

كانست للزبيدى بعض تعليقات موجزة خفيفة، مثل: تعليقه على الاختلاف الوارد بين روايتين حول عدد الكلمات التى فسرها (أبو عبيد القاسم بن سلام) فى كتابه (غريب الحديث)، قسال أبسو بكر محمد بن الحسن الزبيدى:ولما اختلفت هاتان الروايتان فى العدد، أمرى أمير المؤمنين عثبه بامتحان ذلك، فعددت ما تضمن الكتاب من الألفاظ، فألفيت فيه سبعة عشر ألف حسرف، وتسعمائة وسبعين حرفا<sup>(1)</sup>. وهناك تعليق نحوى صرفى ذكره الزبيدى بخصوص بعض الصيغ الواردة فى بعض الأبيات الشعرية (<sup>0)</sup>.

وبالنسبة للشرح، فيغلب عليه الشروح اللغوية لبعض الألفاظ<sup>(٢)</sup>، إلى جانب تعريف جغراف لمكان، ورد ف إحدى تراجم نحاة القيروان<sup>(٧)</sup>.

وأخسيراً، فسإن هسناك بعض أخبار وردت فى كتاب الزبيدى: كانت تستأهل الفحص والتعلسيق، لكسنه ما وقف عندها، مثل: عدم تعليقه على ما ورد فى ترجمة (الغازى بن قيس) الأندلسسى مسن أخسبار تسدخل فى بساب التنبؤات والغيبيات (١٠)، ورواية أخرى تدخل تحت (المبالغات) (١٠)، وثالثة تذكر الهاماً خطيراً للمترجم له دون تحقيق (١٠).

 <sup>(</sup>۱) مثل: عدم تعریفه ملقب (الناعورة)، الذی عُرف به (محمد بن أصبغ) ص۲۸۸، وعدم شرحه معنی (البکك)،
 الذی عُرف به (محمد بن أبوب بن سلیمان) ص۲۸۹، و كذلك عدم تعلیله تلقیب (حمدون المحوی القیروالی) ب
 (النعجة) ص۲۳۵، وعدم تعلیله لتلقیب (علی بی الحسین التنوخی) ب (الحزوق) ص۲٤۳.

<sup>(</sup>٢) ص١٢- ١٤ (وصدّر تلك المرويات والأثار بقوله: ومصداق ذلك ما حدثنا به قاسم ابن أصبغ، إلى آخر الروايات).

 <sup>(</sup>۳) راجع ص۲۰۱ - ۲۰۲ (روایة تذکر أن به مائة ألف حرف)، أخطأ في مائتين منها. وفي روایة أخرى: به عشرة آلاف حرف، وأخطأ في تَیْف وعشرین حرفاً، ولیس بکثیر.

 <sup>(</sup>٤) ص٢٠٢ (ويلاحظ متابعة الخليفة العالم المنقف المستنصر لقضايا الكتاب، وتوجيهه الزبيدى إلى تحقيق مثل هذه المسائل).

<sup>(</sup>٥) ص ٢٧٧ - ٢٧٨ (قال عمد)، ص ٣٨٠ - ٢٨١ (قال محمد بن حسن).

 <sup>(</sup>٦) ص ٣١، ٤٥، ٦١. (٧) ص ٣٣٨ (طُرْزَة: مدينة من مدائن إفريقية). (٨) ص ٣٥٥٠.

 <sup>(</sup>٩) ورد في (ص٢٠٣): أن مؤدب الأمين (على بن المبارك الأحمر) قال: حالستُ الأمين ساعة من لهار، منحني فيها الأمين (ثلاثمانة ألف درهم)، فانصرفت وقد استعنيت.

<sup>(</sup>۱۰) ورد ف ص(۳۰۳): أن إدريس بن ميثم كان يُرتمى بالحنروح عن الملة. وهذا اتمام حطير كان يجب خفيقه؛ إذ لا يكفى لتصديقه أنه كان رأس المتكلمين بفرطية.

### والخلاصة:

أ- أن اللغسوى والمؤرخ الزبيدى اتجه بمؤلفات (الطبقات) التاريخية متجهاً حديداً، نبع من ثقافسته وعلمسه (بالنحو، واللغة)، فوضع هذا المؤلف المتميز عن (النحاة واللغويين في البصرة، والكسوفة، ومصر، والقيروان، والأندلس) بتوجيه وتخطيط من الخليفة الحكم المستنصر الأموى الأندلسي المثقف العالم.

ب- أن هـــذا الكتاب أثبت أهمية علم الناريخ فى(التأريخ) لمختلف العلوم، وأنه ليس وقفاً على الأحداث السياسية فحسب، وأن كتابة التاريخ الثقافي للأمة في جانب من جوانبه، يعد من الملامـــح الحضـــارية المهمة، بما يكشف عنه من ظواهر ثقافية، واقتصادية، واحتماعية، عاشها العلماء والحكام والناس عبر القرون المتلاحقة.

ج- أن هـــذا الكــتاب ذو تأثير كبير فى العديد من مصادر المؤرخين التالين، الذين تعرضوا فى كتــبهم لتراجم النحاة واللغويين، فعنه نقل كل من: ابن الفرضى<sup>(۱)</sup>، وابن مستمر<sup>(۲)</sup>، وابن حيان<sup>(۲)</sup>، وابــن الأبار<sup>(۱)</sup>، وابن سعيد<sup>(۱)</sup>، والمراكشى<sup>(۱)</sup>، والصفدى<sup>(۷)</sup>، والنباهى<sup>(۸)</sup>، والمقريزى<sup>(۱)</sup>، وابن قاضى شهبة<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فی تاریخه (ط. الخانجی) ۱/۲۲– ۲۷، ۵۰– ۵۰، ۱۱۲، ۲۶۲، ۲۵۱، ۲۲۷، ۳۳۳، ۳۶۳– ۲۶۳، ج۲/۲۲، ۳۱، ۲۸۱– ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين، وغيرهم: ٩٠ (في معني كلمة سيويه).

<sup>(</sup>٣) المقتبس (ط. العربي) ص٣٠– ٣٢.

 <sup>(</sup>٤) نكسلة كتاب الصلة(ط. مدريد)ص١٧٤(وقم ٢١٨)، ص٢٨(رقم ٢٤٥)، ص٣٦٦(وقم ٢٨٩). وق(ط.
 الحسيني:ذكر ق ح١ ص٥(الطريق الذي انتقل إليه به كتاب الزبيدي)، ونقل عنه نصوصاً في صفحات:(٢٤٩، ٢٤٦)
 ٣٦١ - ٣٦١، ٣٣١، ٣٣١، ٣٣١. وكذلك نقل عنه في ج٢٠٦٠(وقم٢٠٧(رقم ١٧٩١)، ٢٧٢ (رقم ١٨٨١)، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) المغرب (قسم الأندلس) ٣٢٤/١ (ذكره أبو مكر الزبيدي في طبقات العلماء، ترجمة عباس من ناصح الجزيري).

 <sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة (بقية السفر الرابع) ص١٨٧.
 (٧) مخطوطة أعيان العصر وأعوان النصر (رقم ٣٠٢ تاريخ) ص٥.

 <sup>(</sup>٨) تاريخ قضاة الأندلس ص٤٧ – ٧٠.

<sup>(</sup>٩) المقفى٧/٤٤- ٤٤٩(قال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي في كتاب طبقات النحاة)، ٢٦٧.

<sup>(</sup>١٠) مخطوطة (طبقات المحاة واللغويين) – مصورة عن الظاهرية - ص٥٩.

# الفصل الرابع والأخير

# المؤرخ الأندلسي: ابن الفرضي

المؤرخ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف (ابن الفرضيّ ت ٣٠ ١ هـ) (\*):

### ١ – التعريف بجده:

هسو أبسو عمسر، يوسسف بن نصر الأزدى. أصله من (إستحة) (١). رحل من بلده إلى (قسرطبة) (١)، بعسد أن قُتل والده (نصر) في الفتنة التي وقعت بين (المولّدة، والعرب) هناك (١) فاضطر يوسف إلى الرحيل من بلده صغيراً. ويبدو أنه استقر – بعد ذلك – في قرطبة، حتى عُدّ مسن أهلها، على نحو ما ذكر لنا حفيده المؤرخ (ابن الفرضي)، نقلاً عن بعض أهله (١). ويصف لنا مؤرخنا الحفيد ما حُدّث به من صفات جده (يوسف)، وأحباره، فيقول (١٥):

أ- كـان يوسف رحلاً صالحاً زاهداً، طويل الصمت، وربما حضر بعض بحالس العلم،
 لكنه - فيما نرجح - لم يكن له باع فيه؛ لأن العبادة والعمل كانا أغلب عليه.

ب- كـــان جده يوسف إذا صلَّى الصبح ، لا يتكلم في شيء حتى يقرأ سورة الإخلاص
 ألف مرة؛ لترغيب بلغه في ذلك. وكان لا يتنفَّل إلا في المسجد.

<sup>(4)</sup> له ترجمة فى المصادر، والمراجع الآتية: (الجذوة ٢٩٦١– ٣٩٦، والذخيرة لابن بسام ١٩٤٢- ٢٦٦، والصلة ٢٠٦١ - ٢٥٠، والغرب (قـــم ٢٠٤٢)، والغرب (قـــم ٢٠٤١)، والغية ص٣٣٤– ٣٣٦، والكامل ٧٩/٨، ووفيات الأعيان ١٠٥٣- ١٠٦، والمغرب (قـــم الأندلس ١٠٥١)، والنياج الإسلام ٨٠/١٨، ٣٠٥/ (قم ٢٠٠١)، والبدياج ٢٥٠١)، والنفح ١٠٩٣، - ١٢٩/٣ ، وكتاب يونس بويجس بالإسبانية ص١٠٥- ١٠٨، ودائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين، من الترجمة العربية (مادة ابن الفرضي ٢٥٤/١) - ٢٥٥، ومعجم المؤلفين ٢٥٩/٣).

 <sup>(</sup>١) كذا ضطها ياقوت في (معجم البلدان) ٢٠٠٧، وقال: اسم الكورة بالأندلس مرتبطة بأعمال رئية، وهي قديمة واسعة الأراضي، بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ، وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي (ط. الخابعي) ٢٠٤/٢، وتكملة الصلة (ط. الحسبني) ٣٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) لعلها هي التي أشار إليها ابن حيان في (المقتبس، ط. العربي) ص٣٧ في بداية حكم الأمير عبد الله (٢٧٥هـ.). ومن الواضح أن هذه الكور التي تحالف أهلها مع (عمر بن حفصون) زعيم الثائرين المولّدين، ووقعت بما حروب كثيرة في عهد الأمير عبد الله (راجع المصدر السابق: ص٧٧، ٣٣٩، ١١٩، ١١٠، ١٢٥، ومن هنا، فقد كانت هذه الكورة من أوائل الكور، التي حرص الحليفة الناصر على إخضاعها أول ولايته شئون الأندلس سنة ٣٠٠ هـ.، وأرسل إليها حيثاً بقيادة الحاجب (بدر بن أهمد)، فأخضعها لسلطان الجماعة (السابق: ٥٤٥٥ – ٥٥).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن القرضى (ط. الحائمي) ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضى (ط. الحانجي) ٢٠٤/٢.

ج- وحـــد مؤرخـــنا ابن الفرضى - بخط والده محمد بن يوسف رحمه الله - على بعض
 كتـــبه ما يلى: "مات أبو (يوسف بن نصر) - رحمة الله عليه، ومغفرته - لعشر بقين من المحرم
 سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة".

# ٧ – التعريف بوالده:

أ- ما أخبره به أبوه غير مرة، ووجده مكتوباً بخطه، فيما يتعلق بتاريخ ميلاد (ابن الفرضى،
 وصاحبه عيسى بن أحمد بن محمد القرطبى)<sup>(٥)</sup> على نحو ما سنرى فى ترجمة مؤرخنا بعد قليل.

ب- قـــال ابن الفرضى فى ترجمة (محمد بن وسيم الطليطلى): سمعتُ أبى (رحمه الله) يصفه
 بالذكاء والجدَّة، وكان قد صحبه فى السماع عند أحمد بن خالد، وغيره، وكان له صديقاً<sup>15</sup>.

ج- روى ابن الفرضى عن والده حزءاً من ترجمة الشاعر (عباس بن ناصح الثقفي)<sup>(٧)</sup>.

وهكـــذا، فإنه رغم قلة معلوماتنا عن والد مؤرخنا (ابن الفرضي)(^^)، إلا أن النتف اليسيرة

 <sup>(</sup>١) تُرحم له في (المصدر السابق) ١٢٦٦/١، وقال ابن الفرضي: أخذ عنه أبي، وجماعة النظّار (الفقهاء) في وقته. فكان لوالده اهتماماً بالفقه.

<sup>(</sup>٢) تكملة الصلة (ط. الحسيني) ٣٦٩/١.

 <sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها السمعان بالحروف، وقال: هي نسبة إلى الفريضة، والفرض، والفرائض. ويقال في السبة إليه:
 قَرَّصِي، وفارض، وفرائضي. (الأساب ٣٦٥/٤ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) أشارً اس الأبارُ إلى أن ابنه حكى عبه في (تاريحه). وأنه جمع ترجمة الوالد من تفاريق. (تكمية الصلة، ط. الحسبين) ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضي (ط. الخانجي): ١/٣٧٨.

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٣٩/٢. وأضاف ابن الفرضى في ترجمته إياد، عن إسماعيل بن إسحاق: أنه كان ذكيًا، وكانوا يرون ذكاءه ببركة دعاء أبيه , وكان صاخًا. توفى سنة ٣٥٢هـــ.

<sup>(</sup>٧) تاريخ ان الفرضى (ط. الحائجي): ١٠.٤٣- ٣٤١. وفيها ذكر: أنه رحل يه أبوه صغيراً من الأندلس ، ونشأ بمصر، وتردد بالحجاز؛ طلباً للعربية. ثم رحل به أبوه إلى العراق، فلفي الأصمعي وغيره من علماء البصرة والكوفة، ثم عاد إلى الأندلس. وظل يتابع أحبار من ظهر من شعراء المشرق بعد (إبراهيم من هَرَمَة)، فأحير عن طهور الشاعر أبي نولس (الحسن بن هاني)، وأنشد بعض شعره، فرحل إلى العراق، ولقيه هناك، واستنشده. وبقال: إن الحسن قضى لعبلس بالفضل على نفسه. واكتفى ابن الفرضي بمذا القدر من الترجمة، التي سمعها من أبيه (رحمه الله)، ومن غيره.

<sup>(</sup>٨) وقد كشفت هذه المعلومات جانباً من البينة العلمية، التي نشأ في ظلها ابن الفرضى. ومن ثم، ثبت انعدام صحة ما دكره الإبيارى في مقدمة تخفيقه طبعة (تاريخ علماء الأندلس) لابن الفرضى ص٧، لمّا زعم أن حد مؤرحنا له صنة بعذم الفرائض، وأن المراجع لم تذكر شبئاً عن جده، ووالمده.

السبتي أوردناها سلفاً، أفادت اهتمام هـــذا الوالد بالعلم، ويأتي على رأس اهتماماته (الفقـــه، والحديث، والتاريخ).

وأخسيراً، يسبدو أن والد مؤرخنا كان غير مقيم بقرطبة وحدها، وإنما كان يتوجه إلى بعض الكسور الأندلسية الأخرى؛ ربما طلباً للعلم، أو سعياً وراء الرزق. وقد وافته منيته في (طلبطلة) في عقسب جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة، وحضر ابنه (مؤرخنا) جنازة والده، وقد تقدم للصلاة على أبيه العالم الذكى المتفن، الورع العابد (فتح بن أصبغ الطلبطلي، رحمهم الله جميعاً<sup>11</sup>).

### ٣- التعريف بمؤرخنا:

### أ- المولد، والنشأة:

وفد مؤرخنا أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدى الحافظ المعروف ب (ابسن الفرضى)، ليلة الثلاثاء لتسعة أيام بقيت من ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة (٢) بقسرطبة غالبا (٢). ومن المتوقع أن ينشأ مؤرخنا محبًا للعلم، نهمًا في تحصيله؛ لأن والده - كما رأيسنا - كسان من المهتمين بالعلم، وقرطبة التي نشأ بها مؤرخنا - في عهد المستنصر - تموج بحسركة ثقافية نشطة واسعة، والعلماء بها متكاثرون من داحل الأندلس وخارجها، يشحذ هممهم، ويوجههم إلى مجالات العلم والتأليف والبحث والدرس المختلفة خليفة عالم واع مثقف.

# ب) جهود ابن الفرضى في تحصيل العلم:

نشسأ ابسن الفرضى منذ نعومة أظافره مجبًّا للعلم وللعلماء، مقبلاً على الاستزادة من كافة فسروع السثقافة. ولعسل اهتمام والده بالعلم كان من الدوافع التي شحذت همته للسير في هذا الطسريق. وأعتقد أن مؤرخنا خلال الفترة البسيرة التي عاصر فيها والده؛ إذ توفى أبوه وهو ابن أربعسة عشسر عاماً، قد استطاع أن يُحصِّل قدراً طيبًا من العلوم، ساعده على مواصلة خوض عباب بحار العلم التي لا ساحل لها، بعد وفاة والده.

 <sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضى (ط. الحانحي) ٩٩٠/١ (وذكر أن وفاته سنة ٣٧١هــ)، وتكملة الصلة لابن الأبار (ط. الحسيني) ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الفرضی (ط. الخانجی) ۳۷۸/۱ (فیما ذ کره له والده، ورآه مکتوباً محط یده)، فلعل والده ترك بعض المقبدات المفیدة. وقد ربط والده بین مولد مورحنا، ومولد صاحبه (عیسی بن أحمد القرطی)، الدی ولد فی العام نفسه، وفی أحد شهری ربیع. وأضاف ابن الفرضی فی ترجمة صاحبه ص۳۷۹: أنه توفی سنة ۳۸۰هــــ.

 <sup>(</sup>٣) على أساس أن حدد فر اللهم من الفتنة، وابن بشكوال وصف مؤرخنا بأنه من أهل (قرطبة). (الصلة ٢٤٦/١)، فلعله سكنها غالب وقته.

# ويمكن تركيز جهوده تلك فيما يلي:

# ١ - تلقيه العلم داخل الأندلس، والتنقل بين الكور لتحصيله:

سمسع ابن الفرضى العلم بقرطة من أبي جعفر أحمد بن عون الله، والقاضى أبي عبد الله بن مُفَسرً حس<sup>(۱)</sup>، وخلسف بسن قاسم، وعباس بن أصبغ، ويحيى بن مالك بن عائذ، وسليمان بن أيسوب<sup>(۲)</sup>، وأبي عمسر بن عبد البصير، وعبد الله بن قاسم الثغرى<sup>(۲)</sup>، ومحمد بن محمد بن أبي دُلَيْم<sup>(۱)</sup>، وغيرهم.

ت نقل ابسن الفرضى بسين كور الأندلس الأخرى، فسمع من محمد بن عمر بن سعد الطليطلى (\*). وفي شَذُونَه كتب له (طَوْد بن قاسم) حزءًا من شعر أبيه في الزهد، وقرأه عليه سنة شسلات وسسبعين وثلاثمائة (\*). وكذلك رحل مؤرخنا إلى (شذونة)، فقرأ هناك - أيضًا - على (عتّاب بن هارون) كثيرًا، وأجاز له (عتاب) ما سعه (\*). وذكر مؤرخنا (ابن الفرضى) أنه سمع من (عسبد الله بسن محمد بن على) في قرطبة كثيرًا، ثم رحل إليه في (إشبيلية) رحلتين سنة ٣٧٣هـ، (عسبد الله بسن محمد بن على) في قرطبة كثيرًا، ثم رحل إليه في (إشبيلية) رحلتين سنة ٣٧٣هـ، وكذلك أخبرنا أنه تردد على (عبد السلام بن السَّمْح) زمانًا، وسمع منه كثيرًا بمدينة الزهراء التي سكنها هذا العالم، إلى أن توفى بحالًا، ورحل ابن الفرضى إلى بَحَانة، وسمع المحدّث البحّان (محمود بن حَكَم بن منذر الأسدى تـ ٣٩٤هـ.)، وأجاز له جميع روايته (\*).

# ٣- ابن الفرضي ورحلته إلى المشرق:

لمسا بلغ مؤرخنا الحادية والثلاثين من عمره، وفي سنة ٣٨٦هـــ (١١) على وجه التحديد؛ أحس أنه قد تشبّع بعلوم الأندلس، واستفرغ ما لدى محدثيها وفقهائها، وغيرهم من العلماء في بلده، فكان لا بسد من الرحيل إلى المشرق ببلدانه وعلمائه؛ للحصول على المريد من العلم النافع؛ كي يعود إلى وطنه ثانية محملاً ومزوداً مما يفيد بني وطنه تدريساً ورواية وتأليفاً. وإليكم خلاصة هذه الرحلات:

١/٤٦/١ وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨، والبقح ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢). روى عنه ابن الفرضي كتاب (الرد عني المفلدس لمالك). (الحدوة ٣٤٧/١-٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) - الحدوة: ٣٩٦/١ والصنة ٢٤٦/١، والنعية ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) - الحدوة ٣٩٣/١ والبعبة ص ١٩٥٥.

 <sup>(</sup>۵) اللساح ۲۰۰۲.
 (۲) اللسان: ۲۰۰۱۸.
 (۷) المسان: ۲۸۱/۱.

<sup>(</sup>۷) انصانی: ۱۲۵۱، (۸) انصانی: ۱۲۸۱، (۸) انسانی: ۲۸۱۱، (۸) (۱۸ انسانی: ۲۲۲/۱ ۱۲۳۰ (۸۰۰)

<sup>.</sup> (۱۱) تاریخ اس الفرصی ،ط. الحانمی) ۱۰۶/۱ \_وفیها تُحدید مباشر لدلک الناریح، حیث دکر فی ترحمه أیوب س الحسین، وهو من مدینه الفرح، أنه مات سنه ۳۸۲هــ. أو ۳۸۳هــ، أثناء وجود اس الفرصی بالمشرق)، والصلة

أ- توجّه ابن الفرضى سنة ٣٨٢هـ إلى المشرق، فحَجّ، وأخذ بمكة على يوسف بن أحمد
 المكى، وأحمد بن عمر بن الزحّاج القاضى، وغيرهما(١).

ب- وتــوجّه مؤرخنا - بعد ذلك إلى مصر، فلقى بما أبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس، وأبا محمد بن الضرّاب، وغيرهما<sup>(٢)</sup>.

ج- ويسبدو أن مؤرخنا - في طريق عودته إلى الأندلس من مصر \_ قد مرّ على القيروان، وهسناك سمع على أبي محمد بن أبي زيد الفقيه (<sup>٢)</sup>، وأبي جعفر أحمد بن دَحْمون، وأحمد بن نصر السداودي (<sup>1)</sup>. ويذكر مؤرخنا - أنه أثناء تواجده في القيروان، في تاريخ لا نعرفه - قدم إليها المحدِّث القرطبي (محمد بن عبد العزيز)، فسمع منه، وما علم أحداً سمع منه غيره (°).

# تلاميذ ابن الفرضي، ومؤلفاته:

أقسام مؤرخنا (ابن الفرضى) في المشرق ما طاب له المقام، ومكث مدة لا ندري مقدارها بالضبط؛ لعدم تطرق المصادر إلى ذكر ذلك، وعاد إلى (قرطبة) بعد أن جمع علماً كثيراً في فنون كسثيرة، وجمسع - مما أُجيزت له روايته - كتباً كثيرة للغاية، قُلَّ أن تجتمع لدى معاصريه (1). ولا شك أن ابن الفرضى بعد تحصيله كل هذه العلوم، غدا أهلاً لتلقى طلاب العلم عليه، ووجد

<sup>(</sup>١) الجذوة ١٩٩٧، والبغية ص ٣٣٠. وفي (الصلة) ٢٤٦/١: ذكر ابن بشكوال ٣٠ بدلاً من القاضى المذكور – أستاذاً آحر لابن الفرضى هو (أبو الحسن على بن عبد الله بن حَهْضَم)، وذكر رواية لابن الفرضى عنه بسنده إلى ابن حنبل، تفيد أنه أشاح بوجهه، ولم يقبل محادثة ابن أبي دُوَّاد في محلس المعتصم، وعلَّل ذلك بقوله: كيف أكلم من لم يقف على باب عالم قطا! (المصدر السابق ٢٥٠/١).

<sup>(</sup>۲) الجدوة ٣٩٦/١ (وفيه حُرَف لقب الضرّاب إلى الضرار)، والصلة ٣٤٦/١ (ولقب أبا يكر المهندس بالبنّا، وتقرد بذكر أبي بكر الخطيب وهو غير صحيح، لأن هذا بغدادى. وأورد نسب الضراب هكذا: الحسن بن إسماعيل)، والبغية ص ٣٣٥. ويلاحظ أن هناك نصوصاً في (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخابخي) يفهم منها بطريق غير مباشرة أن مؤرخنا لقى عدماء آخرين في مصر، مثل: (الحسن بن رشيق، وأبي الطيب \_ لا الطايب، كما حرفت \_ ابن غلبون). (السابق ٩٩/١). وفي ٣٣ ص ١٠٠٠ بفهم تلقيه على (أبي بكر بن الأدفوى المقرئ). وفي (الصلة) ١/ ١٤ حج مع حاره (خلف بن مروان القرطي)، وسمعا جلة الشيوخ بالمشرق، ومنهم: الأدفوى، وابن غلبون.

<sup>(</sup>٣) الجذوة ٣٩٦/١، والصلة ٢٤٦/١، والبغية ص٣٣٥.

ا) الصلة ٢٤٢/١، وتاريخ الإسلام ٨٢/٢٨ (وفيه حرفت دحمون إلى رحمون).
ناريح ابن الفرضى (ط. الحائمي) ٢١/٢، وأضاف في ترحمه أنه الأفضل من أحيه يميى، وأنه خرج إلى الأندلس، فمات كما سنة ٣٢٩هـ. ويلاحظ أن ترتيب رحلة ابن الفرضى الخارجية (إلى مكة، ثم مصر، ثم القبروان) ألمح إليه ابن بشكوال في (الصلة) ٢٤٦/١، وهو صحيح ومنطقى، وقال به - أيضاً - الإبيارى في مقدمته لتحقيق (تاريخ علماء الأندلس) ص ٨-٩. أما عبر الصحيح، فما ذكره عمر مادة (ابن الفرضى) في (دائرة المعارف الإسلامية) ٢٩٤/١؛ إذ حعل مؤرحنا يحج البيت الحرام، وغرّج في طريقه إليه على القبروان، ودرس في القاهرة ومكة والمدينة. فالترتيب فيه خلل، ولم تذكر المصادر زيارته ولا تلقيه بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) الصلة ٢٤٨/١ (كان حَمَاعاً للكتب، فحمع منها أكثر عما جمعه أحد من عضماء البلد)، ودائرة المعارف الإسلامية ٢٥٤/١.

نفسه مدفوعاً للدخول في عالم (التصنيف) (۱). فمن تلاميذه الذين تتلمذوا على يديه: ابنه (أبو بكهر مصهعب بن عبد الله)، وأبو عمر بن عبد البر، وأبو محمد بن حزم (۱)، وعبد الرحمن بن يوسف بن نصر القرطبي (۱)، ومحمد بن عبد الله بن محمد بن نصر الأموى (۱) ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسن القرطبي (۱)، وأبو عبد الله الخولاني (۱).

# وبالنسبة لمؤلفاته، فهي كما يلي:

اتاريخ العلماء، والرواة للعلم بالأندلس)<sup>(۷)</sup>: وهو كتاب ألفه بعد عودته من المشرق، والسيتكمال مادته عن علماء بلده؛ ولذلك فإنه يترخَّم على (المستنصر) عند ذكره في الكتاب، ويدعو لأمير المؤمنين هشام (المؤيد بالله)، قائلاً: (أبقاه الله) ففي خلافته تم تأليفه.

وقد وردت مسميات أحرى لهذا الكتاب في بعض المصادر، منها: (تاريخ علماء الأندلس)(١)، و(تاريخ الأندلس)(١)، وتفرد كحمالة

 <sup>(</sup>۱) صرح ابن بشكوال بأن تأليف ان الفرضى لفكتب كان بعد بحيته من رحلته (الصلة ۲٤٦/۱). وهو يُفهم ضمناً من (الجذوة) ۳۹۷/۱، والبغية ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) الحذوة ۳۹۷/۱.

<sup>(</sup>٣) الصلة ١/٣٠٧.

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢/٤٨٦.
 (٥) تكملة الصلة، لابن الأبار (ط. الحسين) ٣٩٠/١.

<sup>(</sup>٦) الصلة ٢٤٧/١.

<sup>)</sup> ورد مُذَا العنوان في (الجذوة ٢٩٧/١) والبغية ص ٣٣٥). وهو ما احتاره محقق (ط. الخانجي). وجدير بالذكر أن أبا عمر بن عبد البر روى هذا الكتاب عن مؤرخنا (ابن الفرضي). ذكر لذلك الحسيدى في (الجذوة) ٢٩٨٩/١، وعنه نقل الضيي في (البغية) ص ٣٣٥، وابن بسام في (الذخيرة) ٢٦١٨. ومعلوم أن ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) حكما يحكي – كان صاحب ونظير ابن الفرضي، وكانت بينهما لحمية عشر عاماً، وأحد مع مؤرخنا عن أكثر شبوخه، لكن ابن الفرضي أدرك من الشيوخ ما لم يدركه هو. (الصلة ٢١٤١/٤٥ كر١٤ و تاريخ الإسلام ٢٨٥/٨). ويذكر ابن فرحون أن ابن عبد البر الازم أستاذه (ابن الفرضي)، وعنه أخذ كثيراً من علم الرحال، والحديث (الديباج) ٣٦٧/٢، وذكر الحميدى في (الجذوة) ٢٩٨/١: أن ابن عبد البر قال: أحبرنا ابن الفرضي عن أبي زبد بـــ (رسالته في الفقه)، وأخبرنا عن أبي الحسن القاسي بكتابه المعروف بـــ (المنبه لذوى الفطن على غوائل الفتن). ومن ثم، فلا صحة لما زحمه الإبيارى في مقدمة تمفيق زاريخ علماء الأندلس) ص ١٥ من أن هذه الكتب الذكروة من تأليف ابن الفرضي، فالصواب – كما هو واضح من النص – أنما كتب رواها عن مؤلفيها.

<sup>(</sup>۸) تاریخ ابن الفرضی (ط.الخانجی) ۱۲۲۱.

 <sup>(</sup>٩) كذا سَمّاه ابن بشكوا ل ف (الصلة) ٢٤٦/١، والمقرى ف (النفح) ٢٢٩/٢، ودائرة المعارف الإسلامية (مقالة ابن الفرضى) ١/٥٥٥، وكذا احتار هذه التسمية المحقق الإبيارى في طبعته.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الإسلام ٨٢/٢٨.

<sup>(</sup>١١) البداية والمهاية ٢١/٣٧٥ (جمع، وصنّف التاريخ).

<sup>(</sup>١٢) كذا ورد اسمه ف (بغية الطلب) ١٩٥٠/٤.

بتسميته: (الإعلام بأعلام الأندلس من العلماء والمحدّثين، والمتقين، والفقهاء)(١). وهذا الكتاب - بعنوانه الأول - سنقوم بدراسته، بعد الانتهاء من ترجمة ابن الفرضي.

- ٢- أخبار شعراء الأندلس (٢) (وهو كتاب مفقود).
  - ٣- مشتبه النسبة (مفقود).

٤ مسند ابن الفرضى (جمعه شيخه محمــد بن أحمد بن يجيى بن مفــرج المتوفى سنة
 ٨٥٠ هـــ<sup>(1)</sup>، وهو مفقود أيضاً.

- ٥- المؤتلف والمختلف: ووصفته المصادر بأنه كتاب كبير حسن<sup>(٥)</sup>. (مفقود).
  - ٦- كتاب ف (أخبار النحويين)<sup>(١)</sup>: (مفقود).

### ملاحظات عامة على مؤلفاته:

أ- كسثيرمن مؤلفات ابن الفرضى - المفقودة فى غالبيتها- لها بالتاريخ صلة وثيقة، وتنبع مسن اهستمامات مؤرخسنا، وعلومه وثقافته (من فقه، وحديث)، ومن اهتماماته ب (النحو، واللغة)، ومن موهبته وإيداعه الشعرى، كما سنرى فى سماته.

ب- تفرد كحالة بذكر مؤلّف آخر، نسبه إلى مؤرخنا، هو (رياض النفوس النقية في علماء ومشايخ إفريقية) (Y). وأعتقد أن هذا غير صحيح؛ إذ لم تذكر المصادر شيئاً من ذلك.

ج- هــناك كتاب مطبوع منسوب إلى ابن الفرضى باسم (الألقاب)، يذكر الألقاب التي يُعــرف بها بعض المحدثين، ويعرّف بهم تعريفاً مقتضباً سطحياً في غالبه، يكتفى بذكر شيء من أساتيذهم وتلاميذهم، وجزء من حديث مروى لهم<sup>(۸)</sup>، فهو أدخل في الرجال منه في التاريخ.

<sup>(</sup>١) معجم المولفين ٢٩٥/٣. وذكره الإبيارى بعنوان قريب من ذلك فى مقدمة تحقيقه (ص١٥)، وأرجعه إلى (هدية العارفين) لإسماعيل البغدادى (ت١٩٢٠م). وواضح أنه لا يوحد مصدر معتمد ذكر هذا الكتاب لابن الفرضى. ومن ثم، فإن أعتقد حطأ نسبته إليه.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن بشكوال فى (الصلة) ۲٤٦/۱، ووفيات الأعيان ۱۰۰/۳، وتابرح الإسلام ۸۳/۲۸ (وحرفت شعراء إلى شطر)، والنفح ۲۹۲/۲، وتاريخ التراث العربي (ط. السعودية) مجلد ۲ حـــه ص.۳.

 <sup>(</sup>٣) ورد ذكره في (الصلة) ٢٤٦/١، ووفيات الأعيان ١٠٥/٣، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٧، والمداية والنهاية ١١/٣٧٥، والنفح ٢٢٩/٢، ومعجم المولفين ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الدياج ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥) الجذوة (٣٩٧/ (كتاب كبير)، والصلة ٢٤٦/١ (كتاب حسن)، والبغية ص٣٣٥، ووفيات الأعيان ٢٠٥/٢. وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨، والبداية والنهاية ٢١/٥٧١، والمفح ١٢٩/٢ (كتاب حسن)، ومعجم المولفين ٢٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) أورد منه ابن الفرضى نصًّا مختصراً في (ناريخه، ط. الحَّانِجي) ٣٤١/١.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين ٢٩٥/٢.

۸) طبعته دار الجیل فی (بیروت)، ونشرته سنة ۱۹۹۲م بتحقیق دکتور (محمد زینهم محمد عزب).

### مناصبه، ووفاته:

لا شك أن ما وصل إليه مؤرخنا (ابن الفرضى) من علم وثقافة عريضة، كان يؤهله لاعتلاء مناصب، تليق بتلك المكانة العلمية، التي حازها في علوم شتى (الحديث، والفقه، والستاريخ)، لكن المصادر لا تمدنا بمعلومات كافية بهذا الشأن. وكل ما وجدناه أن ابن الفرضى ولى قراءة الكتب في عهد (العامرية)(۱). ولست أدرى طبيعة هذا العمل، ولا التوقيت الذى وليه فيه، ولمن كان يقرأ الكتب، وأية نوعية من الكتب كان يقرؤها. هذه كلها تساؤلات لا سبيل للإجابة عنها. ويبدو أن مؤرخنا رحل عن قرطبة مع تدهور الأحوال أواخر عهد العامريين، وتوحّه إلى (بَلنَسية)(۱)، فاستقضاه محمد المهدى عليها(۱). ولا ندرى الظروف التي صاحبت هذه التولية، وإذا بنا نفاحاً بابن سعيد - فيما ينقله عن الحجارى - يذكر أن مؤرخنا ولى - بعد ذلك فيما يبدو - قضاء (إستحة) أثناء الفتنة (۱).

من المؤكد أن أحداث الفتنة التي وقعت آخر القرن الرابع الهجري، والسنوات الأولى من القرن الخامس الهجرى والصراع الدائر على السلطة، وتقاتل البربر والقرطبيين، أدى إلى فوضى شاملة فى كافة أرجاء الأندلس، ويغلب على الظن أن ابن الفرضى ترك منصب القضاء ب (إستجة)، ورحل إلى (قرطبة) ثانية، وهناك كان الصراع على أشده، وتغلبت كفة البربر، ونجحوا فى دخول قرطبة، وأعلموا فيها السلب والنهب، والإحراق والتقتيل، فكان مصير ابن الفرضى كمصير بقية الضحايا فى ذلك اليوم، فقتل على أيدى هؤلاء شهيداً (رحمه الله تعالى)، وذلك فى يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ثلاث وأربعمائة (عن اثنتين و همسين سنة)، وبقى فى داره ثلاثة أيام مقتولاً، لا يدرى أحد عنه شيئاً فى تلك الفتنة العارمة، حتى تغير ريحه،

<sup>(</sup>١) الصلة ١/٢٤٨، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨.

 <sup>(</sup>۲) ضبطها ياقوت ابالحروف، وقال: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس، متصلة بحوزة كورة تُدَّمير، وهي شرقي تدمير
وقرطية، وهي ذات أشجار وأتحار (معجم البلدان ٨١/١٥).

 <sup>(</sup>٣) الصلة ٢٤٨/١، ووفيات الأعيان ٢٠٦/٣، وتاريخ الإسلام ٨٣/٣٨، والبداية والنهاية ٢٧٥/١١ (وحرفت فيه
بلنسية إلى بكنسية، و لم يتنبه المحققون)، والديماج ٥٠٢/١، والنفح ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) المغرب (قسم الأندلس) ١٠٤/١. راحع تفاصيل أحداث ولاية (محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر) الملقب بب (المهدى)، ومواجهته (عبدالرحمن بن أبي عامر)، ثم (سليمان بن الحكم بن سليمان الناصر) الملقب ب (المستعين)، والمتحالف مع (البربر) في أحداث الفتية الكبرى، التي أدت إلى دحول البربر قرطبة، ثم قتل (هشام المؤيد) في ذى الفعدة منة ٣٠٤هـ (البيان المغرب ٣/٥٩ وما بعدها، وأعمال الأعلام (قسم الأندلس) ص١٠٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) شذ الحميدى فى (الجذوة) ٣٩٧/١، وتبعه الضى فى (البغية) صه٣٣، وذكرا أن وفاة ابن الفرضى فى حدود سة . . ٤هـ.. والراحج ما أوردد ابن حيان (سنة ٣٠٤هـ.) فى (المقتبس) - فى أجزائه المفقودة - ونقله عنه صاحب (الصلة) ٢٤٧/١، وقال به دوزى فى كتاب (المسلمين فى الإندلس)، من الترجمة العربية ٢٨٥/٢، ود. مكى فى مقدمة تحقيقه للمقتبس ص٣١.

فدُفن من غير غسل، ولا كفن، ولا صلاة كما يذكر ابن حيان(١٠).

### من سمات شخصيته:

نحاول - من خلال هذه السمات - الوقوف على شخصية مؤرخنا من الداخل بشيء من التفصيل والوضوح. ومن أبوز هذه السمات ما يلي:

# ١ – صراحته، ودقته، وأمانته\*:

وتنسك سمسة مسن أهم سمات العالم والمؤرخ الحق. وفي كتاب ابن الفرضى نماذج عديدة ومتنوعة، تشهد له بتلك السمة البارزة، منها: قوله عن أحد المتوجمين: لم أعرف له في الأندلس خرا<sup>(7)</sup>، وقوله عن آخر: لم أقف على موضعه من الأندلس (أى: إقليمية الذى يسكنه)، ولا علمسست له فيها خبرا<sup>(7)</sup>. وقال أيضاً: وما وقفنا له على خبر إلا بهذا الحديث<sup>(1)</sup>. وكان مؤرخنا لا يتعامل بالباطل، فإذا اختلط عليه أمر، صرح بذلك في شجاعة ودقة وأمانة، ففي رواية وجد أن المتسرحَم له يسمى (محمد بن يجي)، عندئذ قال: (ولا أدرى: همسا رحلان، أم رجل واحد، اختُلف في اسم أبيه) (ق. و لم يقف على الرواة عن أحد المترحمين، فقال: ولا أعرف رُوى عنه أم لا (1). وبالنسبة لتواريخ وفيات بعض المترحمين، فإن ابن الفرضى - كما سنرى منهجه - كان حريصاً على ذكرها، فإذا لم يقف عليها صرّح بذلك دون مسوارية (٧). وكان مؤرخنا إذا غمض عليه شيء من أمر المترجمين، قال: لا أدرى (٨). وقد

<sup>(</sup>١) الصلة ٢/٧٤٧، وتاريح الإسلام ٨٣/٢٨، والنفح ١٣١/٢.

يلاحظ أنه ابتداء من الآن، عدد ذكر أرقام النراحم فى كتــاب (ابن الفرضى، ط. الخانجى) الـــوادة بعد رقم (٢٢٢) حتى نحاية الكتاب، سيتم إنقاص رقم كل ترجمة بمقدار رقمين؛ نظراً للخطأ الوارد فى الترقيم عند طبع الكتاب المذكور، فليُراع القارئ ذلك عند التوثيق.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي (ط. ألخالجي): ١٦/١ (رقم٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٣٧٦ (رقم ٩٨٣).

 <sup>(</sup>٤) ذكر ذلك ق ترجمة الابن(عبد السلام بن مسلمة بن سليمان الأندلسي) في المصدر السابق ٣٢٩/١ (رقم ٥٤٥)،
 وذكره - أيضاً- في ترجمة ح الأب (مسلمة) ح٢ ص ١٢٨ (رقم ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٥) السابق: ٢/٥ (رقم ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٦) السابق: ٢١/١ (رقم ١٦).

 <sup>(</sup>۷) قال ابن الفرضى عن أحد المترجمين: ولم أفيد تاريخ وفاته عن أحد (تاريخ ابن الفرضى، ط. الحانجى: ۲۳/۱ (رقم۳۳)، (رقم ۲۳). وقال في موضع آحر: ولم أفيد في أي عام توفي (السابق ۱۲۸/۱، رقم ۳۳۷)، وقال عن مترجم آحر: (ورأيت اسمه بخطه على بعض كنيه، ولم أفف على تاريخ وفاته (السابق ۲۰/۱۳۲)، وقم ۸۳۷).

المراجع مو الروويه الله بن عباس الخشنى الإلبيرى). قال عنه: حدّث خالد، عن عبد الله بن عباس من أهل إلبيرة، فلا أدرى هو هذا، أم غيره (السابق ٢٠٠/١)، رقم ٢٩١٩). وكذلك قال فى ترجمح (عثمان من المننى القرطى): وروى محمد بن قطيس (شرح الحديث) لأبي عبيد، عن عثمان من المثنى، أخبروا به عن أبي حسان. ومات أعلم مَنْ أبو حسان هذا.

يلتقى بالعلم، ثم لا يكتب عنه؛ لسبب أو لآخر، فيصرح بعدم كتابته عنه (١)، أو قد يكتب عنه شيئاً قليلاً، فيصرح بذلك في دقة متناهية (١). وأخيراً، فإنه كان يسأل عن أحد المترجمين - أحياناً - ف يكورهم، وقد لا يجد من يعرفه فيصرح بذلك، ويعلنه في ترجمته (١).

### ٢- عقليته المنظمة الواعية:

وذلك نلحظه من عرضه المنهجي لكتابه، فقد بدأه بمقدمة، ذكر فيها مضمون كتابه وعستواه، ومسنهجه في معالجسة هذه التراجم، والعناصر التي يركز عليها ويبرزها في تراجمه، ومصادره الستي نقل عنها، والأسانيد التي وصل عن طريقها إلى تلك المصادر. وبيّن بيّن يدى تسراجمه نسبّذاً مختصرة من حكام الأندلس (ابتداء من الداخل، حتى المؤيّد). وعلّل ذلك تعليلاً وحيهاً مستنيراً أن وسوف نلمس مظاهرتفتح هذه العقلي عند دراسة (المنهج)، ولكني أكتفي حسنا - بمسئال وحيد معبّر، يتلخص في أن مؤرخنا (ابن الفرضي) كان يتحقق بنفسه صحج ما يُنسب إلى بعض المترجمين. فمثلاً: ورد في ترجمة (على بن معاذ البّحاني): أنه كان يكذب. هنا، قام مؤرخنا بالتحرى والبحث، ثم سجل لنا نتيجة ذلك البحث المنظم، فقال: وقفت على ذلك منه، وعلمته (٥٠).

### ٣- صلاحه، وحسن خلقه، وصدق إيمانه:

من خلال بحثنا في سيرة مؤرخنا (ابن الفرضي)، ومن خلال قرائتنا المتأنية لكتابه، خرجنا بانطباعات محددة عن هذه السمة من سمات شخصيته. يصفه صديقه، وتلميذه (ابن عبد البر)، فيقول: صحبتُه قديماً وحديثاً، وكان حسن الصحبة والمعاشرة، حسن اللقاء<sup>(1)</sup>. وكان مؤرخنا ذا نفسس طببة صافية، تأسى لما يصدر عن الآخرين من زَلاَّت، وندعو الله لهم بالعفو والمغفرة (٧).

 <sup>(</sup>۱) کما فی ترحمة (احمد بن قرلمان) فی (السابق) ۱۷/۱ (رقم ۱۸۰)، إذ قال عنه: لقینه، و لم أكتب عنه، ولا حدّت فیما أعلم. وكذلك فی ترجمة (حكم بن محمد بن هشام القبروانی) ۱٤٤/۱ (رقم ۳۷۵)، إذ قال عنه: (وشهدته یقرأ، ولُقرئ، و لم أكتب عنه شیئاً).

 <sup>(</sup>۲) كما في ترجمة (رشيد بن فتح) ۱۷۵/۱ (رقم ۲۳۷): كتبتُ عنه حديثاً واحداً. وكذلك قال في ترجمة (عباس بن عمرو الكنان) ۳٤٣/۱ (رقم ۸۸٤): كتبت عنه قطعة من حديثه.

<sup>(</sup>٣) قال عن (سعيد بن غصن الإلبيري) ١٩٧/١ (رقم ٩٠٤): سألت عنه بإلبيرة، فما وحدنا من يعرفه.

<sup>(</sup>٤) راجع مقدمة ابن الفرضى لـــ (تاريخه، ط.الخانحي) ٨/١– ١٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٣٦٠ (رقم ٩٣٠).

<sup>(</sup>٦) الصلة ٢٤٦/١ ٢٤٢، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨.

ويضاف - إلى ما تقدم – حرصه (رحمه الله) على شهود موت العلماء، والمشاركة فى تغسيلهم ودفنهم، وشهود حنائزهم(¹). وكفى بالموت واعظاً.

وبالنظر إلى مقدمة كتاب (تاريخ ابن الفرضى) نجدها تتلألأ أنواراً، وتفيض صلاحاً وإيماناً، وذلك يتضبح حليًا في حمده الله تلل على نعم الخلق، والتصوير، والتقدير، والتعليم، والهدى. ويشسهد الله (تعالى) بالوحدانية، ويفرده بالعبودية، ويشهد له – كذلك – بالعلم الحيط، الذى يسدرك الغبيب، ويعلسم السسر وأخفى، وبعد ذلك يصلى ويسلم صلاة وتسليماً تامَيْن على سيدنامحمد وآله، وعلى جميع النبيين (عليهم أفضل الصلاة والسلام)(٢).

وعسند حديسته عن كتابه المفصّل، الذي ينوى تأليفه على بلدان العلماء بالأندلس، نلحظ إيمانه في قوله عن مدى قدرته على الوفاء به: "إنْ تأخرتْ بنا مدة، وصحبتنا من الله معونة. ولا حسول ولا قسوة إلا بالله"(٢). وبعد أن يبين منهجه في كتابه الذي معنا، ويشرع في تطبيق ما اختطه لنفسه يقول: وبالله نستعين على ما نؤمله، وهو حسبنا ونِعْمَ الوكيل<sup>(٤)</sup>.

ويبلغ صدق إيمان ابن الفرضى الذروة، عندما نستمع إلى ما يرويه ابن حزم عنه، أنه أبلغه تعلقم بأستار الكعبة أثناء حجه بمكة، وقد سأل الله الشهادة، ثم نازعته نفسه، فندم، وهمّ أن يرجع عن أمنيته، لكنه منعه حياؤه من الله تَظَلَّى. وقد حقق الله له مطلبه، وأجاب دعوته، فمات شهيداً كما نعله. ويذكر ابن حزم: أنه أخيره مَنْ رأى ابن الفرضى بين القتلى، فدنا منه، فسسمعه يقول بصوت ضعيف، وهو في آخر رمق: "لا يُكُلِّمُ (\* أحدٌ في سبيل الله – والله أعلم عسن يُكلِّم في سبيل الله – والله أعلم المسك (\*) دمًا، اللون لون الدم، والربح ربح المسك (\*)". كأنه يعيد على نفسه الحديث الوارد في ذلك، ثم قضى نحبه على إثر ذلك (^).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي، ط. الخانجي: ١٩٣/١، ١٩٢/، ٢٩٥، ١٩٣/.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق (ط.الخانجي): ۱/۸.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٠/١.

 <sup>(</sup>٥) كُلْمَ يَكُنْمُ كُلْماً: حرحه، فهو (مكنوم، وكليم). وحميم (كليم): كُلْمي. (المعجم الوسيط، مادة: (ك.ل.م) ٢/ ٢٨. وفي (النسان)، المادة نفسها ٣٩٢٣٥؛ الكُلمُ: الجُرح. والجمع: كلام، وكُلوم.

<sup>(</sup>٦) - تُعَبَ الماء والدم ونحوهما يَتُفُ تُشِاً: فَحُره، فسال. وفي الحَديث: (يَعَى النّشهيد يوم القيامة، وحرحه يتعب دماً). وورد أن عمر صلى وجرحه يتعب دماً. (السابق: مادة ث.ع.ب) ٤٨١/١، والمعجم الوسيط ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٧) المأخرجه مالك في (الموطأ)، كتاب (الجهاد)، باب (الشهدآء في سبيل الله) ح٢ ص ٤٦١ (حديث رقم ٢٩)، وفي أوله: (والذي نفسي بيده)، وفي آخر: (واللون لون دم). وأحرجه البخاري في (صحيحه) – ط.عالم الكتب- كتاب (الخهاد)، باب (مَنْ يُحَرَّح في سبيل الله فَظَلَّ ٤/٣٧ (رقم ١٩)، بزيادة القسم في أوله. وورد في شرح (صحيح مسدم) للنووي، كتاب (الإمارة)، باب (فضيلة الجهاد، والحروج في سبيل الله) ج١٣ ص ٢١، بلفظ مقارب (وحرحه يثعب، واللون لون دم، والربح ربح مسك).

<sup>(</sup>٨) الحذوة ٧/٧١، والصلة ٧٤٨/١، والذخيرة ٦١٤/٢ - ٦١٥ (نقلاً عن الحميدي)، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨.

# ٤- وأخيراً، ثقافة ابن الفرضى الموسوعية:

سبق أن ألمسنا إلمامة سريعة بجهود ابن الفرضى العلمية، مكتفين بإبراز رحلاته الداخلية والخارجسية. وهسنا، نركز على زاوية جديدة، تبرز نواحى ثقافته، ومجالات علمه؛ كى نزداد معسرفة، وإدراكاً لقدرات هذا المؤرخ الفذ، ونكون على بينة بالدورالذى لعبته هذه الثقافات المتنوعة فى تأليفه تاريخه، الذى سندرسه بعد قليل، إن شاء الله (تعالى).

### أ- في مجال الحديث:

اهتم ابن الفرضى كثيراً بسماع ورواية وكتابة حديث رسول الله الله الله المسلماء ومعرفة تراجم علمائه ورواته، ورحل في سبيله بين كور الأندلس في الداخل، وتغرب في الشرق، وتلقاه على العلماء هسناك. فستجمعت له من ذلك كله حصيلة هائلة من الروايات الحديثية، وأجيزت له مرويات وكستب كسثيرة في الحديث، وشروحه (۱). وسوف نلمس أثر ذلك في كتابه عن (تاريخ علماء الأندلس) عند دراسة منهجه، ونرى اهتمامه بالمحدثين فيه.

### ب- في مجال التفسير:

تلقـــى مورخــنا ذلــك العلــم على يد كثير من علمائه بالأندلس، فقرأ كتاب (الناسخ والمنســوخ)، وأحبــزت له روايته على يد (بحاهد بن أصبغ البَحّان)<sup>(۱)</sup>. وسمع تفسير يجيى بن سلام، وأجيزت له روايته على يد (أحمد بن سعيد البَحّان)<sup>(۱)</sup>

أخد على (عبد الله بن محمد بن القاسم النغرى) مما لم يكن عند شيوحه، مثل: كتاب (معان القسرآن) للزجّاج، قرأه ابن الفرضى على شيخه، وسمعه منه كاملا<sup>(ك)</sup>. هذا إلى جانب بعسض التفاسير التي طالع مؤرخنا أجزاء منها بخط مؤلفيها<sup>(٥)</sup>. ولا شك أن اتصال ابن الفرضى بحوّلاء العلماء المشتغلين بالتفسير، والمطلعين على مؤلفاته، ساعده كثيراً في جمع مادة علمية طيبة في تراجمه، التي ضمّنها كتابه، الذي سندرسه بعد قليل.

 <sup>(</sup>۱) تاریخ این الفرضی (ط. الحاتجی) ۱۹۲۱– ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۳۰۷ ، ۳۲۹. ورد ف ج۲ ص ۱۰۲ (رقم ۱۳۷٤): ان لاین الفرصی قدرة علی شرح الحدیث، ومعرفة مسائله. ول ج۲ ص۱٤۸ (رقم ۱٤٦٦): قرأ شرح عریب (الموطأ) لاین حبیب، وأحیزت له روایته.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>۳) السابق: ۱۸/۱ (رقم۱۸۲).

<sup>(</sup>٤) السابق: (ط. الحانجي) ٢٨٦/١ (رقم٥٥١).

 <sup>(</sup>٥) مثل: تفسير (عبد الله بن مطرف القرطى). (المصدر السابق): ٢٦٩/١ (رقم ٦٩٣)، وتفسير (عبد الرحمن بن موسى الهوارى الإستحى). (السابق): ٢٠٠/١ (رقم ٧٧٦).

### ج- في مجال الفقه:

يغلب على الظن أن يكون لابن الفرضى اهتمام بالفقه، وقد رأينا -من قبل- أن والده كان مهتمًا به. و لم أجد في كتابه عن (علماء الأندلس) ما يشير إشارة صريحة إلى اهتمامه هذا العلم سوى في موضع واحد. ذكر فيه مؤرخنا أنه قرأ كتاب (أحكام القرآن)، الذي تلفاه (أحمد ابن دحيم القرطي) على (إسماعيل بن إسحاق)، قرأه على عُبيد الله بن الوليد، ثم قرأه مع طلاب العلم ثانية على (عبد الله بن محمد بن يجيى)، الذي أخبرهم به عن (أبي على إسماعيل بن محمد الصفّار)، عن مؤلفه (إسماعيل بن السحاق) (١٠). هذا هو ما استطعنا استنباطه من كتاب مؤرخنا، ولا يمنع ندرة ما ورد فيه أن تكون له اهتمامات بالفقه مطوية عنا، غير بارزة في مؤلّفه، ولا يمنع هذا -من اهتمامه بتراجم الفقهاء في كتابه (١٠).

### د- في اللغة والأدب:

ذكر ابن الفرضى أن له اهتماماً ب (نوادر اللغة)، فقرأ نوادر (على بن عبد العزيز) على (عبد السلام بن السمح). وقرأ عليه أيضاً كتاب (الأبيات لسيبويه) من تأليف ابن السخاس، وكتاب (الكاف) في (النحو)، وغير ذلك كثيراً أن تذكر بعض المصادر أن لابن الفرضى شعراً كثيراً أن و وصف خطه بالجودة، و تنعته بالبلاغة  $(^{0})$ . وقد اهتم ابن الفرضى في كستابه بإيراد بعض الأشعار  $(^{7})$ ! مما يدل على قراءاته الشعر، و تذوقه، و حفظ الجيد منه. وأعتقد أن لديه أشعاراً كثيرة للأندلسيين  $(^{7})$ ، و لم يسحلها في كتابه؛ مراعاة للاختصار.

وإذا اتجهــنا إلى ما رُوى عن ابن الفرضى نفسه من إبداع شعرى، ألفيناه كتب فى أغراض

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضى (ط. الحانجي): ١/٧١ رقم ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) منهم: (بقى بن مخلد)، وهو من علماء الأندلس الذين لهم اهتمام واضح بالفقه، وترحم لهم ابن الفرضى في
 (السابق): ۱۰۷/۱ - ۱۰۹، وعبد الملك بن حبيب (السابق: ۱۳۱۳ – ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) السابق: (ط. الخالجي): ٢٣٢١- ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) النفح ١٣٠/٢، ومعجم المؤلفين ٢٩٥/٢. ولابن بسام رأى آحر فى (الذخيرة) ٢١٤/٢، إد قال : إنه شاعر مُقلَّ، وهو فى الشعراء، لكنه حسن النظام، مقترن الكلام. ويمكن الجمع بين الرأيين بأن مؤرخنا كان له شعر حبد كثير، لكن ما يقى منه قليل.

<sup>(</sup>٥) الصلة ٢/٨٨، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨، والديباج ٢/١٥٤.

 <sup>(</sup>٦) تاريح ابن الفرضى (ط. الحانجي) ٣٣/١ (في رئاء محمد لأحيه إبراهيم بن عبد الله بن مَسَرَّة) ٢٤٥/١ - ٣٤٦ (شعر حيد لطالب بن عصمة في مدح الإمام مالك). ورد نموذحان شعريان آخران : أحدهما في الذم (ح٢/ ١٣٦)، والآحر في الرئاء (١٨٥/٢).

 <sup>(</sup>٧) وتما يدل على ذلك قوله : إن (طود بن قاسم) أعطاه حزءاً من شعر الزهد لوالده (السابق ٢٤٦/١). و لم يقم ان الفرضى بنسجينه في كتابه. وكذلك قال في ترحمة (عبد السلام بن يزيد اللخمى الإشبيلي) ٣٣٠/١- ٣٣١ : إن له أشعاراً حسنة، وأنشده الكثير منها (عبد السلام بن السمح)، وناوله بعضها بخطه.

شعرية متعددة، منها:

# ١ – الحنين إلى الوطن:

فقد كان ابن الفرضي يحن إلى وطنه أثناء غربته بالمشرق، وقد رغب إليه أهل مصر في المقام عندهم، فقال : " من المروءة النــزاع إلى الوطن"(١).

ومما قاله من شعر، كتب به إلى أهله، حين توجّه إلى مكة حاجًّا :

مضتُ لي شهورٌ - منذُ غَبْتُمْ - ثلاثةٌ ﴿ وَمَا حَلْــتُنِي أَبْقَــِي إِذَا غَبْتُمُ شهـــرا ما لى حياة بعدكــــــم أستنذهـــــا ولــو كــان هـــذا لم أكن بعدهـــا حُرًا أغُلُّول نفسي بالمني في لقائمــكم ﴿ وأسمتهل السبر السَّذِي حُـبُّتُ والبحرا وتالله، ما فارقتُكم عن قلَّى لــــكم \_ ولكنها الأقسسدار تسجري كما تُحْرَى(٢)

# ٧- الغزل الرقيق:

# وفي ذلك يقول:

إن لم يسكن قمراً فليس بدونـــه وسَقَامُ خَفْني من سَقِـــام خُفونـــه(٣) إن الدى أصبحــــتُ طُوْعَ يميمه ذُلِّي له في الحسسب من سلطانه

# ٣- الشعر الديني:

ومما رواه ابن عبد البر عنه في ذلك قوله :

أسير الخطايا عند بالك واقلف يخاف ذنوباً، لم يَغبُّ عنك غُيْبُها فيا سيدي، لا تُخْزني في صحيفتي وكُنْ مؤنسي في ظلمة القبر عبدما

علــــی وجَـــل ممــــا به أنت عارفُ ويسرجوك فهسسو راج وخائسف إذا نُشرَت يوم الْحساب الصحائف 

<sup>(</sup>١) - المعرب (قسم الأندلس) : ١٠٤/١. وأحدر الإشارة إلى اهتمام ابن الفرصى بإبرار حبير أحد الشعراء المصربين إلى وطبه مصر، وتحافته على سماع أخبارها، لما عاد مؤرجنا من المشرق إلى الأندلس، وأورد شعراً على لسانه لابن الرومي هذا الشأد (راجع ترحمة الشاعر محمد بن أحمد بن محمد الحصين) في (تاريخ ابن الفرضي، ط. الحانجي) ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) المحذوة ٣٩٨/١، الذحيرة ٣١٥/٣ - ٢١٦، والصلة ٣٤٩/١، والمغرب (قسم الأندلس) ٢٠٤/٠.

<sup>(</sup>٣) الحدوة ٣٩٩/١، والذحيرة ٢١٦/٣، والصلة ٢٥٠/١ (وكسر انحقق سبن كلمة " سقام" حطأ)، ووفيات الأعياد ١٠٦/٣.

اهستم ابسن الفرضى بمطالعة المصادر التاريخية، التي عنيت بتراجم العلماء فى الأندلس من (محسد ثين، وفقهاء، ولغويين، وغيرهم). وكانت هذه المؤلفات هى الموارد الحقيقية، التي استمد منها مؤرخنا مادة كتابه، وقد أشار إليها، وإلى مؤلفيها، والطرق المسندة التي عن طريقها وصل إلى هذه المصادر، وهى لأحمد بن محمد بن عبد البر، وخالد بن سعد، ومحمد بن حارت القروي المختبى، وأي سعيد بن يونس المصرى، ومحمد بن أحمد بن يجبى بن مفرج القاصى، والرازى (٢٠)، وغيرهم ممن سنعرض لهم عند دراسة (موارد ابن الفرضى فى كتابه).

# (دراسة كتاب تاريخ العلماء، والرواة للعلم بالأندلس) للمؤرخ (ابن الفرضي)

أولاً- المحتوى(\*):

۱- بدأ مؤرخنا ابن الفرصى كتابه بمقدمة، فيها كلمة مختصرة من الحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام على رسوله، وآله والسين. ثم ذكر ما يتصل بكتابه: موضوعاً، ومنهج ترتيب (علمي الحروف، مع الاختصار)، والعناصر التي يركز عليها في كل ترجمة، وموارده التي يستقى منها معلوماته، وسؤاله العلماء عما لا يعرف عن المترخمين. ثم وعد بالتقصى والإطالة في كتاب آحر، يرمع ترتيبه على البلدان. وأورد ابن الفرضى نبذاً مختصرة من حسسكام الأندلس من (عهد الداخل إلى هشام المؤيد)<sup>(7)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الصلة ٢٤٧/١. ووقيات الأعيان ١٠٥/٣، وتاريخ الإسلام ٨٣/٢٨، والبداية والنهاية ٣٧٥/١١ (وقيه حرفت كلمة لتالف إلى تالف).

<sup>(</sup>۲) مقدمة تاريخ ابن الفرضي ۸/۱ - ۱۰.

هاك طبقة قدعة من هذا الكتاب بعوان: (تاريخ علماء الأندلس). تخفق، ويتبر: فرنسيس كوديرا، مدريد سه المدريد سه دكره عنها، وعن جهود كوديرا ومن بعدد في التأليف، ويشر البرات الأبدلسي ١٩٨٦م. (راجع ما دكره عنها، وعن جهود كوديرا ومن بعدد في التأليف، ويشر البرات الأبدلسية التاريخي). دكتور حسين عزوزي في بحثه عن (الأندلس) ١٩٩٣م، (صغ، ما بعدها). وقد أشار إلى هذه الطبعة وطبعة أخرى في مصر سنة ١٩٦٦م دكتور حسين مؤنس في (معالم تاريخ المغرب والأبدلس) ص٧١٧، وتوجد نشرة حديثة للكتاب بتحقيق إبراهيم الإبياري (طبعة دار الكتاب المصري اللهاي). وقد اعتمدت في دراسي هذا الكتاب على طبعة الحابقي بالعنوان المذكور عاليه، تلك الق صدرت في بجلدين (الطبعة الثابية سنة ١٩٨٨م).

<sup>(</sup>٣) حر٨- ١١.

٢- بسدأ ابسن الفرضى عقيب ذلك ف تسجيل تراجم كتابه، مرتباً إياها على (حروف الهجاء): الألف، والباء، والتاء، وهكذا حتى باب (حرف الياء)، مع ملاحظة خلو باب (حرف الظاء) من التراجم، وتقديمه باب(حرف الواو)<sup>(۱)</sup>، على باب (حرف الهاء)<sup>(۲)</sup>.

٣- قسّم الأبواب الرئيسية إلى أبواب فرعية، فعثلاً: ضَمَّ حرف (الألف) عدة أبواب هى: (باب إبسراهيم)، وباب (أبان)، وباب (أحمد)، وباب (إدريس)، وباب (إسماعيل)، وباب (إسسحاق)، وباب (أصبغ)، وباب (أسله)، وباب (أسله)، وباب (أسله)، وباب (أسله)، وباب (أسله)، وباب (أفلح)، وباب (أيوب)<sup>(٦)</sup>، وأحياناً توجد لديه تراجم لأسماء متفرقات تبدأ بـ (حرف الألف)، فيجمعها آخر الباب تحت عنوان: (الأفراد في حرف الألف)<sup>(١)</sup>، وهكذا. وقد يوجد أشسخاص غرباء قدموا من خارج بلده (الأندلس)، وأقاموا كما، فيترجم لهم كل في باب تحت عنوان (الغرباء)<sup>(٥)</sup>.

3- مسن أبرز من ترجم لهم ابن الفرضى ف كتابه: (أبان بن عيسى بن دينار، وأحمد بن زيساد بسن دينار، وأحمد بن عبد الرحمن اللخمى، وأحمد بن خالد، وأحمد بن بغله، وإسماعيل علد، وأحمد بن عمد بن عبد البر، وأحمد بن سعيد بن حزم الصدف، وبقى بن علا، وإسماعيل ابسن إسحاق الحافظ المؤرخ، وإسحاق بن سلمة صاحب (أخبار الأندلس)، وأصبغ بن خليل، وأسلم بن عبد العزيز، وخلف بن قاسم، وزياد بن عبد الرحمن اللخمى، وسعيد بن محمد بن بشمير، وعامر بن معاوية القرطبى الحافظ، وعبيد الله بن يجيى بن يجيى الليثى، وعبد الملك بن حبيب، وقاسم بن أصبغ، وقاسم بن سعدان، محمد بن حارث الخشين، ومحمد بن عبد السلام الخشين، ومحمد بن عبد المسلام الخشين، وعمد بن عبد الملك بن أيمن، ومحمد بن وضاح القرطبى، ونضر بن سلمة، وغيرهم).

# ثانياً- الموارد:

تعـــد الموارد التي استمد منها مؤرخنا (ابن الفرضي) مادة كتابه من التنوع والغزارة، بحيث إنما تعكس ما أشرنا إليه عند الترجمة له، من موسوعية ثقافته، وجهوده الجبارة في تحصيل العلم.

ويمكن تقسيم موارد كتابه: (تاريخ العلماء، والرواة للعلم بالأندلس) إلى ما يلى:

<sup>(</sup>۱) يمتد هذا الباب من (ص۸ه۱ – ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) يمند من (ص١٦٦–١٧٣).

<sup>(</sup>٣) راجع (ص٢١- ١٠٤). (٤) ص١٠٤- ١٠٦.

<sup>(</sup>۵) راجع – مثلاً – الغرباء في باب (الزاى) ص١٨٥ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) مثل: (أبي سعيد بن عبد الله الحضرمي) ص٢١٣، و(أبي عبد الأعلى بن مكادة) ص٣٠٥.

#### ١ موارد صريحة:

ويمكن توزيعها حسب أهمية ودرجة استخدام ابن الفرضي لها على النحو الآتي: "

أ- خالسه بن سعد<sup>(۱)</sup>: وقد نقل ابن الفرضى من كتابه عن (رجال الأندلس) برواية إسماعيل بن إسحاق الحافظ<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سبقت الترجمة لحذا العالم فى موارد (المؤرخ الحنشين) من قبل. وقد علمنا أنه توفى سنة ٣٥٦هـ.. (أى: بعد مولد ابن الفرضى بعام واحد)؛ مما يعنى أنه لم يلتق به، وإنما نقل من كتابه عن طريق رواية (إسماعيل بن إسحاق الحافظ). والملاحظ أن ابن الفرضى دأت على ذكر صاحب المصدر الأصلى، الذى تعود إليه الروايات، فكان يقول: ذكر حالد، ولا يذكر المصدر الوسيط، الذى نقل عن طريقه كتاب حالد هدا. وقد وافقًنا مؤرخنا على هذه الطريقة المهجبة، الني يعود فيها للأصل، دون ذكر المصدر الوسيط، رعاية للاختصار.

 <sup>(</sup>۲) ذكر سند هذا الكتاب في مقدمته ١ /ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) یمکن مراجعة مرویات خالد بن سعد فی (تاریخ ابن الفرضی، ط.الخانجی) ج۱ ص۱۷ (رقم ۳، ورقم ٤)، ص۲۱ (رقم ۱۸)، ص ۲۶ (رقم ۲۱، ۲۷ – ۲۸، ۳۰)، ص ۲۵ (رقم ۳۱ – ۳۲، ۳۲)، ص ۳۶ (رقم ۵۷)، ص ۳۵ (رقم ۶۱ – ۱۵)، ص٣٦ (رقم ٢٦، ٦٨)، ص٣٧ (رقم ٧٠)، ص٣٨ (رقم ٣٧)، ص٣٩ (رقم ٨٠)، ص٤٠ (رقم ٤٨٠ ١٨٦)، ص ٤٤ (رقم ٩١)، ص٤٦ (رقم ٩٥- ٩٦)، ص٣٤ (رقم ٩٧- ٩٨)، ص٨٤ (رقم ١١٢، ١١٤)، ص٩٤ (رقم ١١٦) ص۵۰ (رقب ۱۲۹)، ص۷۹ (رقم ۲۰۸ - ۲۰۹)، ص۸۱ (رقم ۲۱۲)، ص۸۵ (رقب ۲۲۲ - ۲۲۳)، ص۸۸ (رقم ۲۲۷)، ص۹۱ (رقم ۲۶۰)، ص۹۲ (رقم ۲۶۲)، ص۹۰ (رقم ۲۶۱)، ص۹۱ (رقم ۲۰۲)، ص۳۰ (رقم ۲۰۲) ٢٦٩)، ص١٠٤ (ص٢٧٥)، ص١٠٥ (رقم ٢٧٦)، ص١١٠ (رقم ٢٨١)، ص١١١ (رقم ٢٨٧)، ص١١٥ (رقم ۳۰۰)، ص۱۲۰ (رقم ۳۰۷)، ص۱۲۱ (رقم ۳۱۳)، ص۱۲۰ (رقم ۳۲۷– ۳۲۸)، ص۱۹۰ (رقم ۳۲۳)، ص۱۹۲ (رقم ۳۷۱)، ص۱۵۷ (رقم ۳۹۱)، ص۱۵۸ (رقم ۲۰۲)، ص۱۹۰ (رقم ۲۰۳ – ٤٠٥)، ص۱۳۱ (رقم ۲۰۱)، ص ١٦٦ (رقم ٤١٨)، ص١٧٦ (رقم ٤٣٨، ٤٤٠ - ٤٤١)، ص١٧٧ (رقم ٤٤٥)، ص١٧٨(رقم ٤٤٦)، ص١٨٤ (رقم ٤٥٨)، ص ١٨٥ (رقم ٤٦٠)، ص ١٩٠ (رقم ٤٦٧)، ص١٩٢ (رقم ٤٧١)، ص١٩٣ (رقم ٤٧٩ –٤٧٦)، ص١٩٥ (رقم ۲۸۳)، ص۱۹۷ (۲۹۰)، ص۱۹۹ (۲۹۱)، ص۲۰۰ (۲۰۱)، ۲۱۱ (۳۴۰)، ۲۱۹ (۲۱۹)، ۲۱۸ (۵۲۷)، ۲۱۸ (۵۲۷)، ٠٩٠ (٩٤٥- ٥٥٠، ٢٥٥)، ٢٢٠ (١٥٥٠ ٩٥٩)، ٢٢١ (٢٦٥)، ٢٣١ (٨٨٥)، ٢٣٢ (٨٨٥)، ٢٢٢ (٩٩٥-196); 677 (٧٩٥); 777 (٨٩٥); ٨٣٦ (٢٠٢- ٦٠٢); 707 (٢٣٢); 707 (٩٦٢- ١٤١); 307 (٦٤٢-135, 535), 407 (705), 807 (305-505), 807 (405, 805), .57 (.55), 757 (055), 357 (۲۷۳)، ۲۲۹ (۲۹۲–۲۹۰)، ص۲۷۰ (۲۹۸)، ۲۷۶ (۲۱۷)، ۲۷۰ (۲۱۲)، ۲۷۸ (۲۱۸)، ۵۷۱ (۲۲۷)، ص۲۹۲ (رقم ۲۳۱)، ۲۹۲ (۸۷۸)، ۲۰۳ (۸۷۸)، ۳۰۳ (۸۸۷)، ۲۰۱۲ (۸۸۷)، ۲۰۱۲ (۸۷۸)، ۲۰۲۲ (۸۰۸)، ۲۹۹ ۷۳۳ (۸٤۴)، ۲۸۳ (۵۰۶–۲۰۶)، ۷۷۰ (۱۲۶)، ۷۷۰ (۲۷۴–۷۷۴)، ۲۸۳ (۶۶۹)، ۵۸۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۲۸۳ (۲۶۹)، ۵۸۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۲۸۳ (۲۶۹)، ۵۸۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱)، ۵۲۳ (۲۰۰۱–۱۰۰۱) AAT (01.1), .PT (77.1-07.1), 1FT (A7.1-P7.1), 7FT (77.1,17.1), YFT (73.1...) (۱۰۵۱)، ۲۰۱ (۲۰۵۱)، ۲۰۵ (۲۰۲۱)، ۲۱۵ (۱۰۸۵)، ۲۱۵ (۱۰۸۰). ج۲/صد۱. (رقم ۱۱۰۱)، صد ۱۲ (۱۱۱۶–۱۱۱۱)، ۱۳ (۱۱۱۸)، ۱۶ (۱۱۲۱)، صده (۱۱۲۰–۱۱۲۷، ۱۲۹)، صدا (۱۱۲۰–۱۱۲۸) (۱۱۲۷، ۱۱۶۰)، صداع (۱۱۶۲-۱۱۲۷، ۱۲۹۱)، صداع (۱۱۲۰)، ۲۲(۱۱۱۱)، ۲۲(۱۲۱۱-۱۲۱۱)، ٣٠ (١١١٦)، ٣٦ (١٧١١)، صــ٣ (١١٨٠)، ٥٥ (١١٨١-١١٨١)، صــ٧٧ (١١٨١-١٢١)، (۱۲٤٨) ٦٠ (۱۲٣٤-۱٣٣٣) ٥٥ (١٢٣٠) ٥٤ (١٢٢٥) ٥١ (١٢٠٩) ٤٥ (١٢٠٦) ٤٤ ۱۲ (۱۲۵۰)، ۱۲ (۱۲۹۱)، ۱۲ (۱۲۹۱)، ۱۲ (۱۲۹۱)، ۱۵ (۱۲۲۱) ۱۲ (۱۲۷۱–۱۲۸۸)، ۲۲ (۱۲۹۰)، ۱۲ - TO ((1279) 177 ((1214)) 177 (3131)) 174 (3131)) 177 (7131)) 177 (71319) - -

ب- محمد بن حارث القروى الحشنى: نقل ابن الفرضى من كتاب (الخشنى)(۱)، وبعضه بخطه (۲)، عدداً من الروايات، التي بلغت مائة وثلاثاً وخمسين (۱۵۳) رواية (۲).

ج- محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضى: اقتبس ابن الفرضى منه فى كتابه هذا مائة
 وعشرين رواية<sup>(1)</sup>.

<sup>&</sup>quot; (۱۶۲۱–۱۶۲۱)، ۱۰ (۱۶۱۰)، ۱۱ (۱۹۱۰)، ۱۱۰ (۱۹۱۰)، ۱۱۰ (۱۹۱۰)، ۱۱۰ (۱۹۲۰–۱۹۱۱)، ۱۱۰ (۱۹۲۰–۱۹۱۱)، ۱۱۰ (۱۹۳۰–۱۹۱۱)، ۱۱۰ (۱۹۳۰–۱۹۱۱)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳) (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳) (۱۹۳۰)، ۱۱۰ (۱۹۳) (۱۹۳۰)، ۱۱

<sup>(</sup>۱) لم يذكر ابن الفرضى اسم هذا الكتاب، وكل ما قاله فى مقدمة كتابه (۹/۱: ما كان فيه عن محمد (دون أن يُنسب)، فهو محمد بن حارث القروى، أخذتُه من كتابه، وبعضه من حطه. ولعله يقصد كتابه (أحبار الفقهاء والمحدثين، الذى درسناه قبلاً.

 <sup>(</sup>۲) وهذا يعنى: أنه طالع قدراً من الكتاب بخط السئاخ، ولديه قدر آخر منه مكتوب بخط المؤلف. وإذا كان كلا المؤرخين متعاصرين، فهذا يدل على أهمية كتاب الحشين؛ إذ اعتمده ابن الفرضى مورداً مهماً من موارده، واهتم به أهل العلم، ونسخود.

<sup>(</sup>٣) یمکن مراجعة مرویات الخشینی فی (تاریخ این الفرضی، ط.الخانجی): ج۱ ص۱۸ (رقم۹)، ص۲۱ (رقم ۲۰)، ص۳۳ (رقم ۲٤)، ص٢٤ (رقم ٢٨)، ص٣٤ (رقم ٥٩)، ص٣٧ (رقم ٢٧)، ص٨٣ (رقم ٤٤)، ص٣٤ (رقم ٩٩)، ص٥٤ (رقم ۲۰۱)، ص۲۰ (رقم ۲۲۱، ۱۲۱)، ۷۹ (۲۰۸)، ۸۱ (۲۱۷)، ۸۵ (۲۲۲)، ۸۸ (۲۲۲)، ۸۷ (۲۲۹)، ۲۸ 777), 18 (137- 737), 7-1 (577), 111 (887), 711 (187), 311 (887), 171 (317), זדו (רוח) אדו (רצה זדה) סדו (רצה ישד) אזו (רדה) ודו (דצה) אדו (רצה ישדו (רצה) ודו (דוח) אדו (רצה ישדו (רצה ישדו (٣٩٧) ١٥٦ (٣٩٥) ١٥٤ (٣٨٤) ١٤٧ (٣٨٠ ، ٢٧٧) ١٤٥ (٣٦٧) ١٤٠ (٣٦١ –٣٥٩) ١٢٧ (٣٥٧) ١٦١ (٤٠٤) ١٨١ (٤٥١) ١٧١ (٤٤٤) ١٧٨ (٤٤٤) ١٧٨ (٤٠٤) ١٢١ (٤٠٨ (٤٠١) ١٨١ (١٩٤) ١٨١ (۲۲۱)، ۱۹۲ (۲۷۷)، ۱۹۲ (۱۸۵)، ۱۹۲ (۵۸۵، ۲۸۱)، ۱۹۷ (۸۸۹، ۲۱۱)، ۲۱۲ (۵٤۰)، ۲۱۲ (636), 117 (136), 117 (166), 177 (176-376), 177 (186), 777 (137), 667 (۲۷۳) ۲۹۲ (۱۹۱، ۱۹۲) ۲۰۲ (۱۲۲) ۲۲۲) ۲۲۲ (۲۲۲) ۲۲۲ (۱۹۲۸) ۲۸۲ (۱۹۲۸) ۲۹۲ (۲۷۷) ۰۰ (۲۷۷)، ۲۰ (۸۲۸)، ۲۰ (۸۱۸)، ۲۰۱ (۸۱۸)، ۲۰۱ (۸۱۸)، ۲۰۱ (۸۲۸)، ۲۰۱ (۸۲۸)، ۲۰۱ (۸۲۸)، ۲۰۱ ٠٤٨)، ۲۲٦ (۸۸۸)، ۲۲٦ (۸۸۸)، ۲۲۹ (۲۲۸)، ۲۲۹ (۸۲۲)، ۲۲۹ (۸۸۸)، ۲۲۹ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۱۱)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۱۱)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۱۱)، ۲۵۳ (۸۱۱)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۱۱)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵۳ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ (۸۸۸)، ۲۵ ₹٩٢ (١٠١٨) ٣٨٨ ((١٠٠٥) ٣٨٥ (٩٨٠ –٩٧٩ (٩٧٥) ٣٧٥ (٩٧٤) ٣٧٤ (٩٤٠) ٣٦٤ ((٩١٧) ٣٥٦ (۱۰۳۰)، ۳۹۵ (۱۰۳۹)، ۲۰۶ (۱۰۵۷)، ۲۰۶ (۱۰۲۳)، ۴۱۵ (۱۰۸۸)، ۲۱۶ (۱۰۸۷–۱۰۸۸). ج۲ ص۱۱ (رقم ۲۰۱۱)، ۲۲ (۱۱۱۶)، ۳۲ (۱۱۱۷)، ۲۶ (۲۱۱۹)، ۲۲ (۱۱۷۷)، ۲۹ (۱۲۱۱)، ۲۸ (۱۱۹۱)، ۲۸ (۱۹۹۱)، 13 (1171): 13-73 (1771): 33 (0.71): 0 (.771): 10 (3771): 50 (8771): 51 (7771): 57 (10-1) 197 (1284) 177 (1284) 161 (1284)) 101 (1284) 177 (1284) 177 (1284) ۸۰۱ (۲۰۰۱)، ۱۲۲ (۱۰۱۵)، ۱۲۱ (۲۲۰۱)، ۱۲۸ (۳۳۰۱)، ۱۷۱ (۱۵۰۰)، ۱۷۰ (۲۰۰۱)، ۱۸۸ (1501, 3501): 181 (0501), 181 (4501), 281 (1401), 481 (0801), 1.7 (2151), 7.7 (1717) 3.7 (8/71- 1/71) 1711, 3771), 3.7 (9771), 1.7 (1771). . 17 (7371).

<sup>(</sup>٤) ورد في مقدمة كتاب ابن الفرضي(ج١ ص٠١):أن لمحمد بن أحمد محتصرًا، جمعه للإمسيام المستنصر بالله (رحمه الله). =

د- أحمد بن محمد بن عبد البر(١):

لسه كتاب في (الفقهاء بقرطبة)، استعان به ابن الفرضي في تراجم كتابه، برواية (محمد بن رفاعة الشيخ الصالح)<sup>(۲)</sup>، وبلغت عدد الروايات المقتبسة منه مائة وسَبِّغ عشرة رواية<sup>(۲)</sup>.

- ويمكن مراجعة مروياته في (المصدر الساس)- ط.الحاخي) الجس١٨(رقم٨). ص٩١(رقم ١٢)، ص ٢٠(رقم ١٥)، ص٢٢ (رقم ۲۱) ص ۲۶ (رقم ۲۸، ۲۰، ص۳۳ (رقم ۵۵)، ص۴۴ (۲۰، ۲۰)، ص۴۶ (۸۷ ۱۸۳)؛ ۲۰ (۱۹۶)، ۷۱ (1.1), 24 (177), 24 (477), 35 (437), 311 (447); 771 (177), 771 (777), 31 (477), 431 (787; c87), F31 (F87), col (FF7), (F1 (F13), V/ (\$73), (V/ (c73), c8/ (Fc3), rat (773), . Pt (473), 3Pt (FY3, 7A3), APt (7P3), FPt (7P3), FTT (339), . TT (669), (۲۷۲)، ۱۳۶ (۲۸۲)، ۱۹۶۸ (۲۷۰–۲۷۷)، ۲۶۱ (۳۷۷)، ۲۰۰ (۲۷۷)، ۲۰۰ (۲۸۷)، ۳۰۳ (۹۸۷ ۲۸۷)، ۵۱۳ (۵۱۸)، ۲۱۳ (۲۱۸، ۱۱۸)، ۱۲۷ (۲۲۸)، ۵۲۳ (۵۳۸، ۲۲۸)، ۲۲۹ (۲3۸)، ۲۳۶ (177 - 77A), 777 (37A - 67A); 137 (67A); 367- 607 (71f); 777 (63f), 777 (73f); 177 (CIF), TAT (FFF), AAT (AI-I), FT (TI-I), TFT (VT-I), FFT (AT-I). FFT (A3-I-۶۹۰۱)، ۸۰۸ (۱۰۳۸). ح۲ ص۳ (رقم ۱۰۹۰۵)، ۸ (۲۰۱۲)، ۱۱ (۱۱۱۰، ۱۱۱۲)، ۱۳ (۱۱۱۷)، ۱۵ (אזוי). או (דדוי). דו (נדוי). דו (נביי). או (דפוי). ייד (אויי). דו (נאיי). די (1911). 13 (1771). As (7371). 75 (VO71): 07 (3771- 0771). 77 (V771- A771): 14 (1777)، VV (7171)، VTI- PTI (7221)، 121 (7221)، 121 (1021)، 731 (7031)، V\$1 (FG31), 101 (FV\$1), 701 (TA\$1- \$A\$1), 601 (FF\$1), TF1 (1761); 6F1 (YY61); 041 (1661), TA1 (1861-1861), 1.1 (3171-6171), 111 (6371).
- (١) من أهل قرطة، ومن موالى بني أسة. يكني أنا عبد الملك. كان بصيراً بالحديث، فقيهاً نبيلاً، متصرفاً في فون العمم. وكان علم الحديث أغلب عليه. توفي بالسحن سنة ٣٣٨هـ..؛ لتأمره مع (عبد الله بن الناصر) على الحليفة الناصر. وذكر أن العرضي أنه استعان بكناه عن (الفقهاء نقرطنة). (تاريخ أن الفرضي، طرالحائمي) ١٠/٥- ١٥. وهذا يعني أن مورخنا لم يعاصره، فنقل كتابه عن طريق (محمد بن رفاعة) المذكور بالمتن. وسه إلى وجود عالم، بسمى بالاسم بعبيه بإصافة بنيب (التُحيسي). بكني أبا عثمان. توفي سنة ٣٣٣هـ.. وسمع بقرطنة، ورحل إلى المنبرق، فلقي ابن الأعراق عكة، وسمع بمه ومن غيره، وكُتب عبه (المصدر السابق: ١٦١/١).
- (٢) قال ابن الفرضى في مقدمة كتابه ٩/١: فما كان في كتابنا هذا عن أحمد دول أن نسبه فهو أحمد بن محمد ابن عبد البرء أحربنا به عنه (محمد بن رفاعة الشبخ الصالح) في (تاريخه).
- (٣) (وایاته فی (السانی) = 1 ص ۱۱ ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ و مقدمة الکتاب). ومرویاته فی التراحم فی ح 1 ص ۱۱ (رقم ۱۱) ، ص ۱۹ (فی مقدمة الکتاب). ص ۱۹ (رقم ۱۵) ، ص ۱۹ (رقم ۱۵) ، ص ۱۹ (رقم ۱۵) ، ص ۱۹ (رقم ۱۹) ، ص ۱۹ (رقم ۱۲) ، ص ۱۹ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۷) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۲۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱) ، ۱۱ (۲۱

- هــــ أبو سعيد بن يونس: وعنه نقل ابن الفرضي ثلاثاً وتسعين رواية(١).
- و- إسماعيل بن إسحاق(٢): اقتبس منه ابن الفرضي تسعاً وتمانين رواية(٢).
- ز- **الوازی<sup>(1)</sup>: اق**تبس ابن الفرضی من کتابه بروایة (العائذی)<sup>(۱)</sup> اثنتین ونمانین روایة<sup>(۱)</sup>.
- V (PF-1...11), 11 (2-11—6-11), 11 (1111), 21 (2711), A1 (2711), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111), 77 (-111),
- (١) سنق أن ذكرنا مواضع دلك النقل، وطرقه، وأسانيده من قبل. ويلاحظ أن العدد الهذكور للروايات هـا، يشـمـل
   كل ما ورد عـه، ولو تعددت الروايات المـقولة عـه في الترجمة الواحدة.
- (٣) ترجم له ابن العرصى في (تاريخه، ط. الحائجي) ٨١/١- ٨٩، وقال: إسماعين بن إسحاق بن إبراهيم. يكني أما القاسم ويعرف ب (ابن الطحان). عالم بالآثار والسس، حافظ لأسماء الرحال، وأحيار المحدثين. كان أكثر وقته يصلف الحديث والنوارج، وحرَّح في غير بوع من المصنفات. ولد سنة ٣٥٠هـ. وتوفي سنة ٣٨٤هـ. وواضح معاصرة ابن الفرصى له. وسنق أب ذكر مؤرخنا أنه أستفاد من إسماعين هذا في غل كتاب (حالد بن سعه). وتوجد مفتسبات سأذكرها بعد فييل صرَّح فيها مؤرخا باسم إسماعين، فتعلم غل عن بعض كنمه المنسار إليها في ترحمته.
- (7) (1949 مروباته فی (المصنر السابق، ط.الخانحی) (اص. ۲ (رقم ۱۹)، ص ۲ (رقم ۳)) ص ح۶ (رقم ۱۱۰)، ۲۸ (۱۹۲۱)، ۲۵ (۱۹۲۱)، ۳۵ (۱۹۳۰)، ۳۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۲۸ (۱۹۳۰)، ۲۸ (۱۹۳۰)، ۲۸ (۱۹۳۰)، ۲۸ (۱۹۳۰)، ۲۸ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۴۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۹۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱۳۳۰)، ۲۵ (۱
- (٤) هو أحمد بن محمد بن موسى بن بنتير الفرطي. يكنى أنا يكر. وُلذ بالأندلس، وسمع أحمد بن حالد، وقاسم بن أصبخ، وغيرها. كتبر الرواية، حافظ للأخبار. له مؤلفات كثيرة في (أحبار الأندلس)، وتاريخ دول المبوك فيها. نوفى سنه ٤٤٣هـ. (تاريخ انن الفرضي، ط. الحاجي) 8/1هـ ٥٥.
  - (٥) . هو ينبي بن مالك العائدي، وهو أحد من نقل كتاب الن بولس إلى الن الفرصي. وكذلك نقل إليه كتاب الرازل هما. .
- (٦) بمكن مراحمة مرویات كتابه لدى این الفرصی فیسا یدی: ح۱ ص ۱۱ ۱۵ (ق مقدمة كتاب این الفرضی). و فی تراحمه: ١/ص
   ۲۱ (رقم ۲۱)، ص ۳۲ (رقم ۲۳)، ص ۷۷ (رقم ۲۷)، ص ۳۸ (رقم ۷۷)، ص ۱۵ (رقم ۱۲۰)، ۵ ص ۱۵ (رقم ۱۲۰)، ۱۳۰ (رقم ۲۰۱۰)، ۵ ص ۱۵ (رقم ۱۰۰)، ۵ ص ۱۵ (رقم ۱۰۰)، ۵ ص ۱۵ (رقم ۱۲۰)، ۱۳۵ (۲۱۲)، ۱۳۵ (۲۱۲)، ۱۳۵ (۲۱۲)، ۱۳۵ (۲۱۲)، ۱۹۲ (۲۲۵)، ۱۳۵ (۲۲۸) ۱۲۲ (۲۲۵)، ۱۹۲ (۲۲۵)، ۱۹۲ (۲۲۵)، ۱۹۲ (۲۲۵)، ۲۲۲ (۲۲۵)، ۲۲۸ (۲۲۵)، ۲۲۸ (۲۲۵)، ۲۲۸ (۲۲۵)، ۲۲۸ (۲۲۸)، ۱۳۵ (۲۲۸)، ۱۳۵ (۲۲۸)، ۱۳۵ (۲۲۸)، ۱۳۵ (۲۸۵)، ۱۳۵ (۲۸۵)، ۱۳۵ (۲۸۵)، ۱۳۵ (۲۰۸)، ۱۰۵ (۲۰۸)، ۱۰۵ ص ۷ (رقم ۱۰۹۵)، ۱۰۵ (۱۰۵۶)، ۱۰۵ ص ۷ (رقم ۱۰۹۵)، ۱۰۵ (۱۰۵۳).

ح- عبد الله بن محمد بن على (١): أورد له ابن الفرضى فى كتابه (٥٩ رواية) (٢).
 ط- عبد الله بن محمد بن قاسم التغرى (٢): ذكر له ابن الفرضى فى كتابه (٢٧رواية) (١).
 ي- إسحاق بن سلمة القيني (٥): له فى كتاب مؤرخنا (٢٢ رواية) (١).

- TY (VY11), 03 (P111), V3 (0111), 30 (P111), 00 (T111), T0 (VT11, PT11), P0 (3311), T1 (011), T1 (0011- T011), T21 (A021), 001 (V821), V01 (T01), A01 (T001), V01 (T201), V01 (T201), V11 (A021), V11 (
- (۱) لعله هو الذي ترحم له ابن الفرضي في (تاريخه، ط.الخانحي) ۲۸۱۱ ۲۸۲ كالآتي: عبد الله من محمد بن على ابن شريعة اللخمي، المعروف بـــ (ابن الباجي)، المكنى بأبي محمد. من إشبيلية. سمع الزبيدي، وسيد أبيه الزاهد. وسمع بقرطة من محمد بن عمد بن لبابة، وأسلم، وأحمد بن نعالد. حافظ لنحديث. عنه روى ابن الفرضي سنة ٣٧هــــ، ١٣٧٤ بإشبيلية، بعد إذ عاد إلى وطنه من قرطية، التي استُقدم إليها من سنة ٣٩٨ـــ ولد سنة ٢٩١مــ، وتوف في رمضان سنة ٣٨٨مـــ وأحب التنويه إلى أنه وقع خطأ فيما يفلب على ظنى في نسب هذا المورد في كتاب ابن الفرضي، لعله من النساخ، و لم يفطن إليه المحقق، وذلك في ج١ ص٢١، ٣٥ (أخبري عبد الله بن محمد بن قاسم)، والصواب: (عن محمد بن قاسم)، فهذا المورد تلميذه (راجع ترحمة عمد بن قاسم المولود سنة ٣٢٣هـــ) والمتوفى سنة ٣٤٨هـــ) في كتاب (ابن الفرضي) ٤٨/٢.
- (۲) یمکن مراجعة مرویاته فی (المصدر السانی): ۱/ص ۲۱ ۲۲ (رقم ۲۱)، ص۳۲ (رقم ۲۱) ص۳۳ (رقم ۲۱)، ۱۵ (۱۳۱)، ۲۵ (۱۳۱)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵)، ۱۲۵ (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵) (۱۳۵
- (٣) هو أبو محمد. من أهل قلعة أبوب. سمع ب (تُطيلة)، و(مدينة الفرج)، و(طلبطلة). ورحل إلى المشرق سنة ٣٥٠ هـ.، ودحل العراق، وسمع بالبصرة، وبغداد، والكوفة. ورحل إلى الشام، ومصر. استعفى المستنصر من منصب القضاء، فأعفاد. وهو فقيه فاضل ورع، لا يخاف في الله لأثم. ذكر مورحما أنه كان ثقة مأموماً، وأنه قرأ عنيه علماً كثيراً، وأحاز له (لمؤرحنا) جميع رواياته. توفي سنة ٣٨٣هــ بغلعة أبوب (تاريخ ابن الفرضى، ط.الخانجي) ٢٨٥١- ٢٨٦٠.
- (3) وردت مروباته فی (المصدر السابق): 1/ص۱۹ (رقم ۱۳۱)، ص۱۹۱ (رقم ۱۳۸)، ۱۲۹ (۱۳۲)، ۱۲۰ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۲۱)، ۱۲۹ (۲۱۲)، ۱۲۹ (۲۱۲)، ۱۲۹ (۲۱۲)، ۱۲ (۱۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱)، ۲۰ (۲۱۲۱).
- (٥) يكنى أبا عبد الحميد. من أهل (ريّه). حافظ أحبار أهل الأندلس، معن ها. جمع كتاباً في (أحبار الأندلس)، أمره
   ضمعه المستنصر. (المصدر السابق: ١٩٩١).
- (۲) مرویاته فی (المصنر السابق) ج۱ ص ۲۰ (رقم ۱۵)، ص ۲۷ (رقم ۱۶)، ۵۳ (۱۲۸)، ۵۰ (۱۳۳ ۱۳۹)، ۱۲۱ (۱۳۵)، ۲۷۹ (۱۳۵)، ۲۵۰ (۱۳۵)، ۲۲۹ (۱۳۵)، ۲۵۲ (۱۳۳)، ۲۷۹ (۲۰۲)، ۲۷۹ (۲۰۳)، ۲۷۹ (۲۰۳)، ۲۷۹ (۲۰۳)، ۲۰۹ (۲۰۳)، ۳۵۰ (۲۰۳)، ۳۵۰ (۲۰۳)، ۳۵۰ (۲۰۳)، ۳۵۰ (۲۰۳)، ۲۰۰ (۲۰۳)،

ك- الزبيدي(١)، وقاسم بن سعدان(٢): لكليهما ف كتاب ابن الفرضي (٢١ رواية).

ل- أبو زكريا، يجيى بن مالك العائذي(٢): أورد ابن الفرضي له ف كتابه (١٧ رواية)(١).

م- سلمان بن أيوب بن سلمان<sup>(°)</sup>: روى عنه مؤرخنا (١٦ رواية) فى كتابه<sup>(١)</sup>.

ن- عُبيد الله بن الوليد المُعَيْطي(٧): له في كتاب ابن الفرضي (١٥ رواية)(٨).

س- عباس بن أصبغ أ)، والمستنصر: لكل منهما (١٣ رواية) في كتاب مؤرخنا (١٠).

<sup>(</sup>۱) مرویاته فی (تاریح ابن الفرضی، ط.اخانجی): ج۱ ص۲۷ (۱۱)، ۵۰ (۱۳۵–۱۳۳۱)، ۱۳۳ (۱۳۵۰)، ۱۱۲ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۰)، ۱۲۷ (۱۹۹۸)، ۱۳۳ (۱۹۹۸)، ۱۳۳ (۱۹۸۸)، ۱۳۳ (۱۹۹۱)، ۱۳۸ (۱۹۹۱)، ۱۳۸ (۱۹۹۱)، ۱۳۸ (۱۹۹۱)، ۱۳۸ (۱۹۲۱)، ۱۸۸ (۱۹۲۲)، مع تصحیح أحمد بن حسن إلی (عمد بن حسن)، ۱۸۷ (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>۲) السانق: ۱/٤۰۱ (۲۷۲ – ۲۷۵)، ۱۱۲ (۲۹۱)، ۱۲۰ (۳۰۹)، ۲۰۱ (۲۳۳)، ۱۷۹ (۲۰۵)، ۲۰۱ (۲۰۱۹)، ۲۰۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲۱ (۲۰۱۹)، ۲۲

<sup>(</sup>٣) من أهل فَرْطُوشَة. سمع أحمد بن خالد، ومحمد بن عبد الملك بن أبحن، وقاسم بن أصبخ، وغيرهم. رحل إلى المشرق سنة ٣٤٧هـ، وحج سنة ٣٤٨هـ، فسمع بمصر من ابن الورد البغدادي، وسعيد بن السُّكُن، وغيرهما. وتردد بالمشرق نحواً من ٢٢ سنة، وكتب عن طبقات من المحدثين. قدم الأندلس بعلم غزير سنة ٣٣٦هـ، وتوفى ٥٣٧هــ (السابق) ١٩٢٠هـ ١٩٢٠.

<sup>(</sup>۱) الساسـق: ۱/۳۸ (رقم ۷۳)، ص۱۱ (رقم ۹۳)، ص۵۰ (رقـــم ۱۱۸)، ۱۲۳ (۲۲۱)، ۱۱۱ (۳۸۱)، ۱۲۳ (۳۸۱)، ۱۲۳ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۳۸۱)، ۱۲۰ (۱۲۱۲)، ۱۲۰ (۱۲۱۲)، ۱۲۰ (۱۲۱۱).

 <sup>(</sup>٥) سليمان بن أبوب بن سليمان القرطى. يكنى أبا أبوب. سمع من محمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز،
وأحمد بن حالد، ومحمد بن عبد الملك بن أيمن. وكان من أهل العلم والنظر، بصيراً بالاحتلاف. زاهداً متواضعاً.
توفى سنة ٣٧٧هــــ (تاريخ ابن القرضي، ط.الخالجي: ٣٢٢/١).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: جا ص ٤٠ (رقم ۸۱)، ٤٩ (رقم ۱۱)، ۵۷ (۱۹۹) ۱۰۳ (۲۲۸ (۲۲۱)، ۱۰۸ (۲۸۱)، ۱۰۸ (۲۸۱)، ۱۲۵ (۲۸۱)، ۱۲۵ (۲۸۱)، ۲۹۳ (۲۳۳)، ۲۶۳ (۱۲۰۰)، ۲۶۳ (رقم ۱۲۰۰)، ۱۲۰ (۲۲۲)، ۱۲۵ (۲۲۲)، ۱۸۱ (۲۲۲)، ۱۸۱ (۲۲۲)، ۱۸۱ (۲۲۲)، ۱۸۰ (۲۲۲)،

 <sup>(</sup>٧) من أهل قرطبة. يكنى أبا مروان. قدم بالأندلس مع أبيه وأخيه سنة ٣٠٦هـ.، فسمع من قاسم بن أصبغ، وأحمد
ابن عبادة، ومحمد بن عبد الله بن أبي ذُلِيم، وغيرهم. عالم بالفتيا، مُشاور في الأحكام، حافظ للأحبار والأشعار.
 حدث، وسمع منه جماعة. ولد سنة ٣٠٠هـ.. وتوفى سنة ٣٣٨هـ.. (السابق ٢٩٤/١ – ٢٩٥).

<sup>(</sup>۸) السابق: المص ۱۵ (رقم ۱۰۰)، ۱۰ (۱۱۸)، ۱۰ (۱۱۱)، ۸۷ (۱۱۱)، ۸۸ (۱۲۳۳)، ۲۱۹ (۱۲۵۰)، ۲۷۲ (۱۲۵۰)، ۲۷۲ (۱۲۰۱)، ۲۱ (۲۰۰۵)، ۲۷۷ (۱۲۸۰)، ۲۸۳ (۱۱۰۹). ح۲ ص۳۰ (رقم ۱۱۸۱)، ۹۹ (۱۲۶۱)، ۱۲ (۱۲۰۱)، ۱۸ (۱۲۰۱)، ۱۸ (۱۲۱۸)، ۱۸ (۱۲۱۸).

<sup>(</sup>٩) یکنی آبا بکر. من أهل قرضة. سمع محمد بن قاسم، وسعید بن جابر، والحسن بن سعد، وغیرهم. شیخ حلیم، ضابط لما کتب، طاهر عفیف. کتب عنه ابن الفرضی کثیراً، ووهم فی أشیاء وحدّث ما.ولد ٣٠٦هـــ وتوفی ٣٨٦هـــ (السابق ٣٤٢/١ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۱۰) مرویات (عباس بن أصبغ) في (ناریخ ابن الفرضي، ط.الخانجي): ١/ص١٨ (رقم ١٠)، ص٤٤ (رقم ١٠١)، ٨٠ (٢١١)، =

ع- إبراهيم بن محمد الباجي<sup>(۱)</sup>: أورد له ابن الفرضى في كتابه (۱۲ رواية)<sup>(۱)</sup>.
 ف- سهل بن إبراهيم<sup>(۱)</sup>: له في كتاب ابن الفرضى (۱۱ رواية)<sup>(1)</sup>.
 ص- خطّاب بن مسلمة<sup>(۵)</sup>: نقل ابن الفرضى عنه في كتابه (۱۰ روايات)<sup>(۱)</sup>.
 ق- محمد بن محمد بن أبي دُلَيْم<sup>(۷)</sup>، وعلى بن عمر بن نجيح الإلبيري<sup>(۸)</sup>:
 أورد له مؤرخنا (۹ روايات)<sup>(۱)</sup>.

۱۱۱ (۲۸۹)، ۱۱۸ (۱۹۹۶)، ۲۱۱ (۲۹۹)، ۲۱۳ (۲۸۳۰)، ۳۹۳ (۲۸۳۰)، ۳۹۸ (۲۰۱۷). ح۲ ص۱۹ (رقم ۱۱۳۴)، ۲۶ (۱۱۱۵)، ۲۹ (۱۱۱۵)، ۴۹ (۱۱۱۲)، ۲۹ (۱۱۱۹)، ۴۹ (۱۱۱۹)، ۲۱۹ (۱۱۹۰)، ۲۱۹ (۱۱۹۰)، ۲۱۹ (۱۲۱۹)، ۲۱۹ (۲۲۹)، ۲۱۹ (۲۲۹)، ۲۱۹ (۲۲۹)، ۲۱۹ (۲۲۹)، ۲۱۹ (۲۲۹)، ۲۹۹ (۲۲۹)، ۲۹۹ (۲۲۹)، ۲۹۹ (۲۲۹). ۲۹۹ (۲۲۹).

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الباحى. من أهل باحة. يكن أبا إسحاق. سمع محمد بن عمر بن لبابة، وأحمد بن خالد، وغيرهما. فقيه شاعر، لغوى نموى. صاحب صلاة موضعه. توفى صدر سنة ٣٥٠هـ (عن ١٣٠ سنة). (السابق: ١٣٥). ومن الملاحظ أن هناك تقارباً بين هذا المورد، والمورد المذكور رقم (ح) فيما مضى، وهو (عبد الله بن عمد بن على)، عندما يذكرهما ابن الفرضى محتصرين. فهذا المورد المذكور مها ينسب إلى (باحة)، فيقال: (الماحي)، والذي مر فيما مضى - ينسب إلى إشيلية، ويُعرف ب (ابن الباحي). فإذا قال ابن الفرضى: (أبو محمد الباحي)، ينصرف المذهب إلى (المورد المذكور من قبل في هذا الفصل). أما عند التصريح بأنه (إبراهيم من محمد الباحي)، فذلك بعني أنه هذا المورد الذك معنا هنا، وواضح عدم معاصرته لمؤرخنا، فلعله نقل عن كتاب له.

<sup>(</sup>۲) یمکن مراجعة مرویاته فی (السابق) ج۱ ص۱۱۱ (رقم ۲۰۱۱)، ۱۱۵ (۲۷۹)، ۱۱۱ (۲۰۱۶)، ۱۸۸ (۳۳۶)، ۲۲۱ (۲۲۰)، ۲۱۱ (۲۱۱)، ۲۱۰ (۲۷۷)، ۲۰۸ (۲۰۱۹). ج۲ ص۵۲ (۲۲۲۷)، ۱۱۷ (۲۱۲۱)، ۱۰۰ (۲۲۲۱)، ۲۰۰ (۲۲۲۱).

 <sup>(</sup>٣) يكنى أبا القاسم. من موالى بنى أمية، ومن أهل إستجة. عالم بمعانى القرآن، والحديث، والمذاهب، والإعراب،
والحساب. ولد ٢٩٩٩هـ.، وتوفى سنة ٣٨٧هـ.. (تاريخ ابن الفرضى، ط.الخانجى ٢٢٦/١-٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) السانق:(۲۱/۱۱، ۵۰)، ۱۰(۱۲۳)، ۱۱(۲۹۸)، ۱۸۱(۲۲۶)۲۲(۲۲۹). ۱۳۰۳ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۱۰)، ۲۰ (۱۲۱۰)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰۳)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)، ۲۰ (۱۲۰)

 <sup>(</sup>٥) من أهل قُرتُمونة. سكن قرطبة، ويكنى أبا الهفيرة. سمع أحمد بن حالد، ومحمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد
العزيز، وغيرهم. رحل إلى المشرق، فحج سنة ٣٣٧هـ..، وسمع بمكة ومصر، وغيرهما. حافظ للرأى، بصير بالنحو
والغريب. ولد سنة ٣٩٧٤هـ..، وتوفى سنة ٣٧٧هـ. (تاريخ ابن الفرضى، ط.الحانجى) ١٠٥٨/١ -١٠٩٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١/ص٥٧ (رقم ١٩٩)، ١٤٨ (٣٨٩)، ١٥٩ (٤٠٢)، ١٦٩ (٤٢٣)، ١٧٠ (٤٢٣)، ٣٠٠ ( ٧٩٠)، ٣٥٤ (٩١٣). ح٢/ص٤١ (رقم ٢٠٦١)، ٢٢ (٣٥٢)، ١٤٤ (١٤٥٤).

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم. يكن أبا عبد الله. من أهل قرطبة. سمع من أسلم بن عبد العزيز،
ومحمد بن محمد الخشنى، وعبد الله بن يونس، وغيرهم. ثقة مأمون، ضابط لكنيه. زاهد من صغره، كثير الصلاة
والصيام، والعبادة والنهجد. ولد سنة ٢٨٨هـ، وتوفى سنة ٣٧٣هــ. (السابق: ٨٥/٢-٨٥).

<sup>(</sup>٨) هو على بن عمر بن حفص بن عمرو بن نجيح بن سليمان بن عيسى الحولان الإلبيرى. يكنى أبا الحسن. فقيه حافظ للمسائل، عاقد للشروط. مع الناس عليه تفسير الفرآن ليجيى ابن سُلام، وعبر ذلك. ولد سنة ٣٠٩هـــ، وتوفى سنة ٣٨٨هـــ. (السابق:٣٥٩/١).

<sup>(</sup>۹) مروبات ان أبی دلیم فی (تاریخ ابن الفرضی، ط.اخانجی): ح۱ ص۳۹ (رقم ۷۷)، ۱۷۲ (۲۲۹)، ۲۲۲ (۲۳۵)، (۹۳ ) ۳۵۰ (۲۲۸) ۳۵ (رقم ۱۲۲۸)، ح۲ ص۱۳ (۱۲۸۷)، ح۲ ص۱۳۳). –

ر- الحسين بن محمد: له في كتاب ابن الفرضي (٧ روايات)<sup>(١)</sup>.

ش- عــبد الملــك بــن حبيب (٢)، ووالد ابن الفرضي (٢)، وأحمد بن عبد الله بن عبد المصير (٤)، وإبراهيم بن محمد بن نابل (٥)، وخلف بن قاسم (١): لكل منهم (٤ روايات).

- عمسه بسن رفاعی الشیخ الصالح $^{(Y)}$ ، وأحمد بن سعید $^{(A)}$ ، وأحمد بن خالد $^{(Y)}$ ، وغتّاب بن هارون $^{(Y)}$ ، وعمد بن أحمد بن مسعود الإلبیری $^{(Y)}$ . لكل راحد (Y روایات).

ت- محمسد بسن يحسبى (أحسو قاضسى الجماعسة)(١١)، وحياشسة بن حسن(١١)، وعيسيد بسن محمسد الشسيخ الصالح(١١)، وعبد الغنى بن سعيد(١١)، وعبد السلام بن السسمع الشسافعي(١١)، وأبسو زكسريا بسن فطسر(١١)، وابن عَتَاب(١٨)، ويوسف بن محمسسد بن منفسوش(١١)، وأبو القاسسم التاجس(٢١)، وأحمسد بن عبسسد الله بن

ویمکن مراحمه مرویات (علی این عمر) فی (المصدر السابق): ۱۸/۱ (رقم ۲۷): ۱۹۰ (۲۳۵) ص۱۹۰ (رقم ۴۹۱).
 ۲۰۱ (۴۹۸): ۲۰۱ (۲۰۰)، ۴۹۹ (۴۸۸): ۲۹۳ (۹۲۸)، ۷۳۷ (۴۶۹). ح۲ ص۲۸ (رقم ۱۱۹۰).

۲۱) تاریخ این الفرضی (۱/۱۰ (۲۲۶)، ۱۸۲ (۲۰۹)، ۱۹۰ (۲۲۷)، ۲۲ (۲۰۹). ۲/ص ۶ (رقم ۱۰۹۴)،
 ۱۷۲ (۲۵۵۱).

 <sup>(</sup>۲) السابق: ١ أص ٢٣٠ (رقم ٥٨٤)، ٢٤٠ (٢٠٨)، ٢٤٨، (٢٢٦)، ٣٠٠ (٧٧٧). ولعل المنفول عنه هنا هو
 كتاب (طبقات الفقهاء) الفقود.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١/١٤٦ (٨٧٩)، ٣٧٨ (٨٨٨). ج٢ ص٦٦ (رقم ١٢٨٣)، ٢٠٤ (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٤) السابق: ١/٠٧ (١٨٧)، ١٠٨ (٢٨١)، ١٤٢ (٢٧٠)، ١٧٤ (١٣٤).

<sup>(</sup>٥) السابق: ٢٧/١ (رقم ٤٣)، ٨٥ (٢٢٤)، ٨٧ (٢٣٠). ج٢ ص١٥٥ (رقم ١٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) السابق: ١/١٤٦ (رقم ٣٨١)، ١٨٧ (٤٦٢). ج٢ ص٣٥١ (رقم ١٤٩٩).

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن الفرضي: ١/ص١٥١١٥ (رقم ٣٩٦)، ١٨٨ (٤٦٤).

<sup>(</sup>٨) السابق: ١/٧٩ (٧٥٧)، ٢٨/٢ (١٦٢٣)، ٤٢ (١٦٠٣).

<sup>(</sup>٩) السابق: ١(١٥١ (٣٨٩)، ١٨٧ (٢٦٤)، ج٢ ص٧ (رقم ١١٠٠).

<sup>(</sup>۱۰) السابق: ۳٤٤/۱ (رقم ۸۸۵) ۳۴ (۸۸۶)، چ۲/۲۳ (۲۱۷۳).

<sup>(</sup>۱۱) السابق: ١/-١٥ (٣٨٣)، ١٨٥ (٣٠٠١)، ج٢/٨١١ (١٣٥١).

<sup>(</sup>۲۲) انسابق: ۱/۸۷۱ (۴٤٩)؛ ۱۹ (۲۳۵).

<sup>(</sup>١٥) السابق: ٢٠/١)، ٢٥٤ (٢١٠). ٢٥٤ (٢١٣). (٢١) السابق: ٣٣٠/١- ٣٣١ (رقم ٥٥٠).

<sup>(</sup>۲۷) السابق: ۱/۱۰۱ (۱۰۵۶)، ۲/۱۶ (۱۱۹۸).

<sup>(</sup>۱۸) السانق: الص۱۱ (رقم ۲): ۱۱۸ (۳۰۵).

<sup>(</sup>۱۹) السابق: ١/٨١٢ (٢٤٥)، ١٧١ (٢٠١).

<sup>(</sup>٢٠) السابق: ٣٢٢/١ (٨٣٢): ١١٢/٢ (١٣٩٣). واسمه (عبد الله بن محمد).

عسبد الرحيم (١٦)، ويوسف بن أحمد (٢٦)، ويوسف بن محمد بن سليمان (٢٦)، ويجيى، علاء بن تميم (١٠)، وعبد الله (١٥): (لكل روايتان).

 $\dot{\gamma}$  عسبد الله بن محمد الجهني (١) و و كريا بن أحمد الغسان (١) وأحمد بن محمد بن إسماعيل (١) وأحمد بسن عبد الله بن عبد الله ابن شعيب (١١) ومحمد بن اليسر (١١) وإبراهيم بن عبد الله بن مَسَرّة (١١) وأبو عثمان سعيد بن أحمد (١) وأبو عبد الله محمد بن مفوز (١١) وثابت بن قاسم بن ثابت ابن حرم (١) وأبو بكر أحمد بن محمد إسماعيل بن الفرج (١) وسعيد بن عبد المعزيز (١١) وسعيد بن عثمان الأعناقي (١) وأحمد بن محمد الخزاز الرجل الصالح (١١) وعبيد الله بن محمد (١) ومحمد بن قمر الزاهد (١) وأبو بكر بن هذيل الشاعر (١) ووليد بن عبد الملك القاضي (١) وأبو الحسن على ابن الزاهد (١) وأبو المهاس بن وليد بن عبد الملك (١) ومحمد بن يحيى بن وهب (١١) وطود ابن قاسم بن أصبغ (١) وعلى بن معاذ بن سمعان السرعين (١) وعبد الرحمن بن عبد العزيز (١) وعبد الله بن محمد بن يحيى (١) وحاتم بن السرعين (١) والعباس بن عمر و الوراق (١) وعبد الغزيز بن حسكم بن أحمد بن الإمام (محمد بن عبد الله (٢١) والعباس بن عمر و الوراق (١٦) وعبد الغزيز بن حسكم بن أحمد بن الإمام (محمد بن

- (٣) السابق: ٢/٢ (١٤٥٠)، ٢٠٧ (١٦٣٤).
  - (٥) السانق: ١/٣٥ (١٢٧)، ٢٣٨ (٦٠٤).
    - (٧) السابق: ١٨٠/١ (١٥٤).
    - (٩) السابق: ١٨٦/١ (٢٦٤).
    - (١١) السابق: ١٩٢/١ (٢٧٤).
    - (۱۳) السابق: ۲/۱۱ (رقم ۱۱۷).
      - (۱۵) السابق: ۱/۹۱۱ (۳۰۳). (۱۷) السابق: ۲/۱/۱۳ (۷۸۹).
      - (۱۹) السابق: ۲۱٤/۱ (۸۱٤).
        - (۲۲) ۳۱۷/۱ (رقم ۸۲۰).
      - (۱۱) ۲۱۷۱۱ (رقم ۸۲۰). (۲۲) السابق: ۱۲۲/۱ (۳۸۱).
    - (٢٦) السانق: ١/١٠١ (١٠٥٣).
      - (۲۸) السابق: ۱/۳۰۳ (۹۱۰).
      - (۳۰) السابق: ۱/۱ (۹۳۰).
      - ر٣٣) السابق: ٢/٣٧٣ (٩٧١).
    - (٣٤) السابق: ٢/١٠٦١ (١٠٦٠).

- (٢) السابق: ٢/١٣٨ (١٤٤٣)، ١٧٢ (١٥٤٤).
  - (٤) السانق: ١/٧١ (٣٠٤)، ٣٧٢ (٩٦٩).
    - (٦) السابق: ١/١٦ (١٥٨).
    - (٨) السابق: ١/٥٨١ (٢٩٢).
    - (١٠) السابق: ١/٢٣٢ (٥٨٩).
    - (۱۲) السابق: ۳۹/۱ (رقم ۲۳). (۱٤) ابن الفرضي: ۱۱۷/۱ (۳۰۰).
      - (۱۶) السابق: ۲۰۰/۱ (۲۳۱).
      - (١٨) السابق: ١/٤/١ (٨١٤).
    - (۲۰) و (۲۱) السابق: ۱/۵۱۵ (۲۱۸).
      - (۲۲) السابق ۱/۱۳۱ (۲۲۳).
      - (۲۰) السابق: ١/١٧٦ (٩٦٧).
    - (۲۷) السابق: ۲۰۱۱ (رقم ۱۰۹۷). (۲۹) تاریخ ابن الفرضی: ۲۵۷/۱ (۲۱۹).
      - (۳۱) السابق: ۳۹۷/۱ (۹٤۷).
        - رد در مصبی در درد در ردیداری مستند داد. در داد در درد درد
        - (٣٣) السابق: ١/٢٨٦ (٩٩٧).

 <sup>(</sup>١) تاريخ أن الفرضى: ١٢٦/١ (٣٣١)، ١٩٥/٢ (١٦٠٥)، وفيه قال: وحدتُ ذلك فى كتاب ناولنيه، وفيه ذكر
 (قضاة الخلفاء بالأبدلس، وكان فيه إلحاق بخط الحكم المستصر).

عبد الرحن بن الحكم) ('')، وعبد الحميد بن عمد بن عبد الله القرطي ('')، وعمد بن هشام الإشبيلي ('')، وعالى بن بشر ('')، وابن فطيس القاضى ('')، وأبو عبد الله بن عثمان بن محمد الإسبيلي ('')، وأحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن أيمن ('')، وأحمد بن فعمد بن أحمد الإشبيلي ('')، وأحمد بن عون الله بن حرير القرطي ('')، وأحمد بن عبد البصير (''')، وعمد بن قاسم (''')، وأبو سلمة الأندلسي (''')، وأصبغ بن عبد الله (''')، وعسبد الله بن عبد الرحن المالكي (بالقيروان) (''')، وعمد بن يجيى بن عبد العزيز (''')، وأبو جعفسر أحمد بن الحسين بن محمد الأطرابلسي (''')، وعبد الله بن تام بن أحمد بن يوسف بن الإستجي (''')، وعمد بن حمد بن مروان (''')، وقام بن عبد الله ('')، ويوسف بن أحمد بن حمد الشبلي (''')، وعمد بن عمر بن عبد العزيز (''')، وعمد بن أبي غالب البزار بمصر (''')، وإبراهيم بن أحمد بن معاذ البخان (''')، وعمد بن عمد الله الموسى بن أحمد بن أبي غالب البزار بمصر (''')، وإبراهيم بن أحمد بن معاذ البخان (''')، وعمد بن عبد الله القرشي المعطى (''')، ومحمد بن مصبباح القسرطي (''')، ومحمد بن عمسر بسن سسعدون القسرطي (''')، ومحمد بن مصبباح القسرطي (''')، ومحمد بن عمسر بسن سسعدون القسرطي (''')، ومحمد بن عمسباح القسرطي (''')، وعمد بن طبد الله بسن محمد بن سعيد بن أحمد بن طبد الله بسن محمد بن سعيد بن أحمد بن طبد الله بسن محمد بن سعيد بن أحمد بن الموطي (''')، والمولي المهد بن الموطي (''')، والمولي المهد بن المهد بن

```
(٢) السابق: ١/٥٣٥ (٨٦٠).
                                                            (١) السابق: ٢/٢٢/١ (٨٣٤)،
          (٤) السابق: ١/٣٠٤ (١٠٦٧).
                                                             (٣) السابق: ١/٢٤٣ (٠٨٨).
           (٢) السابق: ١/٨٩٩ (٨٩٩).
                                                             (٥) السابق: ٢٤٧/١ (٨٩٢).
            (٨) السابق: ١/٦٦ (١٧٥).
                                                              (٧) السابق: ١/١ه (١٣٤).
 (١٠) تاريخ ابن الفرضي: ١٩٨/١ (٤٩٢).
                                                              (٥) السابق: ١/٨٦ (١٨١).
          (١٢) السابق: ٢٠/٢ (١٦٣١).
                                                            (۱۱) السابق: ۲۹/۱ (۸۷۰)،
           (١٤) السابق: ٢/٢ (٩٠٠٠).
                                                             (۱۳) انسایق: ۲/۹ (۹۵)، ۲).
                                                             (١٥) السابق ٢/٢٥ (١٢٢٨).
           (١٦) السابق ٢/٧٥ (١٦٤١).
         (۱۸) السابق: ۲۰۸/۲ (۲۹۳۷).
                                                            (۱۷) انسابق: ۴/۹۹ (۱۲۴۳).
          (۲۰) الساق: ۲/۲ (۱۲۵۸).
                                                            (١٩) السانق: ٢/١٦ (١٢٤٩).
           (۲۲) السابق: ۲/۸ (۲۱۱).
                                                            (۲۱) انساق: ۲۰۱ (۱۹۲۵).
          (۲٤) السابق: ۲/۱۸ (۲۲۳).
                                                            (۲۳) السابق: ۲/۲۱ (۲۳۲).
(٢٦) تاريخ ابن الفرضي: ٢/١٤٥٤ (١٤٥٤).
                                                          (۲۰) السائل: ۱٤٢/۲ (۱٤٥٠).
         (١٨) السابق ٢/٢٥١ (١٨٦).
                                                    (٢٧) للصدر السابق: ٢/١٤٥١ (١٤٥٤).
     (٣٠) السابق: ٢٦١/٢ (رقم ١٥١٤).
                                                          (۲۹) السابق: ۲/۹۵۱ (۱۵۱۰).
        (٣٢) السابق: ١/٧٥ (رقم ٢٠٠).
                                                             (٣١) السابق: ١/١٥ (١٣١).
          (٢٤) الساس: ٢/٨٨ (١٣٦٢).
                                                            (٣٣) السائق: ٢٠/٦ (١٣١٧).
                                                          (۳۵) السابق: ۱۰۲/۲ (۱۳۷۲).
        (٣٦) السابق: ١٠٥/٢ (١٣٨١).
        (۳۸) السانق: ۲/۱۱۳ (۱٤۰۱).
                                                       (۳۷) السانق: ۱۱۱/۲ (رقم ۱۳۹۱)،
```

# منهج ابن الفرضى في ذكر الموارد الصريحة:

أولاً- استخدام صبيغ محسددة مصاحبة للمورد، مثل: (قال(١)، وقال لي(١)، وقالع(١)، وذكره <sup>(4)</sup>، وذكره فلان في تاريخه <sup>(0)</sup>، وهكذا في كتاب كذا<sup>(1)</sup>، وحدثنا عنه فلان وقال لنا<sup>(٧)</sup>، وأخـــبرنا<sup>(٨)</sup>، وفيما أخبرين فلان<sup>(١)</sup>، وخبّرين<sup>(١١)</sup>، وأحبرين<sup>(١١)</sup>، ووجدت بخطه<sup>(١٢)</sup>، وسمعته<sup>(١٣)</sup>، ونسبه فلان(۱٬۱۰)، وذكر لي(۱٬۰)، وحدثني(۲۰)، وسمع عنه فلان وفلان، وأخبرا أنه كذا(۲۰)، وقرأتُ بحـــط فلان<sup>(۱۸)</sup>، ومن كتاب فلان بخطه<sup>(۱۸)</sup>، وكّناه فلان<sup>(۲۲)</sup>، وكتب بذلك فلان<sup>(۲۲)</sup>، وأملى علىّ بسبه وقال لي (٢١)، وكذا وحدتُه في كتاب فلان (٢٣)، وسألت) (٢١).

### ثانياً - مكان ذكر المورد:

تعددت وتنوعت طرق إيراد ابن الفرضى موارده الصريحة فى كتابه، فأحياناً يأتى المورد ف صـــدر الـــرواية، مثل: قال أحمد(١٠٠)، وقال الرازى(٢٠٪، وذكره خالد وقال(٢٠٪، ووحدث بخط إبراهيم بن عمد الله بن مسرة (٢٨٠)، وقال ابن حارث (٢٩٠).

وقد يأتي المورد وسط الرواية على هيئة جملة اعتراضية، مثل؛ ومولده – فيما ذكره الرازى - يوم كذا<sup>ر ٢٠</sup> وهذه الطريقة نادرة الاستخدام لدى ابن الفرضي.

```
وقــــــــ يدكر المورد آحر الرواية، وهذه طريقة شائعة لديه، مثل: (فاله أحمد(٣١)، وذكره خالد(٢٣)،
                                                             (١) - تاريخ ابن الفرصي: ١/ص١١ – ١٤.
                               (٢) المصدر السابق: ١/ص١٨ (رقم ١٠)؛ ص٣٠ (رقم ٥٠)؛ ص٣٦ (١٣٠).
                                   (٣) السابل: الصرف (رقم ١٢)، ص٢٦ (رقم ١١) ص٤٣ (رقم ٩٧).
                                          (٤) السابق: ١/ص٢١- ١٧ (أرقام ٣- ٢)، ص١٩ (رقم ١١).
                                   (٥) مثل: ذكره أبو سعيد في (ثاريخه). (السابق: ١/ترجمة رقم ١٨، ٤٤).
                                                                       (١) السابق: ترجمة رقم (٢).
                   (٧) السابق: ترجمة رقم (٩٣).
                  (٩) السابق: ترجمة رقم (٢٩٨).
                                                                      (A) السابق: (ترجمة رقم ۱۳).
                                                (١٠) السابق: ترجمة رقم (٢١)، ولعلها محرقة عن (أخبرن).
                                          (۱۱) السابق: تراجم أرقام (۲۱، ۷۳: ۷۳، ۸۱ ۱۸، ۱۱۸ – ۲۱۹).
                         (١٣) السابق: رقم ٢٣.
                                                                        (١٢) السابق؛ رقم ٢١، ٢٠.
                       (١٥) السابق: رقم ١١٧.
                                                                          (١٤) السابق: ترجمة (٥٨).
               (۱۷) السابق: فراقه (رقم ۱۲۷).
                                                                           (١٦) السائل: رقم ١٢١.
                     (١٩) السابق: رقم (٢٣٢).
                                                                          (١٨) السابق: رقم (٣٠٨).
   (٢١) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخانجي): رقم ١٥٩.
                                                                          (۲۰) السابق: وقم (۲۰٪).
           (٢٣) السابق: ١ أص١١٨ (رقبو ٣٠٥).
                                                                 (٢٢) السائق: ١ أص٨٦ (رقم ٢١٩).
           (۲۵) و(۲۲) السابق: ۱اس۲۱–۱٤.
                                                                (٢٤) السابق: ١/جر٥٥١ (رقم ٣٩٦).
                        (٢٨) السابق: رقم ٦٦.
                                                                          (٣٧) السابق: 1/رقم ١٨.

 (۳) السابق: ۱/۱۱ - ۱۵.

                                                                         (۲۹) انسانق: ۱ ارفع ۲۰۱.
                      (٣٢) السابق: رقم ٣- ٤.
                                                                             (٣١) السابق: رقم (١).
```

وذكسر تــــــاريخ وفاته أبو سعيد(۱)، ومن كتاب محمد بن أحمد (رحمه الله)(۱)، وقاله محمد(۱)، وذكره محمد بن حارث<sup>(۱)</sup>، ومن كتاب الزييدى(۱).

# ثالثاً- التدقيق في اختيار المورد:

ذلسك أمر كان يهتم به ابن الفرضى اهتماماً كبيراً، فكان ينقل الترجمة عن أشخاص هم صلة واضحة بالمترجّمين، كأن يكون المورد تلميذاً للمترجّم له (لقيه وسمع منه (١)، أو روى عنه (١)، أو ينتسب إلى بلده (١)، أو رأى ما ينقل عنه رأى العين (١). ويترقى ابن الفرضى في انتقاء مدوارده، فيسدأل أهدل المترجّم له عما يريد إثباته، مما لا يعرفه إلا هم، ويغبب عن الآخرين إدراكه، وهو ما برنبط بتواريخ المبلاد، والوفاة، ينقل دلك عن بعض الأبناء (١٠) والأحقاد (١) و وتسلغ درجهة انستقاء المورد أقصاها، عندما يكون المورد هو نفسه المترجّم له، يلتقى به ابن الغرضي، ويسأله ويسمع منه مباشرة، ويسجل عنه في ترجمته (١).

# رابعاً – التحقق من صحة ما يذكره المورد:

ويكون ذلسك عدن طريق سؤال أكثر من مورد، إلى حانب بعض المنتسبين إلى بلد المترخم له " كما ف ترجمة (أصبغ له " "). وقا. يتحقق ابن الفرضى بنفسه من صدق ما يوصف به المترخم له، كما ف ترجمة (أصبغ ابسن عيسى القرطي)، إذ ورد أن إسماعيل بن إسحاق أخبر مؤرخنا أن (أصبغ بن عيسى) فيه غفلة, فما كان من ابن الفرضى إلا أن اختبر في المترخم له هذه الناحية، بطريقة أو بأخرى، ثم سحل لما النتيجة، التي أتت متوافقة مع كلام مورده، قال: (ووقفتُ أنا على غفلته) " " .

# خامساً - الدقة في أداء الرواية، وفي نسبة النص إلى صاحبه (مصدره):

أ- كان ابن الفرضي حريصاً على ذكر ألفاظ الرواية، كما جاءت عن المورد، وإذا أحس

 <sup>(</sup>١) السابق: رقم ٢٠.
 (١) تاريخ ابن الفرضي ح١: رقم ٨، ١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: رقم ١٦. (٤) السابق: رقم ٧٤.

<sup>(</sup>٧) السابق: ص١٤٢ (رقم ٣٧٠). (٨) السابق: ١١٥٨ (رقم ٢٢٤).

<sup>(</sup>٩) السابق: ١ أص١٥١ (رقم ٣٨٩).

<sup>(</sup>١٠) السابق: ١/٧٤ (رقم ٢٠٩)؛ ص63 (رقم ١١٧)، ص ٩٠ (رقم ٢٣٣)

<sup>(</sup>١١) السابق: ١ أص ١١٧ (رقم ٢٠٤)، ص ١١٦ (رقم ٣٠٦).

<sup>(</sup>١٢) السابق: الأرقاح: ٤٤، ١٧٥، ١٨١، ١٨١، ٢١٩، ٢١٩، ٣٣٤، ١٥٣، ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>١٣) تاريخ أبي القرضي: ٢/ص٣٤ (رقم ١٢٠٣).

 <sup>(</sup>١٤) السابق: ترحمة (أمسخ بن عبسى القرطني) الرام ١٩٥٥ وقم (٣٥٠): قال عنه: وكانت فيه غفله. أحبرن باذلك إسماعيل، ووقفت أنا على غفته.

بشمى من الريبة فى ذلك، احترز بعبارة: (أو كما قال) فى نحاية الرواية<sup>(١)</sup>. وقد ينقل عن المورد أكثر من (تاريخ وفاة للمترخم له)، فيبين أن الشك يرجع إلى المورد (شك خالد)<sup>(١)</sup>.

### ب- الدقــة في التعــبير عــن طريقة النقل عن المورد الواحد داخل الترجمة الواحدة:

فقد نقل ابن الفرضى عن محمد (لعله القاضى محمد بن أحمد بن يجيى بن مفرج) رواية ختمها بقسوله: (قاله محمد)<sup>(۲)</sup>؛ دلالة على نقله من كتابه، دون تحديد ما إذا كان ذلك بخط المؤلّف، أو بخط غيره. وفى الرواية التالية المنقولة عنه أيضاً، صدّرها بقوله: (وجدتُ بخطه)<sup>(1)</sup>، أى:بخط المؤلّف المذكور من كتابه.فالمورد واحد، والمؤلف واحد، لكن درجة وثاقة النسخة تختلف.

# سادساً - طرق استخدام موارده في كتابه:

# أ- الجمع بين أكثر من مورد يشتركان معاً في مضمون واحد للرواية:

وتوجد لذلك عدة أمثلة، منها: (قاله خالد، وأحمد)<sup>(°)</sup>، و(قاله أحمد، وخالد)<sup>(۱)</sup>، و(ذكره أحمد، وخالد)<sup>(۷)</sup>، و(أخبرن بذلك إسماعيل، وأخبرن المعيطى)<sup>(۸)</sup>، و(أخبرن أبو مروان المعيطى، وسليمان بن أيوب)<sup>(۱)</sup>، و(وجدته بخط أخيه عبيد الله، وأخبرنى به أبو محمد الباجى)<sup>(۱)</sup>.

### ب- استخدام أكثر من مورد عند استقاء مادة الترجمة الواحدة:

فأحياناً يستخدم ابن الفرضي موردين صريحين لروايتين مختلفتين في بداية ونهاية الترجمة(١١٠)،

<sup>(</sup>۱) راحع المصدر السابق: ا/ص٧٦ (رقم ٢٠١)، ترجمة وأحمد بن الفضل الديمورى)، حيث قال أبو عبد الله عمد ابن أحمد بن يجيى لابن الفرضى عن المترجم له: كان الدينورى بمصر يلعب به الأحداث، ويتغامزون عليه، ويسرقون كتبه... ثم قدم الأندلس، فاتجفل الناس إليه، وازدحموا عليه، أو كما قال.

 <sup>(</sup>۲) السابق: ۱/ص۴۲ (رقم ۲۷)، في ترجمة (إبراهيم بن أحمد بن معاذ الشعبانى): توفى – رحمه الله – سنة اثنتين وشلائمانة رأو ثلاث، شك حالد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي: ١/ص٣٤ (ترجمة أحمد بن يجيى بن يجيى الليثي القرطبي) رقم (٢١).

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/ص٣٤- ٥٥ (رقم ٢١).

 <sup>(</sup>٥) السابق: ١ أص ٢٥ (رقم ٣١).

<sup>(</sup>٢) السابق: ا/ص٣١ (رقم ٥١).

<sup>(</sup>٧) السابق: ٢/١٤ (رقم ٩٥)، ٣٤ (رقم ٩٧).

<sup>(</sup>٨) السابق:١/ص٥٤ (رقم ١٠٥).

<sup>(</sup>٩) السابق: ١/٢٥ (رقم ١٢٢).

 <sup>(</sup>۱۰) السابق (ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أيمن ١/ص٤٥ (رقم ١٣٤).
 (۱۱) تاريخ ابن الفرضى: ۲۱/۱ (رقم ۱۸)، ترحمة (إبراهيم بن إسحاق بن حابر القرطبي): ذكره أبو سعيد في تاريخه، وذكره خالد.

وقـــد يســـتخدم فى الترجمة الواحدة موردين مختلفين: أحدهما صريح، والآخر بمجهول<sup>(۱)</sup>. وقد تـــتكون الترجمتان من روايتين؛ إحداهما – مستقاة من مورد صريح وآخر مجهول. والأخرى – مأخوذة عن مورد صريح آخر، ومعه مورد مجهول أيضاً<sup>17)</sup>.

ج- وقـــد يذكـــر ابـــن الفرضى الترجمة خِلُواً من مواردها، ثم بعد نهايتها يذكر الموارد المستقاة سنها<sup>(۱7)</sup>.

### سابعاً - التوثيق:

أثبت ابن الفرضي أن لديه مقدرة طيبة على توثيق مادة تراجمه، وذلك عن طريق:

أ- العودة إلى الأصل: فقد يجد ابن الفرضى المعلومة فى مصدر وسيط، فلا يكتفى بذلك، وإغال يرجع لتوثيقها من المصدر الأصيل (أ). ومؤرخنا من الأمانة العلمية، بحيث إنه إذا ألم يعد لتوثسيق المعلومة من موردها الأصيل، يصرح باكتفائه بنقلها عن المصدر الوسيط، كما فى قوله: (ذكره ابن سعدان فى رجال رَيَّة، من كتاب ابن حارث) (أ)، وقوله: (ذكره ابن حارث، عن قاسم بن سعدان فى فقهاء ريَّة. من كتاب ابن حارث) (أ).

ب- عدم الاكتفاء باسم صاحب الكتاب الذى نقل عنه ابن الفرضى، وإنما يضاف إلى ذلك ذكر اســـم الكتاب أيضاً. ومثال ذلك قوله: ذكره الرازى فى (تاريخ الملوك)<sup>(٨)</sup>. وأحياناً لا يكتفى بالإشارة إلى المورد، وإنما يذكر مكان الترجمة به<sup>(٩)</sup>. ويضاف – إلى ما سبق – أن مؤرخنا يذكر المورد، والمكان الذى تمت الرواية فيه، مثل: (أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج. عصر)<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق: ٢١/١ (رقم ٢١)، ترجمة (إبراهيم بن بصر الحهني): (قاله محمد، وفيه عن غيره).

 <sup>(</sup>۲) السابق: ١/٠٥ (رقم ۱۱۸)، قال في ترجمة (أحمد بن محمد بن عبد ربه): (أحبرنا عنه العائدى، وغيره. أحبرنى بذلك عبيد الله بن الوليد المعيطى، وغيره).

 <sup>(</sup>٣) السابق: ٣٠٣/١ (رقم ٧٨٥)، في ترجمة (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد القرطي): (ذكر بعض أمره حالد، وبعضه من كتاب ابن حارث، وكتبتُ نسبه من كتاب محمد بن أحمد).

<sup>(</sup>٤) ورد فی ترجمة (حامع بن نوح) فی (تاریخ این الفرضی) ۱۲۲/۱ (رقم ۳۱۹): أنه من أهل رئية. كان صاحب مسائل، ووثائق. ذكره این حارث، عن این سعدان. ورأیته فی كتابه رأی: كتاب این سعدان)، وهو عن (فقهاء ریة)، فقد صرّح باسه والنقل عنه – كمصدر أصیل – این الفرضی فی موضع آحر. (المصدر السابق: ترجمة خلف بن سعید، ج۱ صرّح باسه والنقل عنه – كمصدر أصیل – این الفرضی فی موضع آحر. (المصدر السابق: ترجمة خلف بن سعید، ج۱ صرّح باسه و ۲۰۱۵).

<sup>(</sup>٥) السابق: ١/٥/١ رقم ٣٧٧ (ترجمة حمدون بن حوط من أهل رَّيَّة).

 <sup>(</sup>٦) السابق: ترجمة رقم ، ٣٨ (حاجر بن مسعود)، عن أهل رية، وله عناية بالعلم.

<sup>(</sup>٧) السانق: ١٦١/١ (رقم ٤٠٨)، ترجمة (حنف بن سعيد).

<sup>(</sup>٨) السابق: ١/٥٥ (رقم ١٠٦).

 <sup>(</sup>٩) السائق: ١٦/١ (رَفَم ٢)، تَرْجة (إبراهيم بن زرعة الأندلسي)، وفيها قال: (هكذا فى كتاب ابن عَتَاب، وقدّمه فى
 أول الباب، وبعده (إبراهيم بن حسين بن خالد). أى: عكس ما فعل ابن الفرضى.

<sup>(</sup>١٠) السابق: ١/٠٥٠ (رقم ٦٣١).

ج- وأحياناً، كان ابن الفرضى يُوثِق كل جزئية من جزئيات الترجمة بإرجاعها إلى موردها الخساص بها. ومثال ذلك ترجمة (زكريا بن يجيى بن عبد الملك القرطيى)، ففى نهايتها قال: نسبه أبو سعيد (أى: نسب المترجم له مأخوذ عن كتاب أبي سعيد بن يونس فى " تاريخ الغرباء " ).
 وذكر تاريخ وفاته أحمدُ، وسائر ذلك من خبره - أى: مما ورد فى ترجمته - عن خالد(١).

# ثامناً - طريقته في النقل عن المصادر:

من الموارد التي نقل عنها ابن الفرضى فى كتابه (الخشيى، والزبيدى) ولما كان للأول كتاب مطبوع - سبقت دراسته من قبل - هو (أخبار الفقهاء والمحدثين)، وكان للآخر كتاب مطبوع أيضاً - سبقت دراسته من قبل - هو (طبقات النحويين واللغويين)؛ فقد حاولت النظر فى طريقة ابسن الفرضى ومنهجه فى النقل عن هذين المصدرين، واكتفيت من ذلك ببضعة نماذج قلسيلة؛ لأنسنا لا نستطيع تتبع عشرات النصوص المنقولة عنهما، كما رأينا من قبل فى (الموارد الصريحة). ويمكن النظر فى هذه الجزئية كما يلى:

## ١- بين ابن الفرضي، والخشني:

أ- تسرجم ابن الفرضى لـ (مُطَرَّف بن فرج بن على)، ولـ (مطرف بن هُدَبَة)، ونسب التسرجمة الأولى إلى (ابن حارث)<sup>(7)</sup>. وبالرجوع إلى كتاب (الحشين) في باب (مطرف)<sup>(7)</sup>، لم أحد له ترجمة، فيحتمل ألها في كتاب آخر غير معروف، أو تكون الترجمة سقطت من النسخة التي بين أيدينا. أما الترجمة الأخرى، فذكر ابن الفرضى في آخرها: (ذكره ابن حارث في فقهاء بَحَانة)<sup>(1)</sup>، ولم أحد له ذكراً في كتاب الخشين المعروف<sup>(6)</sup>، فربما كان له كتاب مستقل بالاسم المذكسور لا نعسرفه، خاصة أنه ولى مواريث ذلك البلد، أو الاحتمال الآخر، وهو سقوطه من النسخة التي بين أيدينا. وثمة احتمال ثالث وإن كان ضعيفاً، لا يتناسب مع دقة ابن الفرضى في ذكر موارده، وهو أن يكون قد نسبه إلى الخشين خطأ.

ب- تسرجمة(مُطَرِّف بن حُميد)موجودة في كتاب(الخشين)<sup>(١)</sup>، وبمقارنة نصها بما ورد في كتاب
 ابسن الفرضي<sup>(٧)</sup>، اتضع أن مؤرخنا يقتبس مضمون النرجمة، ويتصرف في ألفاظها، ولا ينقلها بحروفها.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضى: ١٧٦/١ (رقم ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) الساس: ٢/١٣٥ (رقم ١٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) كتاب (أحمار الفقهاء والمحدثين) للخشين، باب (مطرف) ص١٩٠-١٩١.

<sup>(</sup>٤) تاريح ابن الفرضي (ط.الحانجي) ١٣٦/٢ (ترجمة ١٤٣٩).

<sup>(°)</sup> كتاب الخشن (أحبار الفقهاء والمحدثين)، باب (مطرف) ص. ١٩١ – ١٩١.

<sup>(</sup>٦) السابق: ص١٩١.

٧) تاريخ ان الفرضي (ط.الحائجي) ١٣٦/٢ (رقم ١٤٤٠).

ويضاف – إلى ذلك – أنه لم يكن دقيقاً، عندما قال في الترجمة: (وقال غيره – أي: غير ابن حارث – كان يسكن منتشون\!! لأننا وحدنا هذه الجملة موجودة – أيضاً – في كتاب الخشين.

ج- فى ترجمة (منذر بن حزم بن سليمان) قال ابن الفرضى فى آخرها: (أخبرنى أمره محمد ابسن أحمسد بن محمد بن منذر صاحبنا. هو حد أبيه (أى: المترجم له هو حد أبي هذا المورد). وذكره ابن حارث (٢). وبالرجوع إلى كتاب (أخبار الفقهاء والمحدثين) للخشني (٢)، وجدنا أن جزءً يسيرًا من الموجود فى كتاب ابن الفرضى (٤) مأخوذ من كتاب (الخشني)، والباقى لا وجود له فيه، فهو - إذن - منقول عن ذلك الحفيد المذكور (٥).

### ٢- بين ابن الفرضي، والزبيدى:

أ- قسال ابن الفرضى فى ترجمة (أحمد بن نصر بن خالد القرطى): حدثنى محمد بن حسن السزييدى، أنه سمع من أحمد بن نصر موطأ مطرّف، عن (محمد بن عمر بن لبابة)، وقرأه لأمور المؤمنين هشام (1). ولم أحد لهذا النص، ولا لهذا الشخص ترجمة فى (طبقات النحويين واللغويين) للربيدى. فلربما أخطأ ابن الفرضى فى نسبة ذلك إليه، أو نقلها عن كتاب غير هذا.

ب- ترجم ابن الفرضى لــ (بكر بن خاطب النحوى المرادى المكفوف) ترجمة قصيرة، وقال في نحاطب المكفوف). ووقفت في نحاجية (ذكره محمد بن حسن) (٢). وسمّاه الزبيدى (أبا بكر بن خاطب المكفوف). ووقفت تــرجمته في كـــتاب الزبيدى عند قوله: وله تأليف في النحو (٨). وزاد بعدها ابن الفرضى: (هو في أيدى الناس). فلعلها زيادة من ابن الفرضى، أو كانت موجودة في نسخته من كتاب (الزبيدى).

ج- تسرحم ابن الفرضي لـــ (عفير بن مسعود النحوى الأندلسي)(١) باختصار، نقلاً عن

<sup>(</sup>١) ورئات هكذا ش(معجم البلدان)٥/٠٤؛ مُنت شون. ولا أدرى مصدر ضبط المبم. قال يافوت: بالشين المعجمة، وآخره نون. وهو حصن من حصون لا ردة بالأندلس، قديم بينه وبينها عشرة فراسخ، وهو حميين حدًّا، تملكه الأفرنج سنة ٤٨٤هـــ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخانجي): ١٤١/٣ (وقم ١٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) في ۱۹۵،

 <sup>(1)</sup> وهو موطن المترخم له (بطلبوس): وذكر أن له بصراً بالرأى والعلم، وإليه أحكام بطلبوس (أى: ولى قضاءها،
 كما عبر عن ذلك صراحة الخشي).

 <sup>(</sup>٥) منها: أن للمترجّم له حاهاً، ومكانة في بلاد النصاري ويبدو أنه كانت تنفذ كنبه في السبايا هناك. وورد أن وفاته
 كانت في صدر عهد (عيد الرحمن بن حمد الناصر). أما الحشني، فحدد وفاته بدقة (ت ٣٠٧هـ).

<sup>(</sup>٦) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخائجي) ٦٣/١ (رقم ١٦٥).

<sup>(</sup>۷) السابق: ۱۱۲/۱ (رقم ۲۹۰).

 <sup>(</sup>٨) طبقات المحريين والنغويين ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٩) قاريخ ابن الغرضي (ط.الخانجي) ٣٨٥/١ (رقم ٢٠٠٦).

وهكـــذا، ننتهى – فى ضوء الشواهد القليلة السابقة – إلى أن ابن الفرضى كان ينقل عن المصادر بالمعنى دون الحروف، وكان يتصرف فى النص، وكان دقيقاً إلى حد ليس بالقليل. وأما الاختلافات الواردة، فلا نستطيع الحزم بخطئه فيها.

### ملاحظات على منهج ابن الفرضي في ذكر موارده الصريحة:

١- كسان ابسن الفرضى يسلك فى ذكر أسماء موارده مسلكاً صحيحاً من ناحية المنهج، فيذكسر اسسم المورد، واسم أبيه مثلاً فى البداية (٢)، ثم يكتفى عند وروده – بعد ذلك – باسمه فقسط (٣)؛ اعستماداً على أنه سبق ذكر اسم أبيه من قبل، وله ترجمة فى الكتاب، ورد كما نسبه مطولاً<sup>1)</sup>.

٣- بالرغم مما ألزم به ابن الفرضى نفسه فى مقدمته، من ترك الأسانيد؛ مراعاة للاختصار، إلا أن روايات تراجمه لم تخل من ذكر الأسانيد فى مواضع عديدة (٥)، بل كان يذكر - أحباناً بعض طرق وصول كتاب ابن يونس إليه، رغم إلها مما نُصَ عليه فى المقدمة، و لم يكن تُمَّة داع لإعادت و وحكراره (١). ولسبت ممن يعتقدون أن هذه الأسانيد تمثل التحقيق العلمى لابن الفرضى (٢)، فهذا مبالغ فيه، إذ لم نر شرحاً ولا تعليقاً، ولا ترجيحاً لرواية على أخرى عن طريق الأسانيد التي أوردها.

٣- عند تعدد موارد الترجمة يكتفى ابن الفرضى - غالباً - بالإشارة إليها دون تحديد دقيق لحسا يخص كل مورد من المادة المذكورة, فأحياناً يقول في نحاية رواية من الروايات (من كتاب محمد، وفيه عن غيره)<sup>(٨)</sup>، ونحن لا نعرف هذا الغير المشار إليه، ولا ندرى ما نصيبه من الترجمة، وما نصيب محمد المذكور منها. وكذلك قوله: (ذكر بعض ذلك أحملُ)<sup>(٩)</sup>، و(ذكر بعض خيره،

<sup>(</sup>١) طبقات النحوبين واللغوبين ص٧٥٥- ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة (تاريح ابن الفرضي، طراخانجي) ج١ ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١/٠٥ (رقم ١١٩).

<sup>(</sup>٤) السابق: ١/٨١- ٨٢.

<sup>(</sup>٥) السابق: ٢/٢١ - ٢٣ (رقم ٢١)، ص١٠١ (رقم ٢٦٦)، ص١١١ (رقم ٢٨٥)، ١٤٦ (رقم ٣٨١).

<sup>(</sup>٦) ورد فى (المصدر السابق) ١٣٣/١ (رقم ٣٦١): أخبرنا القاضى عمدُ بن أحمدُ، قال: نا أبن يونس، وأخبرنا يجيى ابن مالك العائدى الطرطوشي، قال: أنا أبو صالح، قال: نا أبو سعيد.

<sup>(</sup>٧) ابن حزم وحهوده في البحث التاريخي والحضاري، للدكتور عبد الحليم عويس ص١٦١.

<sup>(</sup>٨) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخانجي): ٨٧/١ (رقم ٢٢٩).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ١١١/١ (رقم ٢٨٦).

وتاريخَ وفاته أحمد)(١)، و(ذكر بعض أمره إسماعيل، عن خالد، وفيه عن ابن حارث وغيره)(٢).

### ٢- موارد مجهولة:

وهذه استخدمت بكثرة فى مختلف تراجم الكتاب، ولها صيغ كثيرة، وتنوعت أماكن ورودها فى بداية الرواية، ووسطها، وآخرها. ومن ذلك ما يلى: (وقع إلى ذلك عن بعض أهله (٢٠)، وأخبرى بذلك غير واحد ممن كتبتُ عنه من أهل إلبيرة (١٠)، وقرأتُ ذلك بخط بعض أصحابنا (١٠)، وقرأتُ فى بعض الكتب (١٠)، وأخبرى بذلك جماعة من أصحابنا (١٠)، وكنّاه لى بعض أهله (١٠)، وأنشدنيه بعض أصبحابنا (١٠)، وذُكر عنه (١٠)، وبلغنى أنه كتب عنه (١١)، وأخبرى بذلك من أثق به (٢١)، وقيل (٢٠)، وفيما بلغنى (١٠)، وأخبرى بذلك من أثق به (٢٠)،

# ٣- موارد غير تقليدية: وهذه تشمل ما يلي:

### أ- كتب وأصول خطية:

وهـذه عبّــر عــنها ابــن الفرضى بقوله: (رأيتُ بعض كتب سماعه من الشيوخ الذين ذكـــرت<sup>(٢٦)</sup>، ورأيتُ بعض الكتب المقروءة عليه فى تاريخ سنة ٢٩٥ هـــ<sup>(١٧)</sup>، ورأيتُه فى بعض أصوله بخطه)(<sup>٨٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق: ١/٣٠ (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) السابق: ١/٥٠٠ (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) وردت الصيغة آخر الرواية في (المصدر السابق) ١٧/١ (رقم ٥).

 <sup>(</sup>٤) وردت هذه الصبغة آخر الرواية في (السائل) ۱۸/۱ (رقم ٧).

 <sup>(</sup>٥) السابق: ١/٣٦ (٦٧).
 (٦) تاريخ ابن الفرضى: ٣٧/١ (رقم ٧٢).

<sup>(</sup>٧) وردت الصيغة في أماية الرواية في (المصدر السابق) ٥٦/١ (رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) وردت الصيغة في هايه الرواية في (المصدر السابق) ٥٦/١ (رقم ١٤٠

 <sup>(</sup>A) السابق: ۱/۹/۱ (رقم ۲۸۲).

<sup>(</sup>٩) وردت الصيعة في وسط الرواية في (السابق) ٢٣/١ (رقم ٢٣).

<sup>(</sup>۱۰) السابق: ۷٤/۱ (رقم ۱۹۸).

<sup>(</sup>۱۱) السابق: ۱/۲۷ (۱۹۷).

<sup>(</sup>۱۲) السابق: ۱/۲۱ (رقم ۳۹).

<sup>(</sup>١٣) السابق: ٢٥/١ (رقم ٢٥)، ولعلها تغيد الشك.

<sup>(</sup>١٤) السابق: ١/٦٦ (رقم ١٧٨).

<sup>(</sup>۱۵) السابق: ١/١٦ (رقم ١٠٨).

<sup>(</sup>١٦) السابق: ٢٣/١ (رقم ٢٣).

<sup>(</sup>۱۷) السانق: ۲۲۹/۱ (رقم ۵۸۱).

<sup>(</sup>۱۸) السابق: ۱/۱ (رقم ۸۲).

ب- نصوص تنصل بوفاة بعض المترجَمين منقوشة في ألواح مكتوبة على شواهد القبور('').
 ج- مكاتبات العلماء إليه:

مثلما كتب به إليه حكم بن محمد المرادي(٢)، وأحمد بن محمد(٦)، وغيرهما(٤).

#### د- وثائق:

رؤيته شهادة مسجلة في وثيقة مؤرخة بتاريخ معين(٥).

#### ملاحظة أخيرة:

هناك مواضع لم يذكر لها ابن الفرضى موارد، وهى - فى الحقيقة - تتوافق - فيما رأيتُ - مسع منهجه الذى وضعه لنفسه فى مقدمة كتابه، والذى قال فيه: إنه لم ينص على بعض الموارد، فسيما يستعلق بتسراجم من قرب عهده، وأدركه بسنه، وقيده بخطه وحفظه، وأخذه عن ثقة من أصحابه، فلم يَحْتَجُ إلى تسميته (1). وبالفعل فهناك تراجم لا موارد لها، فأصحابها معاصرون لابن الفرضى (٧)، بل إن أحدهم سمع منه (٨)، وبعضهم كان مصاحباً له (١)، فلم يحتج إلى السؤال عنهم.

### ملاحظات نقدية عامة:

أ- موقف ابن الأبار من بعض جزئيات في كتاب ابن الفرضى:

غــــنى عــــن البيان أن المؤرخ ابن الأبار (ت ٢٥٨هـــ) له ثقله ووزنه، ومؤلفاته فى مجال (التاريخ الأندلسى) تشهد بذلك، وقد تَعَقُّب ابن الفرضى فى بعض مواضع، وردت فى (تاريخه)، فمـــرة يُصَوِّب رأيه ويوافقه، ويرجحـــه، كما ورد فى تصحيح النسب، الــــذى أورده مؤرخنا

<sup>(</sup>١) تاريخ ان الفرضى (ط.الخاشى) ٥٩/١ (رقم ١٥١)، ترجمة (أحمد بن حالد)، وفيها قال: قرأتُ هذا التاريخ – تاريخ وفاته – من لوح مكتوب على قبره. وهناك مزيد من الأمثلة على ذلك فى ج١ ص١١٥ (رقم ٣٠٢)، ومن ٢٠٠ (رقم ٤٩٨)، ص٣٣٨ (رقم ٤٨٩)، وفى ج٢ ص٨٨، رقم ١٣٣٩ (ترجمة محمد بن أحمد الإلبيري) يوحد تاريخ الوفاة، والدفن كالآتي: قرأتُ على قبره مكتوباً: توفى محمد بن أحمد بن التراس ليلة الجمعة، ودُفن يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأولى سنة ٣٧٣هـ).

<sup>(</sup>۲) السابق: ۱/۳/۱ (۲۷۰).

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢٠٨/١ (رقم ٥٢٨)، ص٢٢٩ (رقم ٥٨٠)، ص٣١٠ (رقم ٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) راجع في (السابق) ١٢٣/١ (رقم ٣٢٢)، ص١٣١ (رقم ٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) مقدمة المصدر السابق: ١٠/١.

 <sup>(</sup>۷) تاریخ ابن الفرضی: ۲۷/۱ – ۲۹ (رقم ۵۰ – ۶۹)، ص۱۰۱ (رقم ۲۲۶)، و(رقم ۲۱۶ – ٤١٦)، ۱۳۰/۲ (رتجه ۲۲۲) لمسلمة بن محمد الفرطي المتوثي سنة ۳۹۱هـ.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ٢٧/١ - ٢٨ (رقم ١٤).

<sup>(</sup>٩) السابق: ٢٩/١ (رقم ٤٩)، ص٢٠٦– ٢٠٧ (رقم ٢٣٥).

ل (داود بن جعفر بن الصغير، مولى بنى تيم) (١)، وخَطَّا النسب الوارد لدى ابن شعبان (داود بسن عسفمان التيمين الأندلسي) (١). وفي أحيان أخرى ينقد ابن الفرضى، ويُخطَّنه، فقد ذكر مؤرخسنا أن (صخر بن سعيد بن صخر) من غطفان (١)، بينما يرى ابن الأبار، وهو يذكر ابنيه: (عسبد الله، وسعيد ابني صخر) - نقلاً من خط ابن عبد البر - أن أباهما من (أنمار بن قيس) (٤) وفي موضع آخر سَمَّى فيه ابن الفرضى أحد المترجمين باسم (همّام بن عبد الله الأندلسي) (٤)، فذكره في باب (الضاد)؛ فاسمه (ضِمام بن عبد الله الأندلسي) (١).

### ب- بعض مآخذ تاريخية:

#### ١- تناقض:

ذكر ابن الفرضى في ترجمة (إبراهيم بن موسى بن جميل) ما يفيد أنه كان لَحَّانًا إلى درجة فاحشة مُسفَّة، ثم يقول: كتبتُ عنه، وكان ثقة. وحدثت ابنتُه عائشة عنه، وحدثنا عنها خلف ابن القاسمُ<sup>(٧)</sup>. من الواضح أن هناك تناقضاً بين هذه الجمل الواردة، فإما أن يكون ما ورد عن لحنه غير صحيح، ومن ثم جاز لمؤرخنا النقل عنه، وتوثيقه، وإما أنه صحيح، فكان من الواجب ألا يصفه بما وصفه به !

#### ٢- أخطاء في التواريخ:

أ- ذكر ابن الفرضى فى ترجمة (حسين بن عاصم) مقولة أحمد (وهو المؤرخ أحمد بن محمد ابن عبد البر) عنه: إنه توفى صدر أيام الأمير محمد سنة ثلاث وستين<sup>(٨)</sup>. وواضح أن تاريخ الوفاة غير دقيق، فحتى لو اعتبرنا المقصود سنة ٣٦٣هـ، فهو لا يكون فى صدر إمارة (محمد بن عبد السير همن ٣٣٨ – ٣٧٣هـ،)، بسل يكون أقرب إلى أواخرها. وقد رجعت إلى بعض المصادر

<sup>(</sup>١) السابق: ١/ص١٦٩.

<sup>(</sup>٢) تكملة كتاب الصلة لابن الأبار (ط.الحسين) ١/٥١٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي (ط.الحاجمي): ١/ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) تكملة الصلة (ط.الحسبني) ٧٩٧/٢.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخابمي) ٢/ص١٧٣.

<sup>(</sup>٩) تكملة الصلة (ط.الحسيني) ٧٧٠/٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن الفرضى (ط.الحائجي) ١/ص٢٢- ٢٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ١٣٣/١.

الأندلسية؛ للوقوف على التاريخ الصحيح، فألفبت الحميدى قد اكتفى نقوله: مات في قرطبة (١). أمسا الخشين، فذكر أنه توفي سنة ١٨٠هـ، عن ٧٠ عاما (١). وأعتقد ان هذا هو الصواب، فسوالده (عاصهم) هدو المصاحب لعبد الرحمن الداخل عند دخول الأندلس، وهو الملقب ب (العريان)؛ لأنه أول من شق نحر قرطبة عارياً بين يديه (١)، وأجاز إلى أصحاب يوسف الفهرى، وناشهم الحرب (١)، وأضيف - إلى ما تقدم - أنه من خلال ما أورده ابن الفرضى نفسه عن رحله المترجّم له إلى مصر، وسماعه من فقهائها (ابن القاسم ت ١٩١هـ، وأشهب ت ٢٠٤ هـ، وابن وهب ١٩٧هـ) (١)، يتأكد لنا رجحان ما صَوّبنا.

ب- أورد ابن الفرضى رواية فى ترجمة (حبًان س أبي جَبَلة)، تزعم أنه غزا مع (موسى بن نصير) فى فتح الأندلس، وأنه مات فى حصن من حصوفما<sup>(۱)</sup>. وكان يجب على ابن الفرضى أن يُخطِّئ هذا الكلام؛ لأنه أورد أن وفاته إنما كانت بإفريقية بين سنة ١٣٦ - ١٣٥ هـ<sup>(۱۷)</sup>، وهو العسحيح، فكيف يسكت على رواية، تجعل وفاته قبل ميقاقما الصحيح بحوالى ثلاثين سنة، ثم تخطئ فى تحديد مكان الوفاة أيضاً ؟!

ج- فى ترجمة (سعيد بن أبي هند) نقل ابن الفرضى عن (أحمد بن محمد بن عبد البر): أنه توفى فى صلحر أيسام الأمسير (عبد الرحمن بن معاوية ١٣٨ - ١٧٢هـــ) (١٠٨ وقد نقد ذلك الدكتور حسين مؤنس (١٠٠ ورأى أن الثابت أنه كان حيًا أيام ابنه (هنتام بن عبد الرحمن ١٧٢ - ١٨٠هـــ)، وذكر أن السن الفوطية أورد أن هشاماً مَرَّ ب (سعيد)، وأثنى عليه. وبالرحوع إلى (تاريخ افتتاح الأندلس) (١٠٠ وجدته – فعلاً – ذكر أن الأمير (هنتاماً) مر بـــ (سعيد)، فقام إليه سعيد، وحيّاه، فقال له هشام: لقد ألبسك مالك ثوباً جيلاً. وقد عدت إلى ترجمة (سعيد) في (أخبار الفقهاء والمحدثين) للحشين، فلم أحد

<sup>(</sup>١) الحدوة ٢٩٩/١

<sup>(</sup>٢) أحمار الفقهاء والمحدثين ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٧٤. وتاريخ اس الفرضي (ط.اخابحي) ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) أحبار الفقهاء وانحدثين صـ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضي (ط.الخالحي) ١٣٣/١.

 <sup>(</sup>٦) المصندر السابق ١٤٦/١، ويلاحظ أن هذا النص ورد في (النفح). نقلاً عن ابن الفرضي ٣٣ ص.٩، لكن اعفق على عليه في (هامس ٣) فاتلاً: النص عبر موجود في كناب ابن الفرضي. وواضح أنه لم ينحث عنه حداً.

 <sup>(</sup>۷) حَمَان هذا مصرى أصلاً. وفقيه لُوجَّه إلى إفريقية؛ لتفقيه أهلنها، ولها لوق عالياً سنة ١٢٢هـــ، أو ١٠٤هــــ.
 (رَاجع ترجمته تصادرها في (تاريخ المصريين لاس بونس) ينجفنني ص٢٠١٣ــــ١٠٤ (رقم ٢٧٣).

<sup>(</sup>٨) تاريخ ان الفرضي (ط.الخانجي) ١٩١/١.

<sup>(</sup>٩) - شيوح العصر في الأندلس: ص١٠.

<sup>(</sup>١٠) ص٧٦ (ط.أنس الطباع).

ذكراً لـتاريخ وفاته، وبالترجمة سَقْط كثير من الأصل المخطوط (''. أما القاضى عياض، فنقل عن مؤرخنا (ابن يونس) أنه توفى سنة ٢٠٠هـ(''). وأميل إلى صحة ذلك التاريخ، ويلاحظ أن عياضاً نقل رواية ابن الفرضى فى موضع آخر، وزاد عليها قوله: (قبل موت مالك بكثير)(''). وواضح ألها مشكوك فى صححتها؛ لأنه يغلب على الظن معاصرة سعيد لـ (زياد بن عبد الرحمن اللخمى) فقيه الأندلس، الذي زار المدينة سنة ١٧٣هـ (بعد عام من ولاية هشام)، وسمع من مالك مَدْحَه الأمير هشاماً، عندما علم عنه حسن سيرته (أك. وقد كان مالك يسأل عن سعيد، ويُلقّبه (حكيم الأندلس)، فلعل سؤاله بلغ هشاماً، كندما مر به.

### ملاحظتان أخيرتان:

أ- أخطأ ابن الفرضى فى تحديد اسم أحد أمراء الأندلس فى ترجمة (سعيد بن عبدوس)؛ إذ جعل أباه مولى (هشام بن الحكم) عتاقة، وجعل وفاة سعيد الابن سنة ١٨٠ هــــ<sup>(٥)</sup>. ولا شك أن هذا خطأ واضح، ولعل المقصود مولى (هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية ١٧٧–١٨٠هـــ).

ب- وَجّه الدكتور حسين مؤنس نقداً إلى مؤرخنا (ابن الفرضى) فى ترجمة (محمد بن يجيى السبئى)؛ لأنه جعل وفاته صدر أيام الأمير (عبد الرحمن بن معاوية). وعلل هذا النقد بأنه يُفهم من ترجمته أنه رحل إلى المشرق بعد استقرار سلطان الداخل (أى: حوالى ١٦٠هـ)، وذكر أنه ربحا قضى بضع سنوات فى المشرق، وعاد حوالى سنة ١٦٥هـ، ثم عاش مدة طويلة بعد ذلك حتى أخذ الناس عنه، واشتهر أمره. وينتهى إلى أن الغالب أنه كان موجوداً أيام (هشام بن عبد الرحمن)<sup>(١)</sup>. والحق أبى رجعت إلى نص الترجمة فى (تاريخ ابن الفرضى)، ففوجئت بأن مؤرخنا حعل وفاة المترجم له فى (صدر أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم)<sup>(٧)</sup> ٢٠٦ – ٢٣٨هــ). فلعل الدكــتور حسين مؤنس رجع إلى طبعة أخرى (لعلها طبعة كوديرا)، وها هذا التحريف. وبذا يسلم مؤرخنا من توجيه هذا النقد إليه.

<sup>(</sup>۱) ص۱۹-۳۱۳.

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك: محلد ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ افتتاح الأندلس، لابن القوطية (ط.أنيس الطباع) ص٦٥.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ ابن الفرضى (ط.الخانجي): ج٢ ص١٩١. وكذلك لم بلنفت المحقق الإبياري في (تاريخ علماء الأندلس) ١/
 ٢٨٩ إلى ذلك الخطأ، و لم يصحح اسم الأمير المذكور.

<sup>(</sup>٦) شيوح العصر في الأندلس: ص١٠.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضى (ط.الحائيم) ج٢ ص٥، وكذلك طبعة (الإبياري) وهي
 (تاريخ علماء الأندلس) ج٢ ص٣٦١.

### منهج ابن الفرضي في كتابه:

# أولاً – مدى وفاء ابن الفرضي بتراجم كتابه:

لقد تعهد مورحانا ابن الفرضى - في مقدمة كتابه - أن يجمع في هذا الكتاب فقهاء الأندلس، وعلماءها، ورواتها، وأهل العناية منهم ملخصاً، مرتباً على حروف المعجم (1). وقد تعقبه بعض المؤرخين، فوجدوه لم يلتزم بهذا المنهج، الذي اختطه لنفسه تماماً، إذ إن هناك عدداً من الفقهاء والعلماء، الذين دخلوا الأندلس، أو الذين نشأوا بها لم يذكرهم مؤرخنا. ومن هسؤلاء: (محمد بن بشير الفقيه قاضى الجماعة في عهد الحكم بن هشام المتوفى سنة ١٩هـ) هسؤلاء: (محمد بن بشير المتوفى سنة ١٩هـ) وإن كان تسرحم لابنه القاضى - أيضاً - سعيد بن محمد بن بشير المتوفى سنة ١٩هـ) وتسرحم لسرحم للهناء القاضى - أيضاً - سعيد)، ولم يترجم لأبيه (٢٠). وأغفل ذكر الفقيه (بكر بن سوادة)، الذي دخل إلى الأندلس، فلم يذكره في (الغرباء) (١). وهناك (صاحب الشرطة القرطيي العسالم اللغسوى الأديسب أحمد بن أبان بن سيد)، الذي أغفل ابن الفرضى ذكره في (تاريخه) أيضاً حانب علماء آخرين (١٠). ولعل كثرة العلماء الأندلسيين صَعّب مهمة ابن الفرضى في الإحاطة بهم، ففاته ذكر بعضهم.

ثانياً- البناء الداخلي لتراجم كتابه:

### ۱ - عناصر تراجمه:

أ- النسب، والكنية، والبلد: كان ابن الفرضى - عادة - يبدأ بالنسب والكنية تراجمه (۱)،
 وتــنوعت أنساب المترجَمين المذكورة في التراجم ما بين طويلة (۱)، ومتوسطة (۱)، ومختصرة (۱).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضي (ط.الحانجي): ١/٨.

 <sup>(</sup>۲) تكملة الصلة لابن الأبار (ط.الحسيني) ۱/۳۵۹–۳۵٦. وقد ترجم ابن الفرضي – فعلاً – لابنه سعيد المذكور في (تاريخه، ط.الحانجي) ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٣) تكملة الصلة (ط.مدريد) ص٥٦، وقد ترجم مؤرخا لابنه (زكريا) في (تاريخ ابن الفرضي) ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٤) القح ٣/٧٥.

 <sup>(</sup>٥) الصلّة ١٤/١ وأعتقد أن ابن العرضى دكره في كتابه المفقود عن (أحيار الشعراء)؛ لأنه ورد في ترجمة ابن بشكوال له، أن ابن حيّان ترحم له، نقلاً عن(ابن الفرضى) بخطه).

<sup>(</sup>٦) راجع التكملة (ط.الحسبني) ٢/١٤، ٥٦٤، و(طبعة مدريد) ص٣٤٧، ٣٩٤- ٣٩٠.

 <sup>(</sup>۷) مثل: نرجمة (أبي إسحاق، إبراهيم بن حسين بن حالد) الواردة في أولى تراجم (ابن الفرضي ح١ ص١٠)، إلى
 آحر تراحم باب (إبراهيم)، وغيره في الكتاب. وقد تسقط الكنية، كما في ترجمة (٨، ٩) ص١٨.

<sup>(</sup>A) وفيها يمتد النسب إلى ما بعد الجد (تراحم أرقام ٣- ٥، ٢١٩).

<sup>(</sup>٩) وفيها يمتد النسب إلى الحد (رقم ١، ١٠، ١٧، وغيرها).

<sup>(</sup>۱۰) وفيها يُكتفى باسم المترجم له، واسم أبيه (ترجمة إبراهيم بن زرعة رقم ۲)، و(إبراهيم بن شعبب رقم ۲)، و(إبراهيم بن حالد رقم ۷).

وأحياناً يذكر أصل المترجّم له، وولاءه(١).

ومن خلال استعراض التراجم المختلفة تبين لنا حرص مؤرخنا على ذكر البلد الذي ينتسب إليه صاحب الترجمة غالباً<sup>77</sup>، وإن وردت حالات محدودة سقط منه فيها ذكر بلد المترجم له<sup>(٣)</sup>.

- العلم الغالب: يذكر ابن الفرضى علوم وثقافات المترجّم له إن تعددت مظاهرها، مسع تركيرُه على العلم الغالب عليه، فيذكر - مثلاً - أنه حافظ للفقه  $^{(1)}$ , أو عالم بالمسائل والشروط  $^{(0)}$ , أو مقدم في الفتيا $^{(1)}$ , أو يكتفى بقوله: إنه من أهل العلم  $^{(2)}$ , إلى آخر هذه العبارات.

ج- عبادته، وخُلُقه، وعقیدته: أورد ابن الفرضی فی عدد غیر قلیل من تراجمه هذه النواحی المتصلة بالمترجمین فی إیجاز واختصار، کأن یقول: (زاهد ورع<sup>۸</sup>)، ومتعبد<sup>(۱)</sup>، وینسب إلی اعستقاد مسذهب ابن مَسَرَةً (۱، وکان منسوباً إلی الخیر<sup>(۱۱)</sup>، ومن أهل الزهد والفضل<sup>(۲۱)</sup>، وزاهد فاضل<sup>(۱۱)</sup>، وعابد متبتل<sup>(۱)</sup>، وعلی مذهب الاعتزال<sup>(۱)</sup>، وصالح صدوق متشدد علی أهل البدع صبور علی الأذی<sup>(۱۱)</sup>، ومن أهل التصرف والسیاحة)<sup>(۱۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) كما ورد فى ترجمة (إبراهيم بن هارون) رقم (١٥) من قوله: إنه من قوم، يُعرفون بينى السُّقاً، لهم ولاء وشرف. وقوله فى ترحمة رقم (١٦) لى (إبراهيم بن نصر الحمهنى): إنه قرطبى الأصل، وخرج به أبوه إلى سرقسطة عند هَيْج أهل الرَّبُض. وأيضاً ترجمة (إبراهيم بن موسى بن حميل) رقم ٢١٠: مولى بنى أمية، وأصله من تدمير، وسكن مصر.

 <sup>(</sup>۲) فالنعض يُنسب إلى قرطبة، مثل: تراجم أرقام: (١، ٣- ٤، ١٠- ١٢، وغيرها)، وإلى باحة (تراجم أرقام: ٥،
 ٢٥، ٣٣، ١١٠، ٢٢٤، ٢٣٠، وغيرها)، وإلى إلبيرة (أرقام ٦- ٨، ٤٢، ٤٨، وغيرها) إلى آخر مدن الأندلس.

 <sup>(</sup>٣) كان ابن الفرضى يكنفى – أحياناً قليلة – بذكر أندلسية المترجم له (راجع أرقام ٢، ١٣، ١٩٦٠). وقد يذكر
 مكان سكن المترجم له بدقة، كما في ترجمة رقم (٣٣٣) ص٢٢)، حيث قال: (بسكن مُنْية الخَيّاطين).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ترجمة رقم (١)، ووصف المترحّم له في (رقم ١٩) بأنه فقيه.

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (٤).

<sup>(</sup>۲) ترجمة رقم (۱۰).

<sup>(</sup>۷) ترجمة رقم (۵). (۸) ترجمة رقم (۱۰).

<sup>(</sup>۸) توجه رقم (۱۱). (۹) ترجمة رقم (۱۲).

<sup>(</sup>١٠) ترحمة رقم ٤٤ (ص٣٦)، ١٧٩ (ص٣٦- ٦٧)، وقال عن صاحب هذه الترجمة الأحيرة: هو أحد من استنابه القاضى محمد بن يبقى).

<sup>(</sup>١١) السابق: ص ٠٤ (رقم ٨٧).

<sup>(</sup>۱۲) السابق: ص٤١ (رقم٨٩).

<sup>(</sup>۱۳) تاریخ ابن الفرضی: ص۲۶ (رقم ۹۰)، ص۶۶ (رقم ۱۰۳).

<sup>(</sup>١٤) السابق: ص٦٧ (رقم ١٨٠).

<sup>(</sup>١٥) السابق: ص٦٠ (رقم ١٥٢).

<sup>(</sup>۱۶) السابق: ص۸۸ (رقم ۱۸۱). (۱۷) السابق: ص۷۷ (رقم ۲۰۲).

### د- مهنته، أو منصبه (إن وُجدُ):

وقد لوحظ أن ابن الفرضي لم يكن ينص على المهنة، التي يزاولها المترجَّمون إلا قليلاً، مثل: مهنة (خَيَّاط)(١)، وبَوَّاب على باب (الكامل)، وأمين في الزهراء<sup>(١)</sup>.

أما المناصب العامة، فقد ولى العلماء كثيراً منها، وأكثر ابن الفرضي من ذكرها في تراجمه، مثل: (ولي أحكام الشرطة<sup>(٣)</sup>، والسوق<sup>(٤)</sup>، ومفتى السوق بقرطبة<sup>(٥)</sup>، وكان مُشاوَراً<sup>١١</sup>، وأشرف على نفقات بناء جامع رَيّة<sup>(٧)</sup>، وولى أحكام القضاء<sup>(٨)</sup>، وصاحب الصلاة<sup>(١)</sup>، وولى خطة الوزارة وأحكام المظالم(١٠٠)، والنظر في الأوقاف(١١)، وصاحب المسائل والوثائق)(١١).

### هــ أساتيذ المترجمين من داخل الأندلس:

وهؤلاء تنوعت مواقف ابن الفرضي تجاههم، فأحياناً يذكر كثيراً منهم(١٣)، أو ينص على قليل منهم(١١٤)، أو يغفل ذكرهم(١١٠).

## و – الرحلة إلى المشرق (إن وجدت)، ومَنْ لقي بما:

اهـــتم ابـــن الفرضي في تراجمه بهذا الأمر، وإن تفاوت ذلك الاهتمام أيضاً، حسب أهمية المترجّم له، ومدى غزارة علمه، ومقدار حده في الطلب. فهناك تراجم يكثر فيها من ذكر هؤلاء الأســـاتيذ المشــــارقة، موزعين على بلداهم، التي تلقى عليهم بما المترجَمون(١٦)، وقد يقل ذكر

<sup>(</sup>١) السابق: رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم ١ (وليها للأمو محمد بن عبد الرحن).

<sup>(</sup>٤) رقم ٣ (ولى الشرطة، والسوق).

<sup>(</sup>٥) ج٢ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) رقم (٤).

<sup>(</sup>۷) ترحمة رقم (۱۵).

<sup>(</sup>٨) ترجمة رقم (٢٠). (٩) ترجمة رقم (٥) ه٢).

<sup>(</sup>۱۰) ترجمهٔ رقم ۱۱۷ (ص٤٩).

<sup>(</sup>۱۱) ج۲ ص۱۱۳.

<sup>(</sup>۱۲) ترجمة ۱۵۱ (ص ۲۰).

<sup>(</sup>۱۳) أورد أكثر من أستاذين له (رقم ۱۰، ۲۱، ۲۳). (١٤) تراجم أرقام: (٣- ٧، ١٤).

<sup>(</sup>١٥) ترجمة رقم (١) مثلا.

<sup>(</sup>١٦) يذكر أكثر من أستاذين (تراحم ١٠، ١٦، ٢١).

هـــؤلاء الأســـاتيذ<sup>(۱)</sup>. وقـــد يعرّف مورخنا تعريفاً سريعاً ببعض هؤلاء الأساتيذ<sup>(۱)</sup>. وفى بعض الأحـــيان يذكر أن للمترجم له رحلة، لكنه يكتفى ببيان زمانها عامة، دون تحديد مكانها، ولا تاريخها بدقة<sup>(۱)</sup>.

وفى بعض الأحيان لا يذكر شيئاً عن الرحلة<sup>(4)</sup>، فلربما كان المترجم له لم يغادر بلده، أو أن آثار الرحلة غير معلومة، ومادته عنها ضئيلة.

#### ز- تلاميذه، ومؤلفاته:

والحسق أن اهستمام مؤرخسنا بذكر تلاميذ مترجَميه كان ضعيفاً، سواء كان ذلك داخل الأندلس<sup>(6)</sup>، أم خارجها على وجه الخصوص<sup>(7)</sup>. وإذا فكر فى ذكر تلاميذهم خارج الأندلس، عرضهم بطسريقة غير محددة، كأن يقول عن الواحد منهم: (حدّث عنه الناس، وقد حدّث، وحدّث عنه الناس كثيراً) (٧).

# ے۔ وأخيراً، تاريخ مولده، ووفاته:

وهــــذا – فى الغالــــب (خاصة تاريخ الوفاة) – يُذكر فى نماية الترجمة، وسوف نزيد الأمر توضيحاً عند الحديث عن (التوقيت).

# ٢- تراجم الكتاب بين الطول، والقصَر:

نستطيع أن نقول - فى كلمات مختصرات، بعد قراءة متأنية لكتاب مؤرخنا ابن الفرضى - : إن الطابع العام الغالب المسيطر على تراجم كتابه هو طابع (الاختصار، والوجازة والقصر) (١٠). وإن كان هذا لا يمنع من وجود عدد من التراجم مادقا نادرة، بحيث يمكن أن توصف بالسطحية (١٠)، ثم تأتى نوعية أخرى مطولة نوعاً ما (كما بعض تفاصيل أساتيذ المترجمين (١٠٠)، ثم يأتى عدد عدود من السراجم المطولة، التي يفصل فيها ابن الفرضى فى الحديث عن رحلات أصحاكها إلى المشرق بلداً بلد على حدة، إلى جانب الحديث عن

<sup>(</sup>١) يذكر أستاذًا، أو اثنين (أرقام ٩، ١٢- ١٤). وفي رقم (٢٣): سمع من جماعة في رحلة مع أنيه).

 <sup>(</sup>٢) كما جاء في ترجمة رقم (١): (روى عن ابن هشام صاحب الشاهد، ومطرف بن عبد الله صاحب مالك).

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم ٣ (الرحلة كانت أيام الأمير محمد).

<sup>(</sup>٤) ترجمة رقم (٢).

 <sup>(</sup>٥) ترجمة رقم (١٩).
 (٢) لم يرد ذكر تلاميد المترخمين في تراجم أرقام (١- ٩).

<sup>(</sup>٧) تراجم أرقام: (١٠) ٢١، ٢١) على الترتبب.

<sup>(</sup>٨) راجع تراجم أرقام (١- ٤٠٠٤) دعيرها).

<sup>(</sup>۹) راجع تراجع زاجع: (۲۰۵ ص.۷۷، ۲۰۹ ص.۷۷ ص۲۲، ۲۲۲ ص۳۱، ۹۱۰ ص۳۰، ۹۱۳ ص۱۳۷).

<sup>(</sup>۱۰) مثل:ترجمة ۲۱ (ص۲۱- ۲۳)، ۱۸۴ (ص۱۸– ۲۹).

جهود هؤلاء العلماء فى نشر، ونقل العلم ومصادره المشرقية إلى الأندلس بعد الرجوع إليها، وبيان مؤلفاتهم فى مختلف فروع العلم، إلى آخر محتويات هذه التراجم('').

### ٣- مدى تحقق التناسق والترتيب في تراجم، وأبواب الكتاب:

نحسح ابن الفرضى فى تحقيق الترابط والتسلسل بين عناصر العديد من تراجمه، ومن ذلك: تسرجمة (بقى بن علد)، فقد نص فيها على أنه من قرطبة، وذكر كنيته، وبعد ذلك أورد بعض أساتيذه الذين سمع منهم فى الأندلس قبل ارتحاله؛ طلباً للعلم بالمشرق. وبعد ذلك ذكر بشئ من التفصيل رحلته وتلقيه على علماء وعدثين وفقهاء الحجاز، ومصر، والعراق، وإفريقية، وذكر بشئ من اعداد من سميع منهم بقى هناك. ثم أورد الكتب المشرقية التى حلبها معه إلى بلده (الأنسدلس) بعد انتهاء رحلته، وما حلبه إلى طلاب بلده من علم، لا عهد للناس به من كتب التقليديين، الذين أغروا به الحكام، لكن الله عصمه منهم، وانتشر علمه ببلاده، التى أضحت دار والعقيديين، الذين أغروا به الحكام، لكن الله عصمه منهم، وانتشر علمه ببلاده، التى أضحت دار والعقه يديه. والتاريخية التى أتى بها من المشرق (مصنف ابن أبي شيبة، والفقه للشافعي، والتاريخ والطبقات لخليفة بن حياط، وسير عمر بن عبد العزيز للدورةيي، ثم ذكر مؤلفات بقي نفسه في التفسير والحديث، وذكر صلاحه وإجابة الله دعاءه. ثم ذكر عدداً من أبرز تلاميذه الأندلسيين. وأخيراً، كانت وفاته، ودفنه، بعد الصلاة عليه (رحمه الله) (الأ.).

وقد لا يتحقق التناسق والترابط والتسلسل – أحياناً – في بعض التراجم، كما في ترجمة (إبراهيم بن موسى بن جيل) مثلاً. لقد بدأها مؤرخنا بذكر ولائه، وكنيته، وأن أصله مسن (تدمير). ثم ذكر رحلته إلى المشرق، وسَمَّى عدداً من شيوخه في مصر، ومكة، وبغداد. ثم ذكر أنه سكن مصر حتى توف بها، وأن طلاب العلم حدَّثوا عنه كثيراً. ثم عاد، فذكر أسساتيذه الأندلسيين الذين تلقى عليهم. وكان الواجب تقليم هذه الجزئية قبل ذكر رحيله إلى الأندلس، فهذا هو المنطقى (طلب العلم بالداخل، ثم بالخارج، خاصة أنه لم يعد إلى بلاده ثانية، وإذا كان قد سمع هؤلاء الأندلسيين لما قدموا مصر، كان الواجب على مؤرخنا النص على ذلك في معد تاريخ ذلك. ثم عاد إلى بعض أخباره في طلب العلم، وذكر من تحريفه الشئ الكثير، ثم حدد تاريخ وفاتسه بمصر، وأحسيراً، أورد – في تناقض واضع بيناه من قبل – أنه كُتب عنه، ووثقه ابن

 <sup>(</sup>۱) راحع تاریخ ابن الفرضی تراحم: (أصنع بن حلیل ج۱ ص۹۳- ۹۴)، و(بقی بن محلد ح۱ ص۱۰۷- ۱۰۹)، وحنش بن عبد الله الصنعاق (۱٤٨/۱ – ۱۰۱)، و(عبد الله بن مُستَرَّة (۲۵۵/ - ۲۵۷)، و(عبد الملك بن حبیب ۱/۲۲ – ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن الفرضي: ١٠٧/١ - ١٠٩.

الفرضى. ثم سمّى لنا ابنته، وتحديثها عن أبيها، وتحديث غيرها عنها، عن أبيها(١).

هذا، وقد نجمح ابن الفرضى فى مراعاة تسلسل تراجمه من الناحية الزمنية إلى حد كبير، فهو إلى حانب مراعاة ترتيب الكتاب على (حروف الهجاء)، وتقسيم الأبواب الرئيسة إلى أبواب فرعية - كان يراعى - ما أمكن - فى تسلسل وترتيب تراجم الأبواب الفرعية الترتيب الزمنى لا الهجائى، فيبدأ بالأقدم فالأقدم. وقد أشار هو إلى منهجه ذلك - باقتضاب - عندما علّل تقديم ترجمة (إبراهيم بن حسين بن خالد) على (إبراهيم بن زرعة)، خلافاً لما عليه بعض المصنّفين، قال - رغم تحديده تاريخ وفاة أولهما، وإن أورد فى ترجمته ما يدل على تقدمه الزمنى - : " وإنما قدّمتُه؛ لتقدم وفاته، على ما تحوّن إليه من السنين" ك. وقد اختبرتُ مدى تطبيق ذلك المنهج فى أحد أبواب الكتاب الفرعية، وهو باب (إبراهيم)، فوجدتُ مورخنا راعى ذلك إلى حد بعيد، فتسلسل وفيات المترجمين فى هذا الباب كما يلى: (سنوات ٢١٢هـ، ٢٥٦هـ، ٢٦٨هـ، ٢٦٥هـ، ٢٧٠هـ، ٢٧٠هـ، ٢٨٢هـ، ٢٧٠هـ، ٢٧٢هـ، ٢٧٢هـ، ٢٨٣هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٠هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٠هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٩٨هـ، ٢٠٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٩٨هـ، ٢٩٨هـ، ٢٠٩هـ، ٢٨٩هـ، ٢٩٨هـ، ٢٩٨هـ، ٢٠٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٠٩هـ، ٢٩٨هـ، ٢٩٨٠، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٠، ٢٩٨٩، ٢٩٨٠، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٩، ٢٩٨٠، ٢٩٨٠، ٢٩٨٠، ٢٩٨٩، ٢

### ٤ - مدى التزامه بموضوع الترجمة، ومدى نجاحه في توزيع مادته بدقة:

التـــزم مؤرخـــنا ابن الفرضى بعدم الحروج عن موضوع ومحتوى التراجم التي هو بصدد الحـــديث عـــنها، لكــنه - أحياناً - كان يأتي بإشارات طفيفة، يعتبرها - فيما نظن - من مكملات تراجمه، كأن يشير إلى وجود أكثر من ابن

للمترجم له، وهو يذكر ذلك على سبيل الاستطراد الحنفيف. فعندما يذكر أن المترجَم له صَلَّى عليه بعد وفاته ابنه فلان، ينتهز الفرضى، فيذكر أن له ابناً آخر، ويشير إلى مقارنة يسيرة بسين الأخوين<sup>(٥)</sup>. وقد يشير إلى ما يربط المترجَم له بعالم آخر من صلة فردية<sup>(١)</sup>، أو يذكر ابنة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢١/١- ٢٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الفرضی: ۱۹/۱ (ترجمة ۱–۲).

 <sup>(</sup>۳) راجع – على الترتيب – تراجم أرقام: (۲، ۳، ۶، ۵ (كلاهما توفى سنة ۲۶۸هـــ)، ۲- ۱۸، ۱۰- ۱۳، ۱۳، ۱۸ ما ۱۸ (والأحيران توفيا سنة ۲۲۹هـــ)، ۲۰- ۲۱، ۲۱، ۲۲- ۲۹ (والأحيران توفيا سنة ۲۲۳هــــ)، ۳۰- ۳۱، ۳۳، ۳۳، ۲۹- ۲۱، ۳۹، ۲۱- ۲۱، ۲۹، ۲۹- ۲۱، ۳۹، ۳۹، ۲۱- ۲۱، ۲۱، ۲۰- ۲۱، ۱۳۹ مين.

<sup>(</sup>٤) ترحمة رقم (٥٠).

 <sup>(</sup>٥) واحم ترحمة (إبراهيم بن النعمان) وقم ١٣ ص١٩ ص ٢٠ - ٢٠ (صلى عليه ابنه إسحاق، وله أخ آخر اسمه محمد، عنى بالعلم، وسُمع مه).

<sup>(</sup>٦) ورد في ترحمة (١) ل (إبراهيم بن حسين بن خالد) أنه ابن عم (عبد الله بن محمد بن حالد بن مرتنبل).

للمتسرخم لمه، روت عسن أبيها، وروى عنها، عن أبيها أحد المحدثين (1). وقد لا يكتفى ابن الفرضي بما يتعلق بأخبار المترجمين في الأندلس، وإنما يتتبع أخبارهم خارجها، حتى لو استقروا بغيرها بقية حياتمم، وماتوا بعيداً عن وطنهم (1). وقد ترجم لمن خرج إلى الأندلس، فأقام كها، ثم خرج عنها متوجهاً إلى بلده الأصلى، فعات قبل بلوغه (1).

وكان ابن الفرضى يحسن توزيع مادة تراجمه، ففى ترجمة (عبد السلام ابن مسلمة الأندلسى) (أ) ذكر مورخنا أنه ما وقع له على خبر إلا عن طريق حديث رواه. وتوفق عن الحديث قائلاً: (وقد ذكرناه فى باب مسلمة) (6). ومسلمة هو أبوه، فقد أورد الحديث الذى رواه المترجم له عن أبيه فى الباب المشار إليه، على أساس أن الوالد أصل فى روايته، وتوقف عن ذكره فى ترجمة الابن، لكننا نلحظ أن ترجمة الابن سابقة فى بابحا - بحكم الترتيب الهجائى - على ترجمة (الوالد)، فكان الأدق أن يقول مؤرخنا: (وسوف نذكره فى باب مسلمة). وكذلك فى تسرجمة (هام بن عبد الله الأندلسي)، الذى روى الحديث المشار إليه عن (عبد السلام بن مسلمة)، أشار مؤرخنا إلى أنه ذكر هذا الحديث فى باب (مسلمة) (1).

## ثالثاً - مدى الاهتمام بالتوقيت:

سلك ابن الفرضى مسلكاً واضحاً فى هذا الصدد فى مقدمة تراجمه (فى الجزء الذى ترجم فسيه لحكام الأندلس - باختصار - ابتداء من الداخل، حتى المؤيد)، معتمداً فى ذلك على النقل مسن كتابسى : (أحمد بن محمد بن عبد البر، والرازى)، فكان يتوسع فى التوقيت توسعاً كبيراً مفصلاً، فيذكر تاريخ ولاية الإمارة، ومدقما، وتاريخ الوفاة (ويلحق به مكان الدفن، ومن صلى على الأمير، أو الخليفة الأندلسى (٢) المتوفى). ويلاحظ أنه كان أثناء ذلك كله يفصل فى ذكر الستواريخ (بالسيوم، والشهر، والسنة)، وقد يحدد التوقيت أكثر وأكثر، كأن يقول: (إن مولد الناصر كان عند انبلاج الصبح، وولايته كانت صبيحة يوم الخميس) (٨). وغالباً كان يهتم بذكر عمر الأمير، أو الخليفة الأندلسي (١).

<sup>(</sup>۱) ترجمة (إبراهيم بن موسى بن جميل) رقم ۲۱ ص۲۳.

<sup>(</sup>٢) كما هو الحال في الترجمة السابقة (راجع ص٢١- ٣٣).

<sup>(</sup>٣) ج٢ ص ٢١١ (رقم ١٦٤٧).

<sup>(</sup>٤) ج١ ص٣٢٩ (رقم ٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمة الوالد وردت في ج٢ ص١٢٨ (رقم ١٤٢٠).

<sup>(</sup>٦) ج٢ ص١٧٣.

<sup>(</sup>۷) راجع مقدمة ابن الفرضى ۱۱/۱– ۱۰.

<sup>(</sup>A) تاریخ ابن الفرضی: ۱٤/۱.

 <sup>(</sup>٩) ذكر عُمَر عبد الرحمن الداخل في (السابق) ص١١، وعمر هشام ص١٢، وعمر الحكم، وعمد الرحمن، ومحمد (ص٣١)، وعمر المنذر، وعبد الله (ص١٤).

# أما منهجه فى ذكر التواريخ فى التراجم نفسها، فيمكن بيانه كالآتى:

## ١ – ذكر تواريخ ميلاد المترجمين:

وهذه نجد الاهتمام بها فى بعض التراجم عند تَيَسُّر حصول ابن الفرضى على معلومات عن ذلك عن طريق سؤال المترجَم له عند معاصرته إياه، أو سؤال أحد من أهل بيته. وكان يُعبَّر ابن الفرضي عن ذلك بأساليب مختلفة كأن يقول: مولده - فيما بلغنى - يوم السبت، شهر كذا، سنة كذا(۱)، أو سنألته عن تاريخ مولده، فقال: وُلِدْتُ سنة كذا(۱)، أو شهر كذا من سنة كذا(۱).

# ب- تاريخ الرحلة إلى المشرق:

وهـــذه قلمـــا كان يهتم ابن الفرضى بذكر مواقبتها، وإن وحدت بعض نماذج، ذكر فيها تاريخ بداية رحلة العالم الأندلسى إلى المشرق<sup>(١)</sup>، أو تاريخ خروجه من البلد المقيم بها، متوجهاً إلى الأندلس مثلاً<sup>(٥)</sup>، وتوقيت دخوله إليها<sup>(١)</sup>.

### ج- تاريخ الوفاة:

وكسان مؤرخسنا يهستم بذكره اهتماماً بالغاً، فلا تكاد تخلو ترجمة من ذكر تاريخ وفاة صاحبها، وإذا لم يتوصل إلى معرفته تماماً، كان يشير إليه بالتقريب، وقد يعتذر عن عدم تقييده إياه بالضبط(٧). وقد كان يتخذ في ذكره الأشكال الآتية:

١ - ذكره ف نماية الترجمة غالباً (١).

<sup>(</sup>۱) ترجمة رقم ۱۱۲ (ص۵۸).

<sup>(</sup>۲) رقم ۱۷۵ ص۲۲، ورقم ۱۸۱ (ص۲۸).

 <sup>(</sup>۳) ترجمة ۱۸۵ (ص۷۰)، ۲۱۹ (ص۲۸).
 (٤) ترجمة ۱۸۵ ص ۲۹ (رحل إلى المشرق سنة ۳۰۲هـ..).

ره) ورد فن ترجمة (أبي على القالي: أنه حرج من بغداد سنة ٣٣٨هـــ متوحهاً إلى الأندلس) رقم ٣٢١ ص٨٤.

 <sup>(</sup>٦) في الترجمة السابقة: ودخل إلى قرطبة بالأندلس في ٢٧ من شعبان سنة ٣٣٠هـــ (فلعله مَرَ في طريقه إليها ببعض البدان، وألم تما بعض الوقت).

<sup>(</sup>٧) كما فى قوله ج٢ ص١٧٦ (ترحمة يجى من معمر الإشبيلي): ولم أقيد فى أى عام توفى، إلا أنه مات ويجى بن يجى باق (وإذا كان يجيى توفى سنة ٢٣٤هـــ، فيكون قد توفى قبل هذا التاريخ). وفى ح١ ص٠٢ (رقم ١٤): توف أيام الأمير عبد الله بن محمد. وفى ترحمة (٣٣)، ص(٣٥) لـــ (أحمد من عبد الله بن خالد): توفى بعد ثلاثة أعوام، أو أربعة أعوام من أيام الأمير عبد الله.

<sup>(</sup>٨) تراجم أرقام (١، ٣- ٤، ٣- ٨، ١٠)، وغيرها كثير.

٢ - قليلاً ما كان يذكره وسط الترجمة (١).

٣- الاكتفاء بذكر شهر وسنة الوفاة أحيانا (١٥٠)، وقد يذكر التاريخ تفصيلاً مع ذكر السند الذي نقل به هذا التاريخ المفصل (١)، وقد يلحق به تاريخ الدفن إذا تم في غير يوم الوفاة (١)، وقد يشير إلى اسم من صلى على المتوفى (٥)، ومكان الوفاة (١)، ومكان الدفن (٧).

إ- أحسياناً، لا يقسف على تاريخ الوفاة، فيذكر مكان وقوعها(^)، وقد لا يقف عليه، فيكتفى بالإشارة الغامضة غير المحددة (مثل قوله: مات قديمًا)(^).

ه- نادراً ما كان يغفل ذكر تاريخ الوفاة، ولا يشير إليه أية إشارة (١٠٠).

٦- قد يتعدى ذكر تاريخ الوفاة إلى وصف يوم الدفن وطبيعته (١١).

٧- السربط بسين تاريخ المترجم له، وحدوث وفيات أُخَرَ تشترك معه في التوقيت نفسه (لبعض الشخصيات المهمة)(١٦)، أو قريبة منه مع ذكر عمر المترجم له(١٣).

رابعاً – الإشارة إلى مواطن العظة والعبرة (إدراكه فائدة التاريخ): ومن نماذج ذلك:

مـــا أورده عـــن رفض (حباشة بن حسن البحصبي المتوفى سنة ٣٧٤هـــ) ما عرضه عليه

 <sup>(</sup>۱) ترجمة رقم (۲) ص.۱۹.

<sup>(</sup>۲) ترجمة رقم (۱) ص۱۹.

<sup>(</sup>٣) كما في ترحمة (١٠). وقد لا يذكر سنداً، ويكنفي بدكر المورد (أرقام: ٤ ص١٧، ١٦ ص٢١، وغيرها).

<sup>(</sup>٤) كقوله: مات الأربعاء، ودُفن الخميس في ترجمة (١٠، ٥٥).

<sup>(</sup>٥) الترجمة السابقة (وفيها: صنى عليه القاضى محمد بن يبقى)، ورقم ١٨١ (ص٦٨).

 <sup>(</sup>٦) ورد نى ترجمة (المندر بن محمد) ص١٤: أنه مات فى مُحِلَّة نُبِشْتُر. وفى ص١٩ (رقم ١٣)، ترجمة (إبراهيم بن النعمان الأندلسي)، قال: سكن القيروان، وتوفى بمدينة (سُوسة) سنة ٨٣هــــ.

<sup>(</sup>۷) ترجمهٔ رقم ۱۷۱ (ص۲۳)، ۱۸۱ (ص۲۸).

<sup>(</sup>A) ورد فى ترحمة (إبراهيم بن عبد الله بن مسرة) برقم (٢٣): أنه توفى بالإسكندرية. قال: و لم أقيد تاريخ وفاته عن أحد.

<sup>(</sup>٩) ترجمة رقم ٢٥ (ص٢٣- ٢٤).

<sup>(</sup>۱۰) ج۱ ص۲۲ (رقم ۲۲).

<sup>(</sup>١١) وكان يوماً كثير الماء، فلم يشهده كبير أحد (ربما يقصد: شديد المطر). (ترجمة ٢٥٧، ص٩٧).

<sup>(</sup>۱۲) توفى القاضى الفقيه (أسلم بن عبد العزيز) بقرطية سنة ٣٦هـ.. ثم قال: وفى هذا العام – فى آخره – توفى الحاجب موسى بن خُدير، ومحمد بن مسرة، وجماعة من مشاهير الناس. (راجع ترجمة أسلم رقم ٢٧٨ ص١٠٥). وفى ترجمة رقم (٣٣٥)، ص٢١٠: توفى سعيد بن شعيب سنة ٣٨٩هــ فى يوم الأحد ٣٨ من ذى الحجمة. وفى هذا اليوم توفيت الكبرى أم أمير المؤمنين المؤيد بالله (لعلها صُبُح)، ودُفنت يوم الثلاثاء فى القصر بقرطبة.

<sup>(</sup>١٣) قال ابن الفرضى ف ترجمة (أصبغ بنَ حَلَيل رَفع ٤٥٪ ص٩٤): توفى سنة ٣٧ُ٧هــ، قبل وفاة الأمير محمد بثلاثين يومًا، وعُمَّر مجانبة وتحانين عامًا.

(المؤيد) من المجىئ إليه، والتوسعة عليه، وإسباغ العطايا له (۱). فهذا يعطى صورة عن عزة نفوس بعسض العلماء، وحسن فطنتهم وذكائهم، فالرجل يعلم أن المؤيد غير الناصر والمستنصر، وأن ليس له من الأمر شئ، والأمور بمقاليدها في يدى المنصور، فلعله لم يرض الإقامة بجوار المنصور، ولم تكن تعجبه طريقته، فآثر الابتعاد عن معترك الحكام. وضرب لنا ابن الفرضى نماذج أخرى، تحمل معانى سامية كحنين العلماء للرجوع إلى أوطافهم (ولا شك أن هدفهم هو نقل ما تعلموه إلى أهلهم). وقد عوتب (العالم الأندلسي القرطي قاسم بن محمد)، لمّا هُمّ بالانصراف من مصر إلى الأندلسي عاتبه فقيه مصر (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم)، وقال له مغرباً إياه بالمكث بمصر: أقمْ عندنا، فإنك تعقد – هاهنا – رياسة، ويحتاج الناس إليك، فقال: لا بسد لى من الوطن (۱).

وضرب لنا مؤرخنا نموذجين طيبين يحملان دروساً بليغة عميقة في شحذ الهمم والعزائم في طلب العلم وتعليم الناس، وحتمية قضاء الله تظلن أما الأول، فنحده في ترجمة (محمد بن يجيى بن عسبد العزيسز القرطبي)، الذي أقعد في آخر عمره، فلزم داره (مقعداً) نحواً من سبعة أعوام ومع ذلك، لم يمسنعه هذا من القيام بواجبه نحو تعليم الناس، فسمعوا منه، وأكثروا من الرواية عنه، واختلف إليه مؤرخنا ابن الفرضى نفسه اللسماع منه قبل موته بعام، وظل يتكرر عليه، ويسمع منه، حتى مات (رحمه الله) سنة ٣٦٩ هـ (٣) والنموذج الآخر تلمسناه في ترجمة العالم (عبد السلام ابن يزيد الإشبيلي)، الذي مكث يطلب العلم بالمشرق زماناً طويلاً، حتى قابله هناك (عبد السلام ابسن السمح الشافعي الأندلسي)، وعاتبه على طول البعاد، وحَضّه على الرجوع إلى الأندلس، لكسن عالم عنا كسان يقسول له: (لا أدخل الأندلس، حتى أدخل بغداد، وأكتب فيها الحديث، والآداب، والأشسعار، وأنصرف إلى الشام، فأكتب بها، وأتقصّى كتاب أسمعتي، ثم أنصرف إلى الأندلس). يقول ابن الفرضى – فيما يحكيه عن عبد السلام بن السمح – : صار عبد السلام هذا إلى مصر، وترك عالمنا باليمن، فـ " عاجلية منيّنة دُونَ أمنيّته "(١).

# خامساً - المظاهر الحضارية بكتاب ابن الفرضى:

لم يكتف مؤرخنا ابن الفرضى بسرد المعلومات التقليدية المتصلة بالمترجمين (من نسب وكنية، وبلــــد، ومولد، ووفاة، وأساتيذ، وتلاميذ)، وإنما كان يحرص – وساعدته طبيعة تراجم العلماء –

<sup>(</sup>۱) تاریخ ان الفرضی ۱۹۳/۱ (رقم ۳۹۳).

<sup>(</sup>۲) تاريخ ابن الفرضي: ١/ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: ١/٢٣٠- ٣٣١.

علسى إبراز الظواهر النقافية، والاجتماعية المرتبطة بحياة هؤلاء المترجمين خاصة، وبلاد الأندلس عامسة. ومن ذلك: (التسرجة للعلمساء في شيق فروع المعرفة، فتحد النحاة والعروضيين (١٠) والشسعراء (٢٠)، ومسن لهم بصر بالحديث وعلله (٢٠)، والأدباء (١٠)، وأهل الحديث ومعرفة الرحال (٥٠)، وعلماء العربية (١٠)، والفرائض والعدد (١٠)، والقراءات (١٠)، والطب (١٠)، وبحد حشداً هائلاً من المؤلفات الكستيرة في مخستلف العلوم اللغوية والنحوية (١٠)، وكُتُب التفسير (١١)، والحديث (١١)، والزهد (٢١٠)، وأحكما القسر آن (١٠)، إلى حانب المؤلفات التاريخية (تاريخ مؤلف على الأمصار (٥٠)، وكتاب في فقهاء وأحكماء، وكتاب عن تراجم فقهاء قراح، في وحال باحة (١٠)، وآخر في فقهاء (رية المؤلفات)، وأخر في أخبار الأندلس) (١٠).

وقد حظى العلماء فى الأندلس بمكانة اجتماعية مرموقة، ووُلُّوا مناصب عديدة، وكان لهم دورهم فى حركة المحتمع الأندلسى، فكان بعضهم يُستقدم من كورته إلى قرطبة؛ للقيام بالناس فى رمضان (٢٠٠)، وبعضهم يعمل فى وظيفة التأديب (٢٠٠)، والبعض يقرأ على الخليفة (هشام المؤيد) (٢٠٠)، وآخسر يكسون عيناً على البحر للأمير (٢٠٠)، إلى آخر الوظائف والمهن، التي ذكرناها فى (عناصر

```
(۱) ترجمة رقم (۱۰۸)، ص٤٦.
```

<sup>(</sup>٢) ترجمة رقم ١١٨ ص٤٩، (للشاعر ابن عبد رمه) ورقم (٦٢١) ص٢٥٥ - ٣٤٦ (للشاعر طالب بن عصمة).

<sup>(</sup>٣) ترجمة رقم ۱۲۰ (ص٥٠). (1) ترجمة رقم ١٣٦ (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) ترجمة رقم ١٤٠ (ص٥٥). (٦) رقم ٢٥٤ (ص١٣٥).

<sup>(</sup>۷) رقم ۳۵۸ (ص۱۳۱). (۸) ترجمهٔ رقم ۱۶۱ (ص۲۰۳).

<sup>(</sup>٩) ترجمهٔ رقم (۲۳۹) ص.۹.

<sup>(</sup>١٠) ذكر مؤلفات كثيرة لابن القوطية في هذا المحال في ج٢ ص٧٩.

<sup>(</sup>۱۱)و(۱۲) ج۱ ص۱۰۹،

<sup>(</sup>۱۳) جا ص۱۲۳ (۱٤) جا ص۲۶،

<sup>(</sup>١٥) ج٢ ص١٢٣ (وهو لمروان بن عبد الملك الفرطى، ونُقد مع كتبه التي ضاعت). (١٦) وهو ل (مطرف بن عيسى الإلـيرى المتوف سنة ٣٥٩، أو ٣٥٧هـــ) ج١٣٦/٢.

<sup>(</sup>۱۷) وهو لعبد الملك بن حبيب ذى المؤلفات الكثيرة المتنوعة، منها: (غريب الحديث، وتفسير الموطأ، وحروب الإسلام، وفضل الصحابة، والراضحة في الفقه، وغير ذلك). (راجع ج1 ص٦١٣).

<sup>(</sup>١٨) وهو لأحمد بن عمد بن عبد البر (ج١ ص٥٢).

<sup>(</sup>١٩) وهو لقاسم بن سعدان (ج١ ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢٠) وهو لايراهيم بن محمد (ج٢/١٥١).

<sup>(</sup>۲۱) راجع ۱/۸۹ (رقم ۲۳۳).

<sup>(</sup>۲۲) استقدم الأمير الحكم (حفص بن عبد السلام السرقسطى)؛ كمى يؤم الناس كل عام فى قيام رمضان. (ج١ ص ١٣٩).

<sup>(</sup>۲۳) ج۱ ص۲۳۰. وهناك تأديب بالحساب ج۱ ص۷۷.

<sup>(</sup>۲٤) ج١ ص٦٣ (رقم ١٦٥).

<sup>(</sup>٢٥) تُرجمة (عبد المحيد بن عبد الصمد، من ريّة). وكان أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم. (ج١ ص٣٣٧ رقم ٨٥٩).

الترجمة فى كتاب مؤرخنا). وأخيراً، فقد كان الناس يعرفون للعلماء أفضالهم، ويوفون لهم حتى بعد مالهم، وكانت حنازاتهم وهم يُودَّعون إلى مثواهم الأخير خير شاهدة على عظم مكانتهم في نفوس المجتمع؛ إذ كان الازدحام لتشييعهم عظيماً<sup>(١)</sup>.

# سادساً، وأخيراً – مدى حضور شخصية ابن الفرضي في كتابه:

لم يسرف ابن الفرضى في الكشف عن شخصيته في كتابه هذا، وغلب عليه توثبقه النصوص، وربط الروايات بمصادرها، التي تُقلت عنها. فلعل كثرة استخدام الموارد، وطابع الاختصار الغالب على الكتاب، أدى إلى عدم ظهور شخصيته بالقدر الكافى، الذى يتناسب مع ما وصل إليه كتابه من درجة عالية من النضج (في المنهج، والعرض التاريخي). وقد عبر مؤرخنا عن نفسه بصيغة: (قال أبو الوليد). وساق نسبه كاملاً في بداية مقدمته المنهجية لكتابه (٢٠). ومرة أخسرى اسستخدم صيغة (قال عبد الله). وذلك في ترجمة (محمد ابن مروان الإشبيلي)، وقال: ولست أعرف أهو الذى ذكره ابن حارث، أو غيره (٢٠). وعلى كل، فقد فحصت الكتاب فحصاً جيداً، وتلمست فيه عدة مواضع، كشف فيها عن رأيه وشخصيته دون أن يصدر ذلك بأى من الصيغتين السابقتين، وذلك على النحو الآتي:

۱) التشكيك: وهذه وسيلة استخدمها ابن الفرضى للإعراب عن نفسه بطريقة غير مباشرة، يميل فيها إلى نفى وتكذيب ما يذكره عن غيره. ومن أمثلة ذلك: قوله في ترجمة (أحمد ابسن محمد بن عمر ابن عبد العزيز، فيما كان يزعم (أ). وأيضاً منا قاله في ترجمة (أحمد بن الفضل بن العباس): ولزم محمد بن حرير الطبرى وخدمه وتحقق بد، وسمع منه مصنفاته، فيما زعم (أ). وكذلك ما جاء في ترجمة (زيد بن سليمان الإستجى) من قوله: وزعم أنه من (خوالان) (1).

٢) التسرجيع: من النادر وجود هذا الملمح المهم فى كتاب مؤرخنا. وقد اقتصر - على قدر ما بحثت - على موضع فى ترجمة (أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن القرطبي)، ذكر فيه عن بمسض من كتب عنهم: أنه توفى ليلة الأحد لثمان بقين من ذى القعدة سنة ٣٥٧هـ.. ثم أورد

 <sup>(</sup>۱) مثل: (حازة مسلمة بن محمد بن مسلمة القرطى المنتوفى ٣٩١هـــ)، التي قال عنها مؤرحنا: شهدتُه وشهده خَلْق عظيم، ودُفن بعد صلاة العصر، وما انصرفنا من حنازته إلا بلين (ج٢ ص١٣٠).

<sup>(</sup>۲) السابق: ج۱ ص۸.(۳) ج۲ ص۳۸.

<sup>(</sup>۱) جا سربر ۱۱ (۱) تاریخ ابن الفرضی: (ط.الخانجی) ۷۰/۱ (رقم ۱۹۹).

<sup>(</sup>٥) المصدر الساس: ١/٥٧ (رقم ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) السابق: ١/٥٨١ (رقم ٢٦١).

روايـــة أخرى، قال فيها: وقال لى المعيطى: توفى سنة ٣٥٦هـــ. ورجع التاريخ الأول، فقال: والصحيح ما قبله (١). هكذا دون مرجَّع اللهم إلا التفاصيل المذكورة فى تاريخ الوفاة. ولعل من نقـــل عـــنهم – وهم مجهولون لنا، ثقات عنده – كانوا أقرب إلى المترجم له من المعيطى ناقل الرواية النابية.

ويلاحسظ أن مؤرخسنا كان يقف سلبياً أمام بعض الروايات رغم حاجتنا إلى ترجيحه، وإفصساحه عسن مسوقفه حيالها، كذكره تاريخي وفاة لأحد المترجمين دون ترجيح أيهما على الآخر('') رغم تباعدهما نسبياً، وإيراد نسبين محتلفين إلى جانب طول أحدهما، دون تحقيق مدى صحتهما('')، وإيراده خبراً منسوباً إلى بعض المترجمين دون أن يتحقق من مدى صحته (ا).

٣) التعليل: وهو موجود في عدة مواضع من كتاب مؤرخنا، وإن كان الطابع الغالب عليه هو القصر الشديد. ومن مواضعه: ورد أكثر من تعليل منهجي لمؤرخنا في مقدمة كتابه، كتعليبه سر اتباعه منهجاً عنصراً في تأليف كتابه هذا (م) وسر تركه تكرار الأسانيد (م) وسر تقصيصه حسرة أمن أوله قبل التراجم للحديث الملخص عن حكام الأندلس من (الداخل حتى المؤيد) (م). وكذلك علل باحتصار - تقديمه ترجمة (إبراهيم بن حسين بن خالد) على (إبراهيم السن زرعة) (م). وكذلك علل انتفاع الناس بعلم (إسماعيل بن إسحاق الحافظ)؛ بصبره على القسراءة لهم، والمواظبة على الجلوس (م). وعلل تسمية سنة ٢١٩هد بد (عام الأشراف) (م)! الكنسرة مسن مات فيها من الأشراف. وتعليم عدم تقدم (صالح بن محمد المرادي الوشقي) إلى الحسح، بسسرقة بضساعته مسه (١٠). وأخيراً، تعليله تلقيب (عبد الملك بن هُذيل القرطبي) به الحسح، بسسرقة بضساعته مسه (١٠). وأخيراً، تعليله تلقيب (عبد الملك بن هُذيل القرطبي) به (الحُلقيّ)؛ لأنه كان يلبس خَلَقَ الثياب (١٠). (أي: ثياماً بالية).

<sup>(</sup>۱) السائل: ۱/۷۵ (رقم ۱۶۱).

 <sup>(</sup>۲) تاریخ اس الفرصی: ۳٤/۱ (رقم ۵۷)، ترجمة (أحمد من إبراهیم الفرضی الفرطنی)، فقد دکر - فی روایه - وفاته سنة ۲۸۶هـ... أو نحوها. وفی روایة أخری جعل وفاته سنة ۹۰هـ.. (عن ۷۰ سنة).

 <sup>(</sup>٣) وهو بسب فقيه أبدلسني مهم هو (زياد بن عبد الرحمن اللخمي القرطي)، الذي قيل: إنه من ولد (حاطب بن أبي لتعة). (المصدر السابق ١٨٣/١ وقم ٤٥٦).

<sup>(1)</sup> منل قوله عن (عبد الرحمي بن بكر بن حماد القيرواني الشاعر، بزيل قرطة): وكان بنسب إلى مقارفة الشراب. (ح1 ص ٧٧). وقوله عن (أحمد بن محمد بن هارون البغدادي): دحل الأبدلس متحسساً (ح1 ص ٧٧). وهذا القول الأحبر خطير، وكان بجب التحقق من صحته؛ لأنه يعني أن أعداء الأمويين بالأبدلس كانوا يتحسسون عليهم. ولو صح هذا القول، لكان دبك بعني أن المترجم له من عيون العاسيين، حاصة أنه العبرف إلى المشرق بعد ما تردد في الأبدلس أعواماً، دون أن بعطي إليه أحد، واستورر - بعد دلك – هناك.

<sup>(</sup>٥) - ١ ص ٨ - ٩. (٢) ح ١ ص ١٩. (٧) - ١ ص ١١.

<sup>(</sup>٨) ح ا ص ١١٠ (٩) ح ا ص ٨٦. (١٠) ح ا ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۱۱) جا ص۲۳۷. (۱۲) جا ص۱۳۷.

## ه) التعليق:واتخذ عند ابن الفرضي عدة أشكال هي:

#### أ- التوضيح المحترز:

وورد ذلك فى ترجمة (أحمد بن محمد بن يجيى القرطبى)، إذ قال عنه: حدّث عن عبد الله بن جعفر. ثم قال: أحسبه (ابن الورد)، الذى كان يُحدّث بمصر (۱). وكذلك فى ترجمة قصيرة ل (حسن بن خبر): وأحسبه غريباً، وذلك بعد قوله: حَدّث عن (أحمد بن سلمة الطحاوى) (۱) فلعلمه يقصد أن الغربة عن الأندلس هنا عائدة على (الطحاوى)، فهو محدّث وفقيه مصرى مشهور، لعل المترجم له حدّث عنه فى مصر خلال رحلة قام بها. ولا أظن الغربة وصفاً للمترجم لمه، وإلا مسا وصسفه ابن الفرضى بأنه من أهل قرطبة. لكن الشئ الغريب بعد هذا أن يقول مؤرخنا عن الطحاوى: أحسبه، مع أنه فقيه مشهور جداً، ومؤرخنا زار مصر، فيغلب على الظن أنه سمع عن فقه، وطالع مؤلفاته (ت ٣٢١هـ)!

وأحسيراً، فهناك تعليق مطوّل شيئاً ما، لكنه من النوعية نفسها، فيه قال ابن الفرضى، وهو يترجم ل (محمد بن عبيد هو الذى رأى ابن حسارت اسمه مثبتاً فى كتب أهل القيروان، وحدّثوه عنه، فظنه محمد بن عبيد الجزرى، إلا أن يكونا قد اتفقا فى الرحلة، وأشركا فى الرجال، وكتب بالقيروان عنهما جميعاً)<sup>(۱)</sup>.

## ب- إبداء الرأى، وإصدار الحكم:

ويكون ذلك فى أسلوب وجيز جداً، كما قال عن (إبراهيم بن عبد الله بن مسرة): ولم يكسن كأخيه (أى: محمد بن عبد الله بن مَسَرَّة فى العلم)<sup>(1)</sup>. ويطول التعليق شيئاً، وهو يبدى رأيه فى بعض المترجمين، فيقول: (ولم يكن بالضابط لما كتب)<sup>(م)</sup>، ويقول عن آخر: (سمع معنا من أكثر شيوخنا، ولم يكن له نفاذ فى شئ من العلم، وكان شديد الإيذاء بلسانه، بذيئاً، يتوقّاه السناس على أعراضهم)<sup>(7)</sup>. وقوله: (لم يكن بالأندلس بعد عبد الملك بن حبيب مثل: أبى محمد الباحسى)<sup>(٧)</sup>. وله تعليق على حديث ورد فى إحدى التراجم، فقال: (حديث منكر لا يثبت عن طريق مالك، فكيف لمالك ؟ !^أ (أى: كيف يكون من روايته) ؟!

<sup>1)</sup> تاریخ ابن الفرضی (طرالخانجی) ج۱ ص۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ج١ ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) - تاريخ ابن الفرصى: ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٣/١. دم، دامرد: ده،

<sup>(</sup>٥) ٧٤/١ (رقم ١٩٦)، ترحمة (أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن الحصار القرطبي).

٦) السابق: ٢٠٦/١ (رقم ٣٣٥)، ترحمة (سعيد بن حمدون الصوف القرطبي).

٧) السائل: ٢٨١/١ (رقم ٧٤٠)، ترجمة (عند الله بن محمد بن على، أبي محمد الباحي).

<sup>(</sup>٨) السابق: ح٢ ص٦.

# ج- تصويب رأى الآخرين، والاستدلال على صحته:

كما حاء فى ترجمة (يجيى بن معمر الإشبيلي)؛ إذ صحح قول ابن حارث: استقضاه الأمير عسبد الرحمن بن الحكم ثانية. قال مؤرخنا: وهو صحيح. والدليل عليه: أن يجيى بن معمر صلى بالسناس صلاة الخسوف بقرطبة سنة لمانى عشرة (أى: ومائتين) فى مسجد أبى عثمان، وهو قاض (1).

#### والخلاصة:

أ- أنسنا أمسام مسؤرخ قد نضحت مدرسة (التراجم الأندلسية) على يديه فى ق عد. وحققت نحضة كبرى، سواء على مستوى الشمول والضخامة، وكثرة عدد العلماء الذين ترجم لهم، أم على مستوى (التدقيق والتوثيق، والمنهج الذى وضعه، وطَبَقَه إلى حد كبير فى كتابه، أم على مستوى الموارد الكثيرة التى استعان كها، وأورد قدراً من بقايا مؤلَّفاتها، أو فى تثبته قبل النقل وحسن اختياره لها (٢).

ب- أن هذا الكتاب كان عمدة تراجم الأندلسيين بالنسبة للمصادر التي أتت بعده، فنقل عسنه كسل مسن: (ابسن حيان<sup>(۱۲)</sup>، وعياض<sup>(۱)</sup>، وابن عساكر<sup>(۱)</sup>، وابن بَشُكُوَال<sup>(۱۱)</sup>، والضَّبَّى<sup>(۱)</sup>، والتَّفُطى<sup>(۱)</sup>، وابن الأبَّار<sup>(۱)</sup>، وابن العديم<sup>(۱۱)</sup>، وابن خلَّكان<sup>(۱۱)</sup>، وابن منظور<sup>(۱۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن الفرضى: ٢/٥٧٦- ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) راحع بحث د.أحمد مختار العبادى و (مجلة عالم الفكر): من النراث العربي الإسبان، مجلد ٨، عدد ١، ١٩٧٧م
 (أبريل – يونيه) ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) المقتبس (ط.د.مكي): ص٥٦- ٥٤، ٥١، ٧٧- ٨٨، ٢٦١- ٢٦٥. ج٥ (تحقيق شالمينا) ص٣١- ٣٣، ٣٤- ٣٦.

<sup>(</sup>٤) ترتیب المدارك / ٥٣٦، ٥٤٦، ١٦/٦ - ١٧، ٢١ - ٢٢، ١٣٥، ١٣٧ - ١٣٨، ١٤٢ - ١٤٥، ١٥٠، ٣٠٠، ٥٣٠. ٥٥٠ - ٥٥٥، وغیرها.

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ۱۲۱/۷، ۱۱۰، ۳۲۲، ۳۲۲.

<sup>(</sup>٦) الصلة ٢/٢٥٤، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٧) بغية الملتمس ص ٢٦، ١٦١- ١٢٢، ١٦٤، ١٧٠، ٢٢٧، ٢٩٠- ٢٩١، ٩٠٩.

<sup>(</sup>٨) إنباه الرواه: ج٣ ص١٣٨.

<sup>(</sup>۹) تكملة الصلة (ط.الحسيبي): ۱۱/۱ - ۱۲، ۱۶ - ۱۰، ۱۸، ۱۳۲ – ۱۳۳، ۱۷۸ – ۱۷۹، ۱۹۱، ۳۵۹. والحلة السيراء (۱۶۶۲، ۲۰۷۷.

<sup>(</sup>١٠) بغية الطلب ٤ *إ*ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>١١) وفيات الأعيان ١٢/٦، ١٤٥- ١٤٦.

<sup>(</sup>١٣) الذيل والتكملة: السفر الأول ص٥٣٧، ٥٣٤، والسفر الرابع ص٣٨- ٣٩، وبقية السفر الرابع ص١٦، ٢٧، ١٨٧ والسفر الخامس ص٤٤.

<sup>(</sup>۱۳) محتصر تاریخ دمشق ۲۹۷/۱۳ (مع تصویب خطأ مطبعی فن الترجمة المنقولة عن مؤرخنا ابن الفرضی، إذ جعل رحیل المترحم له إلى المشرق سنة ۲۰۱،۵۳۱، ووفاته سنة ۹۵۰. والعكس هو الصواب) ج۲۳۱،۳۰۱،۲۳۳.

والـــــذهبي(')، والصَّــــفَدى(')، ولســــان الدين بن الخطيب('')، وابن فَرْحُون<sup>(١)</sup>، والمقريزى(<sup>(°)</sup>، والسيوطي<sup>(۱)</sup>، والمَقَرِّيّ<sup>۷)</sup>.

ج- أن تأثيره فى المؤرخين من بعده لم يقف عند حد النقل عنه، بل فى توجيههم إلى احتذاء مسنهجه وطريقته فى (التنظيم، والتبويب، واختيار الموضوع)، ويكفى أنه قامت على كتابه عدة مصادر، أكملت واستدركت ما فاته، وعلقت عليه (الصلة، وتكملة الصلة)، و(الذيل والتكملة)، وغيرها(^^). وهكذا، ثم - بحمد الله - دراسة مؤرخى الأندلس فى مجال (التراجم، والطبقات).



 <sup>(</sup>۲) مخطوط الواق بالوفيات ۲۱/٦ (۸۶۱ تاريخ)، ۲۱۰/۷، ۲۷۹. ومخطوط أعيان العصر، وأعوان النصر ص۳۷۹ (رقم ۱۳۰۲ تاريخ).

<sup>(</sup>T) الإحاطة ٦/٩٤٥، ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) الدياج: ١/٠٢٠، ٣٩٢، ٥٥٢. ٢/٨/٢، ٣١٣.

<sup>(</sup>ه) المقفى ٥/٦٠٦- ٢٠٠، ٢٧٦- ٢٧٧، ٢٦١، ٦/١٣٦- ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ٧/١، ١١، ٢٢، ٣٥٤. ٢/٢، ٦٨، ٣٦، ٥٤، ٥٣، ٨٨، ١٠٩، ٢٥٢، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) نقح الطيب: ٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٨) راجع في ذلك: (الصلة ٧/١) ٤٤، ٣٩٠، وتكملة الصلة (ط.الحسيني) ٤/١، والمعجم في أصحاب أبي على
 الصدق ص١١٠، ووفيات الأعبان ١٠٥٣.

# (خلاصة مقارنة بين المؤرخين المصريين، والأندلسيين في مجال التراجم والطبقات)

نحاول في هسذا الملخسص الموجز تركيز أوجه الاتفاق والاختلاف بين مؤرخي (مصر، والأنسدلس) في بحسال (النسراجم، والطبقات)؛ حتى نبرز نتاجهما، وجهودهما في هذا الاتجاه التأريخسي، بعسد ما عرضناه سلفاً من معلومات مفصلة، ودراسات تحليلية مطوَّلة. ويمكن بيان ذلك من حيث الموضوعات الآتية:

# أولاً– من حيث عدد المؤرخين، ومؤلفاتهم، وموضوعاتما:

#### ١- في مصر:

يسوجد ثلاثه مسؤرخين أبدعوا أربعة مؤلفات تاريخية في هذا المجال. وهؤلاء هم: ابن الربيع المجيزى (ت ٣٤٧هـ) في كتابه: (تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر)، وابن يونس (ت ٣٤٧هـ)، الذى اهتم بجانب التراجم، لكن مع تطوير وتوسيع وتفصيل ما كتبه ابن الربيع، فوضع كتابين: أحدهما كبير خصصه للمصريين، عُنى فيه بترجمة كل من يُطلَق عليه لقب مصرى منذ دخول الصحابة مصر، ومن جاء معهم أو بعدهم بقليل من التابعين، واستقر بحصر، وهكذا عَبْر الأجيال التي وُلدَّت بمصر ونشأت بها. وقد ترجم فيه لكافة العلماء من (الفقهاء، والمفسرين، والمحدثين، والمسؤرخين، والنحاة، والولاة، والقضاة، والقواد، وغير ذلك من المترجمين حتى قُبيل وفاة ابن يونس). أما الكتاب الآخر، فجعله عن (الغرباء)، وهو أصغر حجماً، وترجم فيه لمن وفدوا إلى مصر، سواء ماتوا بها، أم خرجوا عنها (من مختلف الأقاليم: العراق، والشام، والحجاز، والمغرب، والأنسدلس، وبسلاد المشرق، وما وراء النهر، وغيرها). وبذلك يمكن القول: إنه أرخ للحركة العلمسية في مصر طوال هذه القرون، مبيناً إسهامات علمائها، والوافدين المشاركين في حركتها العلمسية في مصر طوال هذه القرون، مبيناً إسهامات علمائها، والوافدين المشاركين في حركتها الثقافية (كل ذلك عن طريق التراجم)<sup>(۱)</sup>.

وأخيرًا، يأتى المؤرخ الكندى (ت ٣٥٠هـ)، الذى لم يشأ تكرار عمل سلفه ومعاصره (ابـــن يـــونس)، فاتحه اتحاهاً حاصًا ودقيقاً فى التراجم، مركزاً كل التركيز على تراجم (أعيان المـــوالى بمصر)؛ لأنه أحس بالدور النقاق الذى لعبوه فى بلده (مصر)، فأراد أن يبرز هذا الدور،

 <sup>(</sup>۱) سبق آن أشرتُ إلى إفرادى دراستى امن يونس عن (تاريخ المصريين) و (تاريخ الغرماء) فى مجلدين مستقلبُ، صدر عن (دار الكتب العلمية – بيروت) سنة ٢٠٠١م.

وأن يظهر أن الإسلام لا يفرق بين حنس وحنس؛ وإنما المَحَكُ الحُقيقى فيما يحسنه المرء، ويقدمه مسن منجسزات طيسبة مفيدة. والملاحظ أن جميع كتب مؤرعى مصر المذكورة آنفاً في مجال (التراجم) مفقودة، وتم تجميع ما تيسر لنا منها، وعلى ضوئها كانت الدراسة.

#### ٢- في الأندلس:

بالنسبة لهـــذا الإقليم الذي نقارن عطاءه التأريخي بعطاء مؤرخي مصر، فإننا نقول: لقد درسسنا أربعة مؤرخين أندلسيين، أنتحوا أربعة مؤلفات كلها مطبوعة منشورة كاملة بحمد الله! ممـــا سَهّل لنا – بالقياس إلى مؤرخي مصر – أمر دراستها، والخروج بملاحظات منهجية وافية، أكثر دقة وواقعية عليها.

# هؤلاء المؤرخون الأربعة:

# ۱ - الحُشنى (ت ۳۷۱هـ):

واهتم فى كتابه: (أخبار الفقهاء والمحدثين) بتراجم الفقهاء بالأندلس، وضَمَّ إليهم المحدثين. وقد لوحظ أن معظم المذكورين فى كتابه ينتمون إلى القرنين: (الثالث، والرابع الهجريين)؛ لأن العلوم فيهما – خاصة القرن الرابع الهجرى – تميزت وتبلورت، واتضحت مناهجها.

# ٧- ابن جُلْجُل (توق بعد سنة ٣٧٧هـ):

اتجه هذا الطبيب المؤرخ اتجاهاً جديداً غير تقليدى، ولا نظير له فى مصر – فيما نعلم – فى هذا القرن. لقد نبع مؤلّفه (طبقات الأطباء، والحكماء) من نوعية ثقافة صاحبه، فترجم للعلماء المشــتغلين باختصاصه إلى جانب الأقدمين المهتمين بالفلسفة، بشكل موجز من أقدم العصور، وفى مخــتلف البقاع حبى عصره وبلده (الأندلس)، وقام بترتيبهم وتوزيعهم – لا على حروف المجاء، كما هو الحال فى مصر – بل على طبقات كاتجاه منهجى جديد فى التقسيم، والتنظيم، كان مناسقاً – فى الغالب – مع محتويات كل طبقة وموضوعها.

# ٣- الزُّبَيْديّ (ت ٣٧٩هـ):

وهـــو - فى الأصل - نحوى لغوى، أراد استخدام مواهبه وإمكاناته التأريخية، ومعلوماته ومادتــه العلمية الغزيرة فى خدمة اختصاصه الأصيل، وعلماء عصره، وزملاء فنه. وقام بتنظيم كـــتابه على (الطبقات) - أيضاً - لكن بصورة أكثر تعقيداً ثما كان عليه الحال فى كتاب (ابن حلحــــل) المختصر، لقد عالج فى كتابه نحاة البصرة فى طبقات تخصهم، وبعدهم نحاة الكوفة، ثم حلحــــل) المختويين فى كـــــلا المصرين الشهيرين، كل فى طبقاته، ثم جمع بين الفريقين فى مدارس

(مصر، والقيروان، والأندلس)، التي حظيت منه باهتمام خاص على مستوى الكم والكيف. ومن الملاحظ أن هذا الكتاب بموضوعه وتقسيماته جديد شكلاً ومضموناً، ولا نظيرله في مدرسة مصر التاريخية في ذلك القرن.

\$ - أخسيراً، نأتي إلى زبدة وقمة النضج التأريخي الأندلسي في ذلك القرن (ونعني به ابن الفرضي ت ٣ - ؤهس)، الذي وضع أضخم كتاب أندلسي في بحال التراجم حلى قدر علمنا- في ذلك القسرن، و لم يقسف فيه عند المحدثين والفقهاء كالحشني، و لم يركز فيه على القرنين (الثالث، والرابع) فحسب، وإنما استفاد من تجربة ابن يونس، فتوسع في التراحم، وشمل العلماء من مختلف العصور، والعلوم (أندلسيين، ووافدين إلى الأندلس)؛ مما سد به ثغرة كبيرة في تاريخ الفكر الأندلس، واستطاع أن يناظر كتاب ابن يونس في مصر، وإن كان الآخر قد خصص للغرباء كتاباً مستقلاً، واهتم بذكر الصحابة، وهو ما لم يتبسر بالنسبة للأندلس. وتجدر الإشارة إلى أن كستاب ابسن الفرضي كامل ومطبوع، ورغم طابع الاختصار الغالب على تراجمه من الداخل، إلا أن حجمه وعدد تراجمه كبير. ونضيف - إلى ذلك - أن للرجل كتباً مفقودة، أرّخ الداخل، إلا أن حجمه وعدد تراجمه كبير. ونضيف - إلى ذلك - أن للرجل كتباً مفقودة، أرّخ مدرسة الستاريخ الأندلس، وللأدباء، ولرجال الحديث، لو كتب لها البقاء، لأضافت الكثير إلى مدرسة الستاريخ الأندلسي في ذلك القرن، ولازداد تميز الأندلسيين في موضوعاتهم، وطرائق مدرسة الستاريخ الأندلس، في ذلك القرن، والإداد تميز الأندلسيين في موضوعاتهم، وطرائق مدرسة الستاريخ الأندلس، مما جعلهم لا يقلون شأناً عن نظرائهم مؤرخي المدرسة المصرية التاريخية. والأبواب الفرعية، من ابن يونس المؤرخ المصرى، فقد أضافا وأبدعا جديداً هما، وبقية زملائهم من مؤرخي الأندلس؛ مما جعلهم لا يقلون شأناً عن نظرائهم مؤرخي المدرسة المصرية التاريخية.

# ثانياً – من حيث سمات المؤرخين، وثقافاتهم، ومكانتهم في مجتمعهم:

#### ١ - في مصر:

من الملاحظ أن مؤرخي مصر - في هذا الباب - لم يحظوا بالعناية الكافية من أصحاب كتب التسراجم، خاصة (ابن الربيع)، واهتمت المصادر بالترجمة لحد (ابن يونس) على حساب الترجمة له شخصياً، وعلى حساب الترجمة لأبيه؛ نظراً لتأثير الجد الكبير في حقيده المؤرخ المعروف، ولشهرة الحسد الكبيرة في مجال الحديث والفقه الشافعي، وغيرهما. ومن هنا، فقد حاولتُ تعويض ذلك القصور الشديد في إبراز علمهم وثقافتهم ودورهم المهم، الذي لعبوه في حركة التأليف التاريخي في مصر، بأن أستنتج ملامح وسمات شخصياتهم من خلال بقايا مؤلفاتهم، على أساس ألها معبرة عن فكرهم، وكاشفة عن سمات شخصياتهم. وعلى كل، فإنحم يشتركون في السمات من (الوضوح والصداحة، والحسالاح، والحس الوطني، والاهتمام بالفضائل الخلقية، مع الجد والمثابرة في طلب العلم والتأليف حتى الوفاق، إلى جانب ثقافتهم الموسوعية في الحديث، والمقاعات، والتفسير،

والفقه، والملغة، والناريخ. والملاحظ أن الغالب والراجع على هؤلاء المؤرخين المصريين أتهم أقاموا بـــبلدهم، ولم يـــرحلوا بعيداً عنه، مكتفين بما تُحَصَّل لهم من علم عن طريق أساتيذهم المصريين، والعلماء الوافدين، ومراسلة بعض نظراتهم خارج بلدهم (مصر).

لقدد أسهم مؤرخو مصر بدور فَعَال في التأريخ للحركة العلمية ببلدهم منذ الفتح حتى عصرهم. وكنا ننتظر أن نجد هم مكانة متميزة في مجتمعهم ومناصب يتولونها، وصلات بالحكام، واهتماماً من هؤلاء هم، لكن شيئاً من ذلك لم نقف عليه، اللهم إلا ابن الربيع، الذي كان من كبار الشهود لدى فضاة مصر، وعلى صلة وثيقة بالقاضى التربه العادل (ابن حَرْبُويَه)، ووالده كان من أصحاب الشافعي، ومحدثاً فقيهاً من المُقلّين. أما ابن يونس، فلا نعرف له منصباً تولاه، وكانست ثقافته الحديثية طاغية على نوعيات ومادة تراجم كتابيه التاريخيين. والكندى لا نعرف إلا أنه ذو صلة بأحد الأعيان، وهو الذي أهدى إليه كتابه عن (الموالي). والراجع أن ابن يونس والكندى، كانا على صلة بالأمراء في عهدهم، وعلى معرفة بالدواوين والوئائق، التي يَسَّرَتْ لهما مؤلفاةهما، لكن المترجمين لهما أغفلوا ذلك.

# ٢- الأندلس:

معلومات نا عن المسؤرخين الأندلسيين أكثر من زملائهم المصريين، وإن كنا نعابي نقصاً واضحاً في معلومات نا عن المؤرخ الطبيب (ابن جلحل). وقد سلكت المسلك نفسه؛ لتعويض السنقص في بعض المعلمومات عنهم. ومن الواضح أن عدداً منهم ارتحل (فالحشني رحل من القسيروان بلده إلى الأندلس، ودخل (سبتة). وكانت لابن الفرضي رحلة إلى المشرق، زار فيها مكة، ومصر، وإفريقية. والراجح أن للزبيدي رحلة إلى مصر، وعلى كل، فالسمات الشخصية لمؤرخي الأندلس متشابحة، وثقافتهم – في الغالب – موسوعية، وإن غلب على الخشني الفقه، وعلى الزبيدي النحو واللغة، وعلى ابن حلجل الطب، وعلى ابن الفرضي (الحديث، والفقه). وبالنسبة لسماقم الشخصية، فهي متقاربة كالاعتداد بالنفس، والأخلاق الحسنة مع الناس، والعقلية المنظمة الحادة.

ونلحظ أن حكام الأندلس ذوو اهتمام كبير بالعلم والعلماء بصورة، تفوق ما كان عليه الحال في مصر بكثير. لقد كان الخشني يجالس المستنصر، وينقل عنه بعض رواياته، ويسجلها في كستابه، وإذا كانت مقدمة الخشني لكتابه (أخبار الفقهاء والمحدثين) قد سقطت من المخطوط، وشُمست معالمها أو تكاد، فإننا نتوقع أن يكون للمستنصر دور - كعادته - في توجبه الخشني إلى وضع هذا المؤلّف. ونتوقع أن تكون بقية مؤلفاته نابعة من تشجيع وتقدير ذلك الخليفة العالم المستنف. وحظمى الخشني بمكانة واضحة لم نلحظ ما يدانيها في مصر، فقد كان في حداثته في

القسيروان معروفاً في بحالس العلم والمناظرة، وفَرّ من العبيديين، وذاعت شهرته بالأندلس، وولاً ه المستنصر ما يتلايم مع علمه وفقهه (المواريث في بَحَّانَة، والشوري في قرطبة).

أما ابن جلجل، فترجمته محدودة لدرجة أنّا لا نعرف اسم حده، ولا نسبه، ولم نحد ما يشير إلى صلته بالمستنصر رغم معاصرته إياه. والشئ الذي نعرفه أنه غدا الطبيب الخاص بالمؤيد، أهّاله للمستنصر رغم معاصرته إياه. والشئ الذي نعرفه أنه غدا أمراء بني أمية بالأندلس (أحد أبناء الخلفاء)، الذي لم يفصح لنا عن حقيقة شخصه في مقدمة كتابه، رغم أنه هو الذي وحكه إلى وضع هذا الكتاب، وحكد له حدوده، وكتبه مخاصباً إياد به، وإليه أهداه. وعلى كل، فمكانة ابن حلحل نبعت في المجتمع – أساساً – من شهرته في عالم الطب.

و بخصوص الزبيدى، فقد كان أبوه مفتى بلده (إشبيلية)، وصاحب الصلاة، والأحكام ها، مالكسى المسذه وكانت ثقافة الزبيدى - أساساً - لغوية أدبية نحوية. وقد عُرف له علمه، فحظسى بمكانة طبية، واستتحلب من (إشبيلية) إلى (قرطبة)، وكانت له صلاته بالحاجب (جعفر ابسن عثمان المصحفى)، والقاضى محمد بن يبقى بن زرب، والمستنصر نفسه؛ إذ أدب له ولده، وولاه قضاء إشسبيلية حتى مات: وأضاف إليه (هشام المؤيد) الوزارة، والشرطة. وكان أحد العلماء المبرزين، الذين شهدوا مع علماء آخرين إحراق المنصور كتب الفلسفة.

وأخسيراً، فإنسنا نذكسر ولا ننسى ما كصّ عليه الزبيدى بنفسه في مقدمة كتابه (طبقات السنحويين واللغسويين) من توجيه المستنصر له عند تأليفه، ورسم منهجه له، ومتابعة ما فيه من قضايا ومسائل، وطلبه إليه تحقيق ما يراه.

ويأتى - بعد ذلك - ابن الفرضى، الذى لم يكن من أسرة ذات باع في العلم كبير، فجده غلسبت عليه العبادة، ووالده كان على معرفة بعلم الميراث، وإن لم يكن مشهوراً، وتأثيره على ولساده توقف عندما بلغ مؤرخنا خمسة عشر عاماً، فاعتماد مؤرخنا على الله، وسلك كل سبيل ممكسن لطلب العلم، وساعدته همّته العالية، وجهوده المضنية على تحصيل العلم الموسوعى (فألم بعلم عصره)، ورحل وألف، وكان له تلاميذ كثيرون، فحقق شهرة كبيرة، لكنه كان صغيراً في حياة المستنصر، فلم يحظ بقربه وتوجيهه واهتمامه. واختلفت الأوضاع في عهد المنصور وبنيه، فلسم نجد ابن الفرضى يحظي بالمكانة اللائقة به، وكذلك المناصب التي وليها لم تكن ذات قيمة (مثل: قراءة الكتب) في عهد العامريين، وحتى لما ولى القضاء في (بلنسية) و(إستحة)، كان ذلك وقست الفتنة، فلم تعرف عن جهوده فيها شيئاً، والغالب أنه لم يمكث فيها سوى وقت قعمير، وانتهت حياته شهيداً، مأسوفا عليه، على يد البربر.

وهكذا، يظهر تفوق الأندلس حكاماً ومؤرخين في هذا الصدد - بدرجة كبيرة - على حكام ومؤرخين في هذا الصدد - بدرجة كبيرة - على حكام ومؤرخين مصر. فحكام الأندلس يهتمون بالعلم وبالعلماء: ويحفزونهم إلى التأليف، ويستابعونهم، ويولسونهم المناصب المتلائمة مع علومهم وثقافاتهم، فكانت لهم مكانتهم المرموقة في

بحستمعهم. وفى الوقت نفسه لم يكن حكام مصر على المستوى الذى يؤهلهم للعب الدور نفسه، ومن ثم لم يكن للعلماء عامة وللمؤرخين خاصة من الاهتمام والتشجيع ما بميز مكانتهم، وإثراءهم وفعاليستهم فى المحستمع. وأعستقد أن ذلك لا يقدح فى مكانة المؤرخين وعلمهم بمصر، فهؤلاء المؤرخون - رغم هذا الإهمال والإغضاء - أبدعوا ما أبدعوا من مؤلفات لسوء حظهم، لم تصل إلينا، ولو بقبت مؤلفاقم، وحظوا بالاهتمام، لغزر إنتاجهم، وعَمَّتْ فائدهم فى بحتمعهم.

# ثالثاً – من حيث نوعية مواردهم، ومنهج استخدامها:

#### ۱- فی مصر:

اعتمد ابن الربیع الجیزی علی بعض المصادر الشفهیة (ابن أخی ابن وهب المتوفی سنة ۲۹۶هـــ)، ومقّـــدام بـــن داود (ت ۲۸۳هـــ)، ونقل مادته عن مصادر مكتوبة مصریة (ابن عقیر، وابن عبد الحكـــم، ویجی بن عشمان بن صالح)، وكذا نقل عن مصادر مكتوبة غیر مصریة كالواقدی فی كتابه عن (الصحابة فی مصر)، خاصة تراجم مُنْ مُرّ بمصر؛ لغزو المغرب.

جمع ابسن يسونس مادته من موارد تقليدية معروفة (مكتوبة، وشفهية). وتشكل الموارد الصريحة أهمسية كسبرة في كتابي ابن يونس (٢٠ مورداً) في (المصريين)، و(٣٥ مورداً) في (الفسرياء)، ويأتي كتاب الحشني على رأس موارد ابن يونس في (الغرباء)، ولم يلتقيا معاً، وإنما كانست الصلة عن طريق المراسلة، وبعض العلماء الوافدين إلى مصر من الأندلس. وقد كان مؤرخسنا منهجياً، يوثق مروياته، ويستوثق من موارده بسؤال من يعاصره عند كتابة ترجمته، ويطالب المصادر والأصول، ويستوثق من أهل العلم، وقد لا يستخدم المورد عند اشتهار أخبار وتوجد موارد بحهولة تستخدم عند تعدد الروايات، وعدم الترجيح، والشك في صحة المعلومة، واستخدم – أيضاً – موارد غير تقليدية كمطالعة الوثائق في الديوان، ومشاهدة ومعاينة الخطّط والآثار، أو النظر في شواهد القبور؛ لمعرفة ما عليها من تواريخ الوفاة.

## ٢- الأندلس:

لا بـــد أن تُقــر بوجود تشابه كبير في نوعية، وطريقة استخدام الموارد بين مؤرخي مصر والأنــدلس، وإن كانت موارد مؤرخي الأندلس – في الغالب، بطبيعة الحال – أندلسية. وعند استعراض المــؤرخين واحـــداً بعد الآخر، فإننا نقول عن (الحشني): إنه استخدم (٥٠ مورداً صحريحاً)، يدخل فيها كتب تُصَ على أسمائها، وأسماء مؤلفيها غالباً، وقام بالنقل عنها، ووثائق كــتاب (الحشني) أقل عدداً من وثائق (ابن يونس)، لكنها فيها تنوع أكثر، فمنها: ما شاهده بنفسه من شهادة، وكتاب أمان، وهناك ما لم يطالعه بنفسه مباشرة، لكن طالعه الرواة، ونقل هــو عــنهم. ونوعية ثالثة من الوثائق، لم ينقلها عن الرواة الذين رأوها، بل عن رواة آخرين هــو عــنهم. ونوعية ثالثة من الوثائق، لم ينقلها عن الرواة الذين رأوها، بل عن رواة آخرين

وسطاء. وللخشني موارد بجهولة، لها صبغ جديدة، لم تُستخدم لدى مؤرخى مصر قبلاً، مثل: أخسيرى مخسير، وعمداً حفظتُ وحفظ الناس، وسمعتُ على الاستفاضة من القول والفاشي من الذكر). وبخصوص منهج الخشني في توثيق موارده، فهو يدقق - كابن يونس - في انتقائها، بل في ضدوء كتابه المطبوع - يشتد حرصه على توثيق معلوماته، ونحن لا ندرى مدى مداومة ابن يونس على ذكر مصادر رواياته؛ لأن كتابيه مفقودان، والمهم أن الخشني كان يذكر مورد كل روايسة في كتابه تقريباً، مهما تعددت النقول عنه، وتنابعت الاقتباسات منه. ولا تخرج المواضع ساقطة المورد لديه، عما كان عليه الحال عند ابن يونس في مصر.

استخدم ابسن جلحسل نوعية جديدة من الموارد - في كتابه - لا عهد لمؤرخي مصر والأنسدلس معساً بما اللاتينية، ثم تُرجمت إلى العسربية، فطالعها ابن جلحل مترجمة، واستمد منها ما يتلاءم مع تراجمه للأطباء والفلاسفة من غير المسلمين، فطالع مؤلفات (حالينوس، وبقراط، وهروشيش، وأفلاطون)، إلى حانب مؤلف عسربي لأبي مُعْشَسر المُستَحم. وبقسية موارده التقليدية كموارد مؤرخي مصر. أما موارده غير التقليدية، فإنسنا لم نرها من قبل، وهي (النظر في نقوش عراب أحد المساحد، ومطالعة عملة دينارية بدار السَّكَة)، منهما استمد بعض المعلومات في كتابه.

مــوارد الزبيدى تقليدية لا جديد فيها، ونسجل – هنا – أنه أضاف مورداً، تفرد به من دون بقية مؤرخي مصر والأندلس، وهو (المشاهدة) – لا للآثار، أو التقوش، أو شواهد القبور – للنســخة الأصلية الأولى من كتاب (الأخفش)، وطبيعة أبواتها، بما يتلاءم مع موضوع كتابه عن (النحويين، واللغويين).

نأتسى - أخيراً - إلى المؤرخ الأندلسى (ابن الفرضى) المتربّع على قمة مؤرخى مصر والأندلس جسبعاً، من حيث كتافة موارده، التي اعتمد عليها في بحال (التراجم)، إذ بلغت حوالى (١٣٦ مورداً صسريحاً)، نقل عنها روايات غزيرة، تُقلّر بالمئات. هذا، وقد أورد مؤرخنا موارد غير تقليدية كابن يونس وغيره من المؤرخين السابقين، لكنه يفضلهم في توسعه في الاعتماد على نقوش شواهد القبور، إلى حانسب المكاتسبات والأصول الخطية. وبالنسبة لمنهجه في إيراد الموارد، فكان أشد حرصاً على التوشيق من ابن يونس، فهو يتحقق بنفسه من صحة ما يُروكي، ويحاول أداء نصوص الروايات كما التوشيق من ابن يونس، فهو يتحقق بنفسه من صحة ما يُروكي، ويحاول أداء نصوص الروايات كما على على معناد. وهذه مقايس جديدة، تَفوَق ابن الفرضي كما. ولأول مرة قد أوضح ابن الفرضي عافظاً على معناد. وهذه مقايس جديدة، تَفوَق ابن الفرضي كما. ولأول مرة قد أوضح ابن الفرضي أن مسوارده المجهولة ليست دليل ضعف للنصوص المنقولة عن طريقها؛ لأنه كان ينقل عن ثقات يعسرفهم حسيداً، ويرى أن لا داعي لذكرهم؛ اختصاراً لكتابه، وكذلك صرّح بوضوح أنه لا يأتي عوارد تراجمه أحياناً؛ لمعاصرته أصحاكها، فلا حاجة له في النقل عن للصادر المترجمة لهم.

# رابعاً – من حيث المناهج المتبعة في تأليف كتب التراجم والطبقات:

#### ۱- في مصر:

يغلب علم الظن ترتيب ابن الربيع كتابه على حروف المعجم في (الأسماء)، ثم تخصيص باب للكئ في النهاية. ولعل الكندى اتخذ المنهج نفسه في كتابه عن (الموالي).

أما ابن يونس، فلكّت النصوص - كما رأينا - على أنه وضع كتابيّه على الأبواب مراعياً - في الغالب - الترتيب الهجائي، ثم قسم الأبواب إلى (أبواب فرعية)، يوضع تحتها كل مجموعة مستفقة من (الأسماء). وقد بدأ (تاريخ المصريين) بمن اسمه (أحمد)، وهكذا حتى باب (الكني)، ثم بساب (النسساء). ولعلسه استخدم المنهج ذاته في (الغرباء)، وإن لم يوجد ما يدلل على بدايته بالأحمدين. هذا هو منهج الترتيب العام.

أما ملامحه الممهجية الأخرى، فقد عُنى بإيراد النسب كاملاً، وموطن إقامة المترجمين، وذكر الأماتية والتلاميذ باحتصار، وثقافة المترجمين، ومكانتهم الاجتماعية، مع الاهتمام بالتوقيت، وإبراز السمات الحلّقية والحُلُقية. وتناولنا في أسلوب العرض التاريخي ظواهر عديدة، مثل: التباين، والتكرار. وكتسفنا عن وجود تناسق داخلي في التراجم إلى حد كبير، مع عبارات قصيرة موجزة مركزة، مع تسوع المتسراجم في الطسول والقصر، ووجود بعض الاستطراد فيها. واهتم - كذلك - بالظواهر الحضارية. وكان لشخصيته بعض الحضور في تعليل موجز، أو تعليق مقتضب، و لم يسلم كتاباه - مع ذلك كله - من وجود بعض الروايات الأسطورية المأخوذة عليه.

#### ٢- ف الأندلس:

ابتدع مؤرخو الأندلس مناهج حديدة في تأليف المصادر التاريخية. فالخشين رتب كتابه ترتبباً متميزاً، وإن كان أقل دقة من ابن يونس، فقد قسّم الكتاب إلى أبواب رئيسية مرتبة على الحروف الهجائية، لكن ترتيبها أخل بفعل النساخ غالباً، وحعل داخلها أبواباً فرعية، لكن لم يُراع فيها الترتيب الهجائيس، وكسان يذكر في قاية كل باب رئيسي – غالباً – الأسماء المختلفة الداخلة تحت الباب الرئيسسي، وإن كان لا يجمعها باب فرعي واحد. وتوجد في كتاب الحشين ظاهرة خلو بعض أبوابه مسن التسراحم؛ ربما لعدم وجود مادة بها، أو لسَقُط من النساخ. وعلى كل، فعناصر منهج الخشين من النساخة وعلى كل، فعناصر منهج الخشين التسابه مسع بقية العناصر في مدرسة مصر، وإن كان الخشيني أظهر قدرة طيبة على تنسيق عرض المعلومات عن طريق ذكر العنصر المتحدّث عنه، ثم ضرب الأمثلة، والماذج الدالة عليه.

رتب ابن حلحل كتابه على (الطبقات) ترتيباً، راعى فيه التسلسل الزمنى بين الطبقات، والتناسسة الموضوعي بسين عنوان الطبقة وعتواها. وبهذا يكون ابن حلحل قد ابتدع مدلولاً حديداً، يخستلف عما شاع من أن أصل الترتيب على (الطبقات)؛ لأجل تمييز الصحابة عن الستابعين، ولمعرفة رجال الحديث ومدى تعاصرهم، وكانت الطبقة - عادة - تضم المتعاصرين

زمنـــيّاً، ومــــدقما عشر سنوات، على نحو ما فعل الذهبى مثلاً فى (تاريخه). وبلاحظ أن مصادر التراجم فى مصر لم تعرف الترتيب على الطبقات.

وبخصسوس الزبيدى، فقد شرح فى مقدمته - بوضوح - تقسيم كتابه وفق ما حدده له، واخستطه المستنصسر، وما أجراه الزبيدى من تعديل طفيف فى بعض تراجمه. والحق أن الزبيدى يمستاز بمقدمته الوافية تلك على سائر مورخى مصر والأندلس فيما عدا ابن الفرضى، لكنه - فى السوقت نغسه - فم يبين لنا فلسفة التقسيم الداخلى فى كل طبقة، ولا المفهوم الدقيق المحدد للتحويين واللغويين. وكان لزاماً علينا تلمس سر الجمع بين علماء معينين داخل الطبقة الواحدة، واكتشفنا أنه كان - فى الغالب - يراعى النطاق الزمنى، والرابط الموضوعى إلى حد كبير.

وأخيراً، يأتى مؤرخنا ابن الفرضى، الذي كتب مقدمة وافية منهجية واضحة لكتابه، أبرز فسيها عنوان الكتاب ومضمونه، ومنهجه المختصر، وأسباب ذلك الاختصار. وتين موارده، وطرق وأساتيذ وصول هذه الموارد (الكتب) إليه، وطريقة تقسيم كتابه (على الأبواب الرئيسية هجائسيًا، وداخسل أبواب فرعية، مع مراعاة الترتيب الزمني ما أمكن، لا حروف الهجاء داخل الأبواب الفسرعية). واهستم بالتقديم بين يدى تراجمه بتعريفات مقتضبة بحكام الأندلس منذ (الداخل إلى المؤيد). وبهتم - أيضاً - بذكر الأفراد، والغرباء أواخر أبوابه الفرعية، ما وُجدَت تراجمها، وفي النهاية، فإن عناصر المنهج التقليدي مراعاة عند ابن الفرضى، وإن تميز في تعليقاته بالتوضيح المجترز، والاستدلال على صحة ما يراد، والقدرة على إبداء الرأي، وإصدار الأحكام.

# خامساً، وأخسيراً - العلاقة بين المؤرخين المصريين والأندلسيين في مجال (التراجم، والطبقات)، ودرجة تأثيرهم في المصادر التالية:

الحسق أن اختصاص مؤرخى مصر بالترجمة للمصريين - فيما عدا الغرباء - واختصاص مؤرخسى الأندلس بالترجمة للعلماء الأندلسيين (في كتائي الخشنى، وابن الفرضى)، جعل تلمس وجود صنة متبادلة بين الجانبين أمراً عسيراً. وحتى أولئك الذين تحدثوا عن الأندلسيين وغيرهم في جحسال (الأطباء)، و (النحاة واللغويين)، لم يتضح لنا تأثرهم بمدرسة مصر التاريخية؛ لأن إنجاز مدرسة مصر متركز في (كتابي ابن يونس). أما محالاً الصحابة لابن الربيع، والموالي للكندى، فغير واضحين في بقايا مؤلفات الأندلسيين. فالعلاقة منحصرة - إذن - بين ابن يونس في المساريخ الغرباء)، والخشني في (أحبار الفقهاء والمحدثين)، على أساس نقل المؤرخ المصرى عن الخسسين بعسض تراجم الأندلسيين، وكذلك ما نقله عنه من (تاريخ المغاربة). أيضاً، نقل ابن الفرضيين، الذين قدموا إلى الأندلس واستقروا بحا، أو الأندلسيين القدامي الذين قدموا مصر.

وفى السنهاية، فإن تأثير مؤرخى مصر فى المؤرخين التالين لهم متفاوت قلة وكثرة، فقد تأثر بعسض قليلٌ من متأخرى المؤرخين بكتاب ابن الربيع، ونقلوا عنه (وهم ابن الأثير، وابن حجر، والسيوطى). وتسأثير الكسندى فى (الموالى) منحصر فى بعض الموارد المعنية بالترجمة لعدد من الفهاء، والمحدثين، والأدباء، والقضاة الموالى فى مصر (مثل: الإكمال، والمدارك، ومعجم الأدباء، وتحديث، وغير ذلك من المصادر). أما ابن يونس، فقد سبق أن ذكرنا أن حوالى سبعين مصدراً عنطوطاً ومطبوعاً مصرياً، ومغربياً، وأندلسياً نقلت عن مؤرخنا. فتأثير كتابيه كبير واسع المدى لا نظير له – فيما أعلم – بين سائر مؤرخى مصر والأندلس.

أما تأثير المصادر الأندلسية، فمحصور أو يكاد فيمن عُنى بتراجم العلماء الأندلسيين (كما هـــو الحــــال مع المؤرخ الحشين، وكتاب المدارك، والديباج، وغيرهما). وتأثير ابن جلجل يكاد ينحصر في المؤرخين المعنيين بموضوعه (كالقفطي، وابن أبي أصيبعة). والزبيدي ينقل عنه المعنيون بمحال النحو واللغة (كالقفطي، والسيوطي).

وبالنسبة لابن الفرضى، فكتابه ذو تأثير كبير حداً فى بابه، وإن كان لا يبلغ تأثير كتاب (ابسن يونس)، لكن هذا لا يمنع من تأثير ابن الفرضى الكبير فى محال تراجم (الأندلسيين). وإن كان ابن يونس قد حظى باستدراك ابن الطحان عليه فى (ذيله)، فإن ابن الفرضى قد حظى بعده بذيول على كتابه لابن بشكوال، وابن الأبار، والمراكشي.

وهكذا، كتبنا خلاصة مقارنة مركزة بين مؤرخى البلدين (مصر، والأندلس) في (التراجم، والطبيقات) في القرن الرابع الهجرى. واتضح من ذلك أن مدرسة الأندلس التاريخية شبّت عن الطّوق، واستقلّتُ عن مدرسة مصر التاريخية بعد أن كانت تعتمد عليها اعتماداً كلياً فيما مضى من قرون، حتى في أحداث الأندلس نفسها (۱). وتميز المؤرخون الأندلسيون بكتابات حية دفيقة، من قرون، حتى تعلق والتصاف بالواقع المُعَاش (۱)، فكانت لا تقل عن كتابات المصريين روعة ودقة وأهمية، إن لم تَفَقُها؛ نظراً لشبه اكتمالها، بينما للمدرسة المصرية عذرها؛ لفقدان إنتاجها.

安安安安

 <sup>(</sup>١) راجع أساب الانفصال بين المدرستين في قاهد في (الناريخ العربي، والمورخين) لشاكر مصطفى ج٢ ص١٨٣.

 <sup>(</sup>٢) بحث (مركز التجربة الأندنسية، وأثرها في الوعني التاريخي العربي الإسلامي) د.نور الدين الصغير، ندوة السعودية عن (الأندلس) ١٩٩٣م (ص٨).

# الباب الثالث والأخير مؤرخو الحضارة والنظم

يحوى هذا الباب الفصلين الآتيين:

الأول- المؤرخ المصرى الكندى صاحب (الولاة والقضاة).

الثابى- المؤرخ الأندلسي الخشني صاحب (قضاة قرطبة).

خلاصة مقارنة.

نتناول - في هذا الباب الجديد - مؤرخي الحضارة والنظم في كل من : مصر، والأندلس في القرن الرابع الهجري. وهذا اللون الدقيق من الكتابة التاريخية يُعنَى بإبراز النواحي السياسية، والإدارية، والقضائية، والاقتصادية، والاحتماعية وغيرها، وهو أكبر دليل على تطرق مؤرخينا إلى موضوعات غير تقليدية، فهم لم يكتفوا بالسرد التاريخي للأحداث السياسية، ولم يقف اهتمامهم عند الحكام فحسب، وإنما كتبوا - أيضاً - تاريخ الشعوب بصورة حيدة، لا بأس ها، وحلفوا لنا كتباً كاملة، تحتاج إلى الدرس والتحليل؛ للوقوف على مناهجها.

وفي هذا الباب يتركز نتاج المؤرخين المصريين في المؤرخ (الكندى ٢٨٣- ٣٥٠هـ). وقد بدأنا بالترجمة لهذا المؤرخ المهم، ولاحظنا أن المصادر لا تُوليه العناية التي يستحقها في الترجمة له، وواجهتنا في ذلك مشكلة حقيقية إزاء هذه المادة الشحيحة، لكنا - في ضوء ما بذلنا من جهد – ترجمنا له ترجمة لا بأس بحا، تناولنا فيها : (نسبه وأصله، ومولده ونشأته، وأساتيذه، ثم تلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته). وعوضنا النقص الحاد في معلوماتنا عنه، عن طريق قراءة ما بين السطور في مؤلفية : (الولاة)، و(القضاة) معاً؛ لاستنباط ملامع وسمات شخصيته قدر الإمكان.

تعرضت – بعد ذلك – لدراسة كتابيه، فبدأت بـ (الولاة)، فتناولت مضمونه، ومحتواه باختصار عبر عصور الإسلام المتعاقبة في مصر (الراشدين، والأمويين، والعباسيين، والطولونيين، وما بعدهم حتى وفاة الإخشيد). ثم درست المصادر التي استمد منها الكندى مادة كتابه بأقسامه المختلفة (موارد صريحة، ومجهولة، وموارد غير تقليدية)، وبينت منهجه في ذكر الموارد. وبعد ذلك انتقيت بعض القضايا التاريخية، وناقشتها. وأخيراً، وضعت يدى على منهج الكندى في كتابه هذا بكافة عناصره المعتادة في البابين السابقين (طريقة العرض التاريخي، والترتيب والتسلسل المنطقي، ومدى المحافظة على توقيت الأحداث، وفهم فائدة التاريخ (مدى تحقق حانب العظة والاعتبار)، وإبراز ما في الكتاب من مظاهر الحضارة والنظم السياسية والإدارية، والاقتصادية، والاحتماعية. وأخيراً، النظر في مدى حضور شخصية مؤرخنا الكندى (تعليلاً وشرحاً وتوضيحاً).

ثم درسبت كستاب (القضاة) للكندى أيضاً، متبعاً المنهج السابق نفسه، مركزاً - بطبيعة الحسال - علسي اسستعراض السنظم القضائية، من خلال (أخبار القضاة)، مع بيان الظواهر الاجتماعـــية، التي تتكشف من خلال استعراض نماذج من الأحكام القضائية، وبيان العلاقة بين النظام السياسي والقضائي.

وأخيراً، درست كتاب (قضاة قرطبة) للخشنى، وهو الكتاب الوحيد المطبوع – فيما نعلم – الذى يتناول هذا الموضوع في الأندلس، وألف في ذلك القرن. واتبعت في دراسته المنهج الذي توخيستُه في تحليل ودراسة منهج الكندى في كتابيه السابقين، مع خلاف – بالطبع – في نوعية السنماذج التي وردت في هذا الكتاب، على اعتبار أنه يتحدث عن بيئة مختلفة، وظروف مختلفة، ونظرة قضائية تخص المجتمع الأندلسي، ومشاكله، وقضاياه.

وفى السنهاية، سجلت - في إيجاز وتركيز - خلاصة مقارنة بين كتابي (القضاة) للكندى، (وقضساة قرطبة) للخشني، أبرزتُ فيها فيم يتفقان، وفيم يختلفان، من حيثُ النقاط التي اعتدنا تحليل ودراسة المصادر وفقاً لها.

# الفصل الأول

# المؤرخ المصرى الكندى صاحب (الولاة والقضاة)

# الكندى مؤرخ الحضارة والنظم في مصر

يمكنــنا القول: إن المؤرخ المصرى (الكنْديّ) يعد علامة مضيتة، وقاعدة ارتكاز أساسية، عند الحديث عن (المدرسة التاريخية المصرية) في مجال (الحضارة والنظم) في القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي). وسوف ندرس جهود هذا المؤرخ المبرّز في النقاط الآتية :

۱ – ترجمته، والتعريف به.

٢- دراسة كتابه: (الولاة).

٣- دراسة كتابه: (القضاة).

أولاً– التعريف بالمؤرخ المصرى الكِنْدى (٢٨٣– ٣٥٠هـــ)(\*)

۱ – نسبه، وأصله :

هو أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن حفص بن يوسف بن نصير بن زيد بن عبد الله السن قيس بن الحارث بن مُحيَّس بن طُبَيَّع بن عبد العزيز بن عامر بن مالك بن براء بن أذاة بن عَسدى بن أشرس بن شيبة بن السَّكُون بن الأشرس بن كَيْدَة التحييي المصرى المؤرخ الفقيه الحنفي (۱).

<sup>(\*)</sup> ينسب إلى كِندَ، وهي قبلة مشهورة من اليمن, تفرقت في البلاد. (الأنساب ١٠٤٥). ويلاحظ أن هناك ندرة شديدة في المعلومات التي وردت في المصادر الفليلة المترجة لهذا المورخ المهم. ولا توجد له ترجمة معترة إلا في كتاب (المقفى) للمقريزي. أما يقية المصادر الأحرى، فتكفى بذكر حزء من نسبه، مع تاريخ مولده ووقاته. والعجيب أن مؤرخا مصرياً كالسيوطى كما ننظر منه اهتماماً بمنا المؤرخ الكبير، إلا أنه فاجأنا عندما اكفى في ذكره ضمن المؤرخون المصريين بقوله : أو عبر الكندى عددًاً، وفقيهاً أثر في زمن كافور). (حسن المحاضرة ٥٣/١ه). وهذه ظاهرة تحتاج إلى تفسير، فرعا كان ضعف اشتهار الكندى عددًا، وفقيهاً أثر في اهتمام كتب التراجم به، إلى حانب ضياع العديد من مصادر تراجم المصريين. هذا، وقد اعتمدت على استنباط بعض سمات شخصية الكندى من خلال كتاب، إضافة إلى القبل الوارد عنه في المصادر والمراجع الآتية : رتاريخ الإسلام ٥٣/١٥، والوافي بالوفيات و٢٤٦٠، والمفني ١٩٨٩/ ٤٠٠ و١٩ وتاريخ الأدب العربي (ط.الهيئة العامة) ١٩٨١ - ٩٣، وتاريخ الأراب العربي (ط.الهيئة العامة) ١٩٧١ - ٣٣، وتاريخ الأراب العربي (ط.الهيئة العامة) ١٩٧١ - ١٩٥٥).

 <sup>(</sup>۱) المقفى ۱۹۸۷ - ۶۹، ووقف الذهبى، والصفدى في نسبه عند حده (تُصر). (تاريخ الإسلام ۲۰/۳۰۶، والوافي (۲۰۲۲).

ويلاحظ علسى هذا النسب المطوّل أن مؤرخنا (الكندى) ينتهى نسبه إلى قبيلة (كنّدة) اليمنية، التي كان لها وجود في مصر قلميم منذ فتحها (أ) وهذا يؤكد تأصّل المصرية في مؤرخنا. ويضاف إلى ما تقدم أن الكندى كعامة المصريين فيه حب لآل البيت وتشيّع، إذ إن أحد أحداده كما هو واضح في النسب وهو (عبد الله بن قيس)، الذي كان يكني (أبا خميصة)، ويبدو أنه كان على صلة به (على بن أبي طالب)، وعنه يقول ابن ماكولا: روى عن على. روى حديثه السكنُ بن أبي كريمة، عن أمه، عنه (أ). وأخيراً، فإن عشيرة (تُحيب) عن على. روى حديثه السكنُ بن أبي كريمة، عن أمه، عنه (أ). وأخيراً، فإن عشائر السَّكُون، وهسى مسن عشائر الكثيرة - التي ينتمى إليها مؤرخنا، تعد من أشرف عشائر السَّكُون، وأكثسرها نفوذاً، وأبعدها صيناً، وكانت لها مواقفها الكثيرة في مختلف الأحداث التي مرت كما مصر، والستى منها تتضح ميولها العلوية والثورية (في الثورة على عثمان (أ)، ومناوأة الأمويين أحياناً) (أ). وكذلك كان لبعض التحبيين أدوار فعّالة مهمة على المستوى الفكرى، والثقاف (أ).

## ٢- مولده، ونشأته، وأساتيذه:

وللسد المؤرخ الكندى يوم النحر سنة ثلاث وتمانين ومائتين (١)، وعاش حتى منتصف القرن الرابع الهجرى. وهذا يعنى أنه عاصر فترة ضعف الطولونيين والهيار دولتهم (سنة ٢٩٢هـ) في صباه، ثم شهد فترة الاضطرابات والصراعات، التي سادت مصر - بعد ذلك - حتى قيام دولة الإخشيد (سنة ٣٣٣هـ)، ثم عاصر حكم الإخشيد بما فيه من استقرار ورخاء، لا بد أن آثاره العكست على الحياة الثقافية ككل في مصر آنذاك. وأخيراً، شهد مؤرخنا جانباً من فترة وصاية كافور، وقد أخذت الدولة الإحشيدية تتراجع إلى الوراء شيئاً فشيئاً، مفتقدة ما كانت عليه من قوة، وازدهار، واستقرار اقتصادى أيام مؤسس الدولة الأول (الإخشيد).

<sup>(</sup>٢) الإكمال ٢/٣٩٥.

٣) من أبروهم : (كمانة بن بشر التحبيي). (الولاة صـــ١٨).

 <sup>(</sup>٤) كما فى نورة الحوارج وتآمرهم على (قرة بن شريك) سنة ٩١هـ بالإسكندرية. وكان رعبم المتآمرين (المهاجر اس أبي المنى التحسيسي). (السابق: صد،٩٤).

<sup>(</sup>٥) ممكن مراحمة تعاصير الدور، الذي لعبته (تحب) في (تاريخ مصر الإسلامية) في هذا انفال من خلال تراحم عدد من (بي تحب) المحدثين، والفقهاء، والقضاة، وغيرهم عمي أوردهم اس يوسى في (تاريخ المصريين)، من أمثال : (أحمد بن نجى بن وزير التحبيني صــ ٢٤٦ - ٥٧ (رقم ٢٩٠)، وعمد بن رمح التحبيني صــ ٤٠٦ - ٤٤٩ (رقم ١٠٠٥)، وحبب بن التنهيد التحبيني صــ ١٠١ - ١٠٧ (رقم ٢٨١)، وحبيب بن التنهيد التحبيني صــ ١٠١ - ٢٠١ (رقم ٢٨١)، وأسلة بن عمران التحبيني صــ ٢٠١ - ٢٠١ (رقم ٢٨٠)، وأسرة بن حديثج، ومنها عبد الرحمي ابن معاوية بن حديج صــ ٣١٣ - ٣١٤)، ومعاوية بن حديج والده صــ ٤٧٧ - ٤٧٨ (رقم ١٣٠٧). وراجع ســ أيضاً – كتاب الدكتور حسن محمود (الكندي المؤرج) صــ ٩ – ١٠.

<sup>(</sup>٣) المقفى ٧/٠٩٤.

بعد كيير من البحث والتحرى لم نقف على نصوص، تمدنا بتفاصيل نشأة مؤرخنا الكسندى. وعلى كل، فلمتبادر إلى الذهن أنه تنقى علوم عصره، من قرآن، وحديث، وفقه إلى حانب التاريخ، والأنساب، والعربية، مما هو واضح من مؤلّفيّه الباقييّن، وكما سذكر فى (سمات شخصيته) بعد قليل. وكذلك سكتت المصادر – فيما نعلم – عن ذكر ما يتصل بأسرة الكندى، فلا ندرى شيئاً عن والده سوى الاسم، ولا نعلم أحداً من إخوته، ولا أقربائه، اللهم الا عمه (الحسين بن يعقوب)، الذى نقل عنه مؤرخنا فى كتاب (الولاة) ثلاث روايات الى كتاب (القضاة) ثلاث عشرة رواية (آ. هذا هو كل ما نعرفه عن هذا العم، ولا ندرى شيئاً عن حسياته، ولا ثقافاته، ولا مولده ووفاته آل. والظاهر من الروايات التي نقلها عنه ابن أخيه (الكندى) أنه كانت له اهتمامات برواية أحداث التاريخ المصرى بجانبيّه (السياسي، والقضائي). وثمية شيخص آخر من (أسرة الكندى) هو ابنه (عمر)، الذي به يكنى. ولا ندرى عنه سوى الاسم، وما نُسب إليه من تأليف كتاب (فضائل مصر) (أ.)

<sup>(</sup>٣) - سُمَّاه د.الحلو (الحسن)، وهو عبر دقيق ورواياته عند الكندي لا نحت للحديث بصلةً.

<sup>(</sup>٤) وهو كتيب مشور بالقاهرة (تخبل : دالعانوي، وعلى محمد عمر). ويركز على مكانة مصر، وفضائها، وحبرالها وميزالها التي تنفوق تما على البلدان الأحرى. وتحدر الإشارة إلى أن المصادر سكت على الترجمة فدا الامر؛ ومن ثم فإنه من المالفة أن يصمه درالحلو بأنه من العلماء المهروي (أعلام النزات الإسلامي) صدة ٤٤ إد لا دليل على هذا القول.

<sup>(</sup>٦) المقفى ٢/٠٩٠.

عسبد الله الكلابى القرطبى (المتوفى سنة ٣١٩هـــ)٬٬، وعبد الواحد بن محمد بن أحمد بن مسرور البُلْخى نزيل مصر (ت ٣٧٨هــــ)٬٬، ومحمد بن عبد الصمد بن هشام الصدفى (ت ٣١٩هـــ)٬٬، وعاصم بن رازح (أحد الشهود بمصر)، وأخوه على بن رازح٬٬،

وهكذا، نلحظ أن مؤرخنا عُني بطلب العلم على مختلف العلماء من مصر، وخارجها. وقد تلقى عليهم علوماً متنوعة كالتاريخ، والأنساب، والحديث، وعلوم العربية، والفقه<sup>(د)</sup>.

#### ٣- تلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته:

من المرجع أن مورخنا الكندى بذل غاية حهده فى طلب العلم؛ حاصة حديث رسول الله على المرجع أن مورخنا الكندى بذل غاية حهده فى طلب العلم بما يتطلبه من تدقيق شديد، وضحط عسال ساعد الكندى على الدقة والتحرى فى تسحيل الأحداث التاريخية، وهيّأه لكى يكسون مورخًا مصريًا على درجة كبيرة من الإجادة والإتقان<sup>(۲)</sup>. ومن هنا نتوقع أن يكون له تلاميذ عديدون – مصريون وغير مصريين – رووا عنه الحديث والتاريخ<sup>(۲)</sup>. ومن هؤلاء: (على السن محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمي المالكي المصري<sup>(۸)</sup>، ومحمد بن رشيق المكتب<sup>(۱)</sup>، وخلف بن قاسم بن سهل<sup>(۲)</sup>، وأبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المعروف بالنحاس)<sup>(۲)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) سمع محمد بن رئان، وحَمَّ أحر عمره، وقدم إلى مصر، فأسمع بها ابن يونس، والكندى، وسواهما. (ت ٣١٩هـــ).
 (الديباج ٢٣٣١/١) وطبقات المسرين لنداودى ٢٢٧/١ ـ ٢٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) سير أعلام البلاء ١٦/١٦٦.

<sup>(</sup>٣) المقمى ٣/٨٧.

<sup>(3)</sup> If Zall 3/17- VY.

 <sup>(</sup>٥) المقفى ٧/١٤٤.
 (٦) أعلام الترات الإسلامي صـــ٤٤.

<sup>(</sup>۷) - وقد دکر المقربری فی (المقفی) ۷/۱۰۹۰؛ نقلاً عن رأی محمد عند الله من احمد الفرعایی آنه حالت فی آخر عمره، وسُمع منه، و کال ینفقه علی ملحب العراقین. قلعل انشغاله بالتاریخ آخر حلوسه للناس خداثهم، ویسمعون منه، وربما شغله الحدیث آخر حیاته عن ایمام کتاب (الولاة) حتی سنة وفاته (۳۵۰هسه)، فاحترمته المیة (وقد وصل إلى أحداث سنة ۳۳۵هس).

<sup>(</sup>٨) الدارك ١٨٣/٢

<sup>(</sup>٩) الجدوة ١٩٩/١ والنعية صـــ٥٧- ٧٦ (ويكني أبا عبد الله. أبدلسي كتب بمصر عن الكندي، ويُعرف بابن السراح.

 <sup>(</sup>۱۰) محدث قرطبی، یُعرف بـــ (ابن الدتاغ). رحل إلى مصر، وغیرها قبل سنة ٥ دههـــ. سمع الكندى، وعیره (الحدوة ۲۰۱۳) وقیه أنه كال حیاً سنة ٣٩٠هـــ)، والدیباج ٢٥٥/١، وقیه : أنه توفی سنة ٣٩٣هــــــ).

<sup>(</sup>۱۱) ورد هذا المحدث في انخطوط تاريخ دمشق ٣٤١/٤، وبعبة الطلب ٢٢٢٤/٥، والمقعى ٤٩٠/٧ و باسم رأى محمد عبد الرحمن بن عمر بن المحاس). وورد في إسناد، روى فيه عن الكندى في (تاريخ دمشق ٢٤١/١٠) باسم رأى محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد الشاهد). وفي رأيي ألهما شخص واحد، يلقب بـ (التحبيي)، كما في (المقعى) ٢٠٨/٥.

ولما كان الكندى عارفاً بأحوال الناس، وسير الملوك<sup>(۱)</sup>، فإنه يصدق عليه ما وصفه به أبو محمد عسبد الله بسن أحمد الفرغانى، حيث يقول : "كان من أعلم الناس بالبلد (مصر)، وأهله، وعماله، وثغوره، وله مصنفات فيه، وفي غيره من صنوف الأخبار والأنساب. وكان من حلّة أهل العلم بالحديث والنسب، عالمًا بكتب الحديث، صحيح الكتاب، نسابة، عالمًا بعلوم العرب"(۱). هذه العبارة المسوقة عن (الكندى) في غاية الأهمية؛ لأنها - على وجازتها - ركزت نواحى اهتمام الكندى التقافية، وأرشدتنا - وهو الذي يهمنا هنا - إلى محالات التأليف التي اتجه إليها. ومن هنا، فنحن نتوقع أن تكون للرجل مصنفات في (الحديث النبوى الشريف)، و(الأنساب)، و(التاريخ)، و(العربية). فماذا بقي لنا من هذا كله ؟

# الإجابة عن ذلك السؤال تتكفل المصادر والمراجع بتحديدها كالآتي :

#### أولاً- المصادر:

١- ذكر الذهبي، والصفدي أن له كتاباً وحيداً هو (تاريخ مصر)(٣).

٢~ ورد في كتاب (ابن الزيات) : أنه ألَّف في (ترتيب الزيارة)(!).

٣- قال المقریزی: صنف الکندی الکثیر من المصنفات فی (أخبار مصر): فعنها: (کتاب الأمــراء<sup>(۱)</sup>، وکتاب الحبند الغربی<sup>(۱)</sup>، وکتاب الموالی<sup>(۱)</sup>، وکتاب الحبند الغربی<sup>(۱)</sup>، وکتاب الخندق والتراویح<sup>(۱۱)</sup>، وکتاب (الخطط)<sup>(۱۱)</sup> وکتاب (أخبار السری بن الحکم)<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهذا بعنى : أنه كان منخرِطاً فى مجتمعه، عنالطاً أفراده، كثير الاطلاع على كتب الناريخ عامة، والناريخ للصرى حاصة.

<sup>(</sup>٢) المتنى ١٩٠/٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ٤٤٩٣/٢٥ والوافي بالوقبات ٥٤٤٦.

 <sup>(</sup>۵) وهو الذي يُعرف بــ (الولاة)، وهو مطبوع، وسندرسه بعد قليل.

 <sup>(</sup>٣) وهو كتاب مفقود، ولعله كان يتناول الحديث عن رايات القبائل المشاركة في فتوح مصر، ويذكر حملة ألويته، وأفراده، وأنساهم.

<sup>(</sup>٧) وهو مطبوع؛ سدرسه عما قريب، بإذن الله.

 <sup>(</sup>A) وهو مفقود، وإن كنتُ وحدتُ مقتطفات بسيرة منه، وعلقت عليها في (الباب الناني).

 <sup>(</sup>٦) وهو مفقود، وربما كان يتحدث عن مصر، وميزات جندها، وما ورد عنها في الكتاب والسئة.

<sup>(</sup>١٠) وهو مفقود، ولعله موحود حـ أو بعضه حـ داخل كناب (الولاة): إذ يتعلق — في الغالب — بأحداث فنح مروان بن الحكم مصور: واستردادها من ابن الزبير سنة ٦٥هـــ، ووالبه عليها (ابن حَحَّدُم)، وكان المصريون يتبادلون الراحة في حغر الحندق حول الفسطاط؛ مقاومة لجيوش الأمويين، ودفاعاً عن بلنهم.

 <sup>(</sup>۱۱) ذكره المقریزی فی مصادر كتابه (الخطط) جــ۱ صــــ، ونسبه إلى الكندی. وهو كتاب مفقود، لعل الكندی
كان يتم به مسيرة ابن عبد الحكم، ويتابعها.

<sup>(</sup>۱۲) وهو مفقود. ويعلب على الظن أنه – أو بعضه – موجود داخل كتاب (الولاة)، فيما يتصل بفترة اضطرابات حكم هذا الوالى، وصراعه مع الجروى.

٤ - وضــعه السخاوى ضمن مَنْ ألّف فى (تاريخ مصر) فى تراجم الأفراد، مع ابن يونس،
 وابن الطحان<sup>(۱)</sup>.

## ثانياً-- المراجع :

۱ - مقدمة حست بالإنجليزية في بداية نشرته لكتابي : (الولاة)، و(القضاة) للكندى : ألّف الكسندى الكسندى الكسندى الكسندى الكستب الآتية : (الجند الغربي أو الأجناد الغرباء، والحندق (أو الحندق والتراويح)، والخطط، وأخبار مسحد أهل الراية الأعظم. وسيرة السرى بن الحكم، وكتاب الموالى، وتسمية ولاة مصر أو (أمراء مصر)، و(القضاة)<sup>(۱)</sup>.

٢- مسا أوردته د.سيدة كاشف: ذكرت للكندى كتب (الخطط)، و(أخبار مسجد أهل الراية الأعظم)
 الراية الأعظم)
 وكتاب القضاة)، وهو مطبوع بين أيدينا(١٠).

٣- ذكر القمى : أن للكندى كتابي (تاريخ مصر وأحبارها)، و(قضاة مصر)(٠).

٤- ذكر له بروكلمان كتابيه المطبوعين : تسمية ولاة مصر، أو (أمراء مصر)، وكتاب (القضاة)<sup>(۱)</sup>.

٥ - قـــال عمــر كحالة: من تصانيف الكندى: (الولاة والقضاة (٢)، وسيرة مروان بن الجعد ٨)، والموالى (١).

<sup>(</sup>۱) الراجح أنه يقصد كتاب (الموالى)، الذى يدحل فى باب (التراحم)، ويوضع فى مصاف المؤلفات، التى وضعها ابن يونس، وابن الطحان فى (الذيل) على كتائبى ابن يونس.

 <sup>(</sup>۲) راجع صـــ۸- ۱۳. وپلاخظ أنه لم يزد على ما أورده (القريزى) فى (المقفى) من مؤلفات الكندى سوى (أحبار
مستحد أهل الرابة الأعظم)، ولعله حزء من كتاب (الخطف). وقد خطأ (حست) صــــ۱ ما قاله البعض من
تسمية كتاب (سيرة السرى بن الحكم) بــــ (سيرة مروانً بن الجمد).

<sup>(</sup>٣) وورد أن (الحطط ٢٩٧/١)، و(مصر فى عصر الإحشيديين) صــــ٣٢٨ : أن أهل الرابة حليط من قبائل، لم تكن ممثلة فى الفتح بأعداد، تسمح بانفراد كل منها براية، تقاتل تحتها،فجمعهم عمرو تحت راية واحدة، وأسكمهم خطة واحدة (خطة أهل الرابة).

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣٢٧- ٢٢٨.

الكنى والألقاب ١٢٤/١. ولعله يقصد بالكتاب الأول ما نعرفه باسم (الولاة).

 <sup>(</sup>٦) تاريخ الأدب العربي (ط. الهيئة العامة) حــ ٢ صــ٥٨.

 <sup>(</sup>۸) لعله یقصد (مروان الجعدی) آخر حلفاء بنی أمیة. وأرجع حطأ نسبة هذا الکتاب لمؤرخنا، وهو الرأی الذی سقناه
قبلاً لـــ (حست) ق مقدمة (الولاة) صــــ ۱۱ إذ لم يرد له ذكر ف المصادر، ولا يتلام مع حصر الكندی اهتمامه
بالتألیف فی (تاریخ مصر).

<sup>(</sup>٩) معجم المؤلفين ٣/٧٩٢.

٦- ذكر الأستاذ عنان الكتب السابق ذكرها لدى (جست)، ووافقه في تعليقه عليها(١).

٧- قـال سزكين، للكندى كتاب (تسمية ولاة مصر، أو أمراء مصر) وكتاب (القضاة)،
 و(الخندق)، و(الموالى)<sup>(۱)</sup>.

۸- قال شاكر مصطفى: للكندى كتاب (الولاة) وكتاب (القضاة)، وهما اثنان وُصلا فى عنط وطة واحدة (جست)، وإن كان اعتبر عنط وطة واحدة (جست)، وإن كان اعتبر (أخسبار السرى بن الحكم)، و(أخبار مروان الجعدى) كتابين فى سيرة رجلين أن وهو غير صحيح، كما أوضح حست، وواققناه سلفاً.

وهكدا، لاحظنا من استعراض مؤلفات مؤرخنا (الكندى):أن عناوينها كلها ترتبط بعلم (الستاريخ)، وتنحصر في (تاريخ مصر) السياسى، والحضارى، وأنه لم يبق من تلك المؤلفات سوى (الولاة)، و(القضاة). وأن ما كتبه في (الحديث)، وغيره من العلوم لا ذكر له البتة، فلعلمه ضاع فيما ضاع من تراث هذا العالم الفذ، الذي قَضَّى عمره، وأفناه في طلب العلم، والتصنيف فيه (خاصة التاريخ)، إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان (الله خمسين وثلا الماقية المنية يوم الثلاثاء لئلاث خلون من شهر رمضان (الله خمسين وثلا الماقية).

٤ - وأخيراً، من سمات شخصيته :

أ- روحه الإيماني، وأدبه الرفيع:

وتلسك سمة نلمسها في مورخنا (الكندى) عند استهلاله مؤلِّفيُّه : (الولاة)، و(القضاة)، إذ

<sup>(</sup>٢) تاريح التراث العربي (ط.افيئة العامة) ٩/١-٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) التاريخ العربي والمؤرخون ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٨٦/٢ - ١٨٨٠

 <sup>(</sup>٥) المقفى ٧٠، ٤٩، ومعجم المؤلفين ٧٩٢/٣. وجعل الذهبي، والصفدى وفاته في شهر شوال (تاريخ الإسلام) ٢٥/
 ٣٤٦، والواق ٧٤٤٦).

 <sup>(</sup>٦) المقفى ٧/٠٤، وتاريخ الأدب العربي (ط.الهيئة) ٨٤/٢، ومعجم المؤلفين٣/٣٩٢.وشَدُّ سزكين، فحعل الوفاة سنة ٣٦٠هـ..(تاريخ النواث العربي—ط.الهيئة – حــ١ صــ٩٧٩).

<sup>(</sup>A) تاريخ الإسلام ۲۰/۲۵۵.

يبدأ على (اسم الله، وعونه)، ثم (يصلى على محمد النبى وآله، ويُسلّم)(١). وكذلك نلمح شعوره بالأسى إزاء تفرق الجند وانقسامهم، وقتال بعضهم البعض فى ولاية (أحمد بن كَيْقُلُع الثانية) سنة ٣٢١هـــــ، ورأى أنه ليس فمة داع، يدعو إلى هذا التحزب والعداء، ثم علل ذلك تعليلاً قدريّاً، ينبع من روحه الدينى، فقال: (ثم نزع الشيطان بين الجند، فتفرقوا فرقتين. . ، واحتمعت كل فرقة على قتال الأخرى)(١).

يتميز مؤرخنا الكندى بلسان عَفَ نزيه، يترفع عن الخنّا من القول، وينأى بنفسه عن إيراد الفاحش منه، مُنزَّها كتابه عن ذلك، ولو كان حكاية على لسان غيره، وهو - في الوقت نفسه - حسريص علسى أداء الحادثة التاريخية بالدقة المطلوبة. ومثال ذلك : أنه تعرض لسب الوالى (الحزرج بن صالح) محمد بن كوثر، عند حشد العمال، الذين يجمعون الناس لدفع الخراج، و لم يصرح الكندى بالسب، وأوضع في الوقت ذاته أن الشاتم لم يُكنّ، فقال : يا بن الفاعلة (لا يكنّى)، والله لن لم تجيء بكل اسم أخرجتُه إليك، لأفعلنَ بك، ولأفعلن (يترعده)".

وأخيراً، فإن المؤرخ (الكندى) كان مثالاً طيباً للتأدب عند ذكر الصحابة، فكان يترضى عنهم، كقوله عن كل واحد من : (عمر، وعثمان، وعلى) : فللهذا. وقد يؤخذ عليه مبالغته أحياناً في التعاطف مع آل البيت، مع شئ من التشيع الخفيف، كما ورد في قوله بعد ذكر الإتيان برأس (زيد بن على) إلى مصر : فله (٥)، وقوله – مرة – بعد ذكر على : الطّبيع (١). وأعتقد أن مؤرخنا كان سنى المذهب، لكنه – كعامة المصريين – له في آل البيت ميل وهوى. ولعل مما يقوى ذلك الاعتقاد أن هناك عدة مواضع، اكنفى فيها بذكر الصحابة دون الترضى والرحمة بما فيهم على نفسه، كقوله : (أمير المؤمنين على)(١)، و(أمير المؤمنين عثمان)(١)، و(عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين)(١). ونلاحظ – في ختام هذه الجزئية – أن الكندى كان يحرص – في أكثر من موضع – على ذكر ألقاب الخلفاء من بنى أمية (١٠)، وبنى العباس(١١)، لكنه كان يذكر

 <sup>(</sup>٤) ترضى عن عثمان بن عفان في (الولاة) صد ٢٠، وترضى عن عليّ بن أبي طالب في (المصدر السابق: صـ ٢٠)، وترضى عن عمر بن الحطاب مرتبن في (القضاة) صـ ٣٠١- ٣٠٠، وترضى عن ثلاثهم في (المصدر السابق) صـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) الولاة: صــ ٨١. (٦) المصدر السابق: صــ ٢١٣.

 <sup>(</sup>٧) السابق: صـــ٧٠.
 (٨) السابق: صـــ٧١.

معاوية باسمه، وكذلك عمرو بن العاص<sup>(۱)</sup>، وقد يكون ذلك عن سهو ونسيان، أو من فعل النساح، أو الاحتمال الأخير المتمثل فى تعبيره عن موقفه؛ لما بدر منهما فى حق علىّ عثم، لكنه – على أية حال – لم يسمئ الأدب معهما، وعرض الأحداث فى حيدة ونزاهة.

#### ب- وطنيته، وعاطفته المتزنة :

لقد رأى الكندى وهو صبى مميّز (بين التاسعة، والعاشرة) الهدام دولة الطولونيين، واندثار حضارةم، وحلسو الديار منهم، ولعله أحس وهو يطالع آثار الخراب بنفسه، وقد استحالت القصور، والميدان، وغيرهما من مظاهر العمران الطولوي أثراً بعد عين. لقد رأى أن حضارة بلده تتهدم فوق رءوس بني وطنه، الذين شُيّدت تنك العمائر بأموالهم وأيديهم، فظلت تلك الصورة، وغيرها مما حكى له، ماثلة أمام عيبه، محفورة في ذاكرته ووجدانه، حتى سكبها قلمه، وسطرها فؤاده الحريح في كتابه، وهو يصف رحيل بني طولون، فقال: (فلم يبق بمصر منهم أحد يُذكر، فخلست مسنهم الديار، وعفت منهم الآثار، وتعطلت منهم المنازل، وحَلَّ بهم الذل بعد العز، والتشريد بعد اجتماع الشمل، ونضرة المُلك، ومساعدة (الأيام) (أ). وأبع ذلك بذكر منا ورد من أشعار وقصائد لشعراء يمدحون ما فعل (محمد بن سليمان) في حضارة الطولونيين، ما ورد من أشعار وقصائد لشعراء يمدحون ما فعل (محمد بن سليمان) في حضارة الطولونيين، عاطفته التي ترثي حضارة بلده وحكامها، إلا أنه كان متزناً في عرض مواقف متعددة متباينة تجاه هؤلاء الراحلين.

# ج- مخالطته العلماء، ومجالستهم:

قال أبو عمر الكندي : اعتلَّ حمزة بن محمد الكنابي، فركبتُ أنا، وابن الحداد إليه، فقال :

<sup>(</sup>١) قال الكندي: ثم ولي عمرو بن العاص ثابة على مصر من قبل(معاوية)(السابق:صـــ٣١).

<sup>(</sup>٤) الولاة: صــ ٢٧٠.

يا أبا القاسم، حتنُك عائداً وزائراً، وقصدتُ أن أقمد عندك إلى الظهر. وأحد أبو بكر بن الحداد، وحمزة الكنان - وكان عنده جماعة - في المذاكرة في (الحديث، والرجال)، وما يتصل بعلس حمزة في الحديث. وهكذا، تحول المجلس إلى بجلس علم ومذاكرة، شهده مؤرخنا الحنفي، وحضسره (ابن الحداد الشافعي)، الذي كان يلم بأطراف العلوم كلها. ثم حدث أن قال حمزة : ما يرد القيامة أحدً بميزان أثقل من ميزان أبي قُحافة؛ لأن أبا بكر فيه. فقال (أي : ابن الحداد) : أبو بكر الذي يقول : ما يرد القيامة أثقلُ من فاطمة بنت رسول الله هي لأن أباها فيه. ونحض، وانصرف<sup>1)</sup>. وقد لمسنا من هذا النص، الذي لم يوضح مشاركة الكندى الفعّالة في ذلك المجلس، وتراثهم، وأقم لم يكونوا يضبعون أوقاقم، حتى أثناء المرض، فيما لا يجدى نفعاً، وإنما كان العلم والنقاش، الذي قد يفضى إلى شئ من الخلاف،

د– وأخيراً، ثقافته الموسوعية :

١ – اللغة، والأدب :

لمؤرخنا الكندى قدرة بارعة على اختيار ألفاظه، وعباراته بصورة تُعبَّر عن المعنى الدقيق، الذى يريد الإشارة إليه، خلال عرضه للأحداث التاريخية الواردة. وهذا إن دل على شئ، فإنما يدل على ما يتمتع به من ثقافة عربية لغوية عريضة، مكّنته من تطويع اللغة في سهولة وسلاسة؛ خدمة لأسلوب العرض التاريخي. والنماذج على ذلك كثيرة، منها : تعبيره عن القفز إلى السلطة بطريقة غير شرعية، واغتصالها دون إذن الخلافة، وموافقة الأمة بـ (الانتزاء)(١٠). وقد ورد ذلك في أكثر من موضع، مثل : (ثم انتزى محمد بن أبي حذيفة)(١٠)، وقوله : (فجميع ما أقامه ابن الخليج منتزياً على الفسطاط سبعة أشهر، وعشرين يوماً)(١٠). وكذلك عبَّر عن مؤامرات ابن أبي حذيفة ودوره في إثارة الفتنة في مصر ضد عثمان عليه بألفاظ دقيقة، منها : (خلع عثمان)، و(حَرَّض عليه بكل شئ، يقدر عليه)، و(أسمَّرَ البلاد)(٥٠). وهي عبارات تشير إلى سوء فعال هذا

<sup>(</sup>١) رفع الإصر (نشر : حست، في ذيول قضاة مصر للكندى) صـــ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) نَزَا اللَّمْ لَ يُتُؤُو نَزُواً، ورُزُواً، ونَزُواناً، وش. ويقال : نَزَاء إلى الشعر : مندفع إليه. النَّرَوان : الحدَّة، والسُّوْرة، نزا به قلبه إلى الشع : طَمَع، وتازع عليه، النسزية : الشئ المفاحئ من مطر، أو غيره. (اللسانَ : (ن.ز، و) ٦/ ١٤٤٣ - ٤٤٠٣، والمعجم الوسيط ٩٥٦/٢). وواضح أن استخدام الكندى لهذه اللفظة في منتهى الدقة؛ لأن المذكور وثب على الحكم وثباً مفاحئاً، بازع أهله، واندفع إليه، تطمع نفسه إليه، وهو غير أهل له.

 <sup>(</sup>٤) السابق: ٢٦٢. وأعاد ذكر اللفظة ثانية صب ٣٦٧ (عندما كان يذكر مدة ولاية عيسى النوشرى، ومقدار ما شغل ابن الخليج منها منتزياً).

الرحل، وتبرم الكندى كها. وكذلك قوله : (واستفد سليمان ابن غالب أهلَ خراسان بتقديم بطانته عليهم)(١٠). أي : هو الذي تسبب في خروجهم عليه، وكأنه تُعَمَّد إفسادهم.

واستخدم الكندى ألفاظاً تراثية مَعبِّرة، مثل (خُلُعان المأمون)(<sup>(1)</sup>، و(عَذَله قومه<sup>(۲)</sup>، أى : لاموه)، و(فتناوشوا شيئاً من حرب الجباية)<sup>(4)</sup>، و(انطاعوا إليه)<sup>(6)</sup>؛ وقوله أيضاً : (لم يقدر أحد من بني مدلج أن يرجع إلى أرض الإسكندرية، إلا بطلبَّة من السرى إلى أهل الأندلس)<sup>(1)</sup>. وكذلك قوله عن إنكار بنى عبد الحكم وجود أموال الجروى لديهم:(فالْتُوَى بنو عبد الحكم)<sup>(۷)</sup>.

ولم تقف ثقافته اللغوية عند هذا الحد، وإنما اتسم باستخدام بعض المصطلحات، مثل: (السلطان)، معبَّراً به عن (الخليفة) (۱)، ولفظة (جند) (أهل مصر)، كقول (عبد الله بن سعد عند رجوعه من مقابلة عثمان بالمدينة، يريد دخول مصر، فمنعه رجال (ابن أبي حذيفة): (ويلكم، دعوني أدخل على جندى) (۱). وقد تعنى: إمارة مصر، كما في قوله: (قدوم سعيد بن يزيد والياً على جند مصر (۱۱). وكذلك كانت له عبارات موجزة ذات دلالة، مثل قوله عن اختفاء والعباس ابن أحمد بن طولون) إلى الأبد: وكان آخر العهد به (۱۱). وتعبيره عن نتيجة معركة (خمارويه، وابن كنداج) بقوله: (فكانت على خمارويه وأصحابه) (۱۱). ونلمح - أيضاً اختصاره وإيجازه في العناوين، فقد عبر عن حديثه عن ولاة تكين للمرة الثانية على مصر بقوله: (أبو تكين منصور الثانية) (۱۳).

وأخيراً، فإن مؤرخنا الكندى استخدم لغة (أكلونى البراغيث)، وهى لغة قليلة الاستعمال، في بعض المواضع، مثل: (أخذوه قواد الفروض)(11)، و(أخرجوه أهلها)(10). وكان الأولى أن يقول: (أخذه) و(أخرجه). ووقع خطأ نحوى ظاهر فى أحد المواضع، لعله من النساخ (في حديثه عن صلة الشاعر سعيد بن شريح بَزبًان بن عبد العزيز بن مروان، قال : وكان سعيد منقطع والصواب : أن يقول : منقطعاً - إلى زبًان بن عبد العزيز بن مروان)(11). وأود - في ختام حديثى عن لغة الكندى - أن ألفت النظر إلى استخدام بعض الصيغ الصرفية، التي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة ألها خاطئة، لكن التحقيق اللغوى أثبت استخدامها وصواها، وإن كان

<sup>(</sup>١) السابق : صحة١٦ (وردت في ولاية سليمان بن غالب سنة ٢١هـ، التي استمرت خمسة أشهر).

<sup>(</sup>٢) الولاة: صـ ١٤٩. (٣) السابق: صـ ١٥٠. (٤) السابق: صـ ١٥١.

<sup>(</sup>١٠) السابق: صــ٤٠. (١١) السابق: صــ٢٣٦. (١٢) الولاة: صــ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٣) السابق: صــ ٢٧٦. (١٤) السابق: صــ ٨٦. (١٥) السابق: صــ ٨٨.

استخدامها نادراً، كما في قوله : (ومنع أهلَ الحوانيت من غَلْقها)(١)، أي : غلق أبوابها، وقوله : (احتمع الناس إلى دار (ذكا) يَتشَكُرُونه)(٢).

أما عن (الأدب)، فقد أورد الكندى الكثير من الأشعار التي قيلت في مناسبات، ترتبط ارتباطاً وطيداً بالأحداث، والوقائع التاريخية، وسوف نتناولها مع بعض النماذج النثرية بشئ من التوضيح عند تناول (موارده)، باعتبارها نوعاً من (الوثائق التاريخية). وسوف أكتفى - ها هنا - بضرب بعض الأمثلة الشعرية، التي تبين ثقافة الكندى وإلمامه بالشعر، واهتمامه بروايته، وتضمين العديد من قصائده في مولّفية التاريخين. ومما ورد في الاستخفاف بأسطول ابن طولون، الذي كان قد أعده لمواجهة (موسى بن بغا) سنة ٢٦٤هـ، وفي التشكيك في نواياه في مقاتلة الروم أبيات، قالها الشاعر المعارض (محمد بن داود)، منها قوله:

بنى الجزيــــرة حصناً يَستْجنُّ بـــه بالعَسْفِ والضرب، والصُّنَّاعُ فى تَقَبِ له مراكب فــــوق النيل راكــــدة فما سَــوَى القــَـارِ للنَّظَّارِ والخَشَبِ يُرَى عليها لبــــاسُ الــذل مُذْبُنيتُ بالشــط ممنوعــة مــن عزة الطَّلــَب فما بناهـــا لغـــزو الروم محتسباً لكنْ بناهــا غَــداةَ الــرَّوْع للهــرَب<sup>(۲)</sup>

ومن السنماذج الدالُّة على تقلُّب الشعراء مع أهوائهم هجاء ومدحاً ما قاله الشاعر (إسحاق ابن معاذ) في هجاء القاضي (المفضل بن فضالة)، إذ قال له :

خَــفِ اللهُ، واسمعُ من مقالى مُفَصَّلُف إنك عن فَصْل القضاء ستُسنَــأَلُ وقد قالَ أقـــوام عجبـــتُ لقولهـــم : أقـــاضِ لـــه شَعْرٌ طويـــلٌ مُرَجَّلُ ؟!<sup>(١)</sup>

وعلَّق أبو عمر محمد بن يوسف الكندي قائلاً، وقد كان مدحه قبل ذلك فقال:

وأقْضَى بفَصْل الحُكُم ؟ قيل : المفضَّلُ دليسلك في السحكُم الكتابُ المنسرَّل(")

فإنْ قيل : أَيُّ الناس أَهْجَرُ للهوى فأنى نخاف الجَوْرَ منــك وإنمـــا

<sup>(</sup>٣) الولاة: ١١٨- ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) القضاة : صــ٧٩٣.

<sup>(</sup>٥) القضاة: صـ٣٨٠.

ويستابع مؤرخنا الكندي عجبه من صنيع هذا الشاعر المتقلب، فيذكر لنا من محفوظاته عنه أنه هجا القاضي نفسه بعدُ، فقال(من بحر الطويل):

والنباك عين فصل القضياء ستسسأل فَ فُونَك، فانظرُ كيف في الحُكْم تَفْعلُ أفي العدل أن أقصَى وأحـــــرَّجَ متعبًا ﴿ وَتُدْنِي جِنفَصْلَ مَنكَ- خَصَمْي وَيُدْخَلُ ؟! ويُفتح إن يَدُنســـوا له البابُ جَهــُرَةُ ﴿ وَيُعْلَــق دون ﴿ إِنَّ دَنَـــوْتُ ﴿ وَيُقْفَـــلُ؟! وبَيِّسني ليسست - إذا غاب - تُقَبسَلُ ُ؟! قَضَيْتَ بِهِ، والحِقِ ما ليسس يُحْهِلُ بأي وجوه الفقــه أصبحــتَ تَعْمَـــــــــــُ؟! (١٠)

خــــَف الله، وارقُد، واتَّنَدُ يا مُفَضَّلُ وإنسك موقسوف بسسه وعاسسب وتُقْبَلَ مــــنه في مغيبــــى شهــــودُهُ فأصــــغ إلى السمــغ منك وألبنــي

# ٢ معرفته بالأنساب :

المطالب لكتابَسي (السولاة)، و(القضاة) لمؤرخنا (الكندى) أول ما يسترعي انتباهه ذلك الاهتمام الكبير، الذي يوليه الرجل للأنساب، وتلك المعرفة الواسعة بالقبائل والبطون والأفخاذ. وذلك بدل دلالة أكيدة على أن مورخنا طالع كتب الأنساب عامة، وأنساب المصريين خاصة، وأنه طالع قدراً كبيراً من سحلات مصر الرسمية المحفوظة في دواوينها؛ كبي يقف على هذا الكم الهائل من الأنساب. وقد حرص الكندي على استيفاء أنساب معظم الولاة، والقضاة المذكورين فى كتابيُّه، مثل : الولاة (عتبة بن أبي سفيان)<sup>(١)</sup>، و(عقبة بن عامر)<sup>(١)</sup>، و(عبد الملك بن رفاعة)<sup>(٤)</sup>، و(أيـــوب بن شرحبيل)^°. وكذلك اهتم باستقصاء نسب أول قاض مصرى فى ظل الإسلام، وهـــو (قـــيس بن أبي العاص)<sup>(١)</sup>، ثم لم يُعْنَ بعده بأنساب القضاة التالين، فلم أقف على نسب كامل لأى منهم<sup>(٧)</sup>، وتلك ظاهرة تحتاج إلى تعليل، لم أستطع الوقوف عليه.

وأخيراً، فإن معرفة الكندي وخبرته بالأنساب لم تقتصر على ما يتعلق بولاة مصر فحسب، وإنمـــا كان يبرز بين الحين والآخر من مكنون معارفه ما يدلل به على سعة اطلاعه على أنساب

<sup>(</sup>٣) الولاة : صـــ٣٦. (٢) الولاة : صــ٥٣. (١) السابق: صـ ٣٨٠ - ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) القضاة : صــ٠٦٠. (٤) السابق: صــ٦٦. (٥) السابق: صــ٦٨.

<sup>(</sup>٧) يكتفي بقدر يسير من النسب، كما في قوله : (القاضي عبد الله بن لهيعة الحضرمي). (السابق صسـ٣٦٨)، والقاضي (غوث بن سليمان الحضرمي) صـــ٦٥، والقاضي (عبد الله بن يزيد بن حذامر) صــ٣٣٧، والقاضي الله بن عطية، الذي ولى سنة ٦٨هـــ، وهو ابن أحي يونس بن عطية) صــــــــ، ٣٣٤، والقاضي (عبد الواحد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج) ٨٩- ٩٠هـ (صــ٣٢٩).

بعض القادة (١)، وأصحاب الشرط(٢)، والثائرين أ)، ويتدخل بالشرح والتوضيح لبعضها (١)، ويشرر إلى دخول بعضها الآخر في الموالي (١).

#### ٣- من معارفه التاريخية :

بخــــلاف مــــا أورده لنا الكندى فى (ولاة، وقضاة مصر) من معلومات قيمة، تشهد بمقدرته واتســــاع معارفـــه بتاريخ بلده وأحدائها، وحضارتها، ونظمها، فإننا – إلى حانب ذلك – نلمس إلمامه – أيضاً – بجوانب من التاريخ العام، تفيد معرفته به، ودراسته إياه، وقراءته فيه. ومن ذلك :

أ- معسرفته بدور الوالى المصرى (موسى بن كعب الذى ولى مصر سنة ١٤١هـ) فى قيام الخلافة العباسية، فقال عنه : كان من نقباء بنى العباس. وذكر لنا حانباً من تاريخه، أيام كان فى (خراسان)، فالهمه واليها الأموى (أسد بن عبد الله البَحَليّ) بأمر المسوّدة، فألجم بلحام، ثم كسسرت أسنانه، فلما صار الأمر إلى بنى هاشم (العباسيين)، أمالوا عليه الدنيا (تقديراً لجهوده، وتضحياته)، فكان موسى يقول: "كانت لنا أسنان، وليس عندنا خبز، فلما جاء الخبز، ذهبت الأسنان "(۱)!

ب- وكـــذلك معــرفته بتاريخ العلويين فى مصر وخارجها، فهو حدد أن أول علوى قدم مصــر، وبايعــه الكثيرون هو (على بن محمد بن عبد الله بن حسن)، وقام بأمر دعوته (خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدف). وهذا القائم بالدعوة كان جده (ربيعة بن حبيش) من خاصة على بن أبى طالب غيم، وشيعته، وحضر الدار<sup>(۷)</sup> (لعلها دار عثمان بن عفان لما حصره الثائرون).

ج- معرفته بتاریخ أسرة أحد ولاة مصر (یجیی بن داود الخرسی)، الذی ولی صلاة مصر وخسراجها سنة ۱۹۲هم، فقال : كان أبو صالح، وأخواه : سعید، وأبو قدامة عبیداً لزیاد بن عبد الرحمن القُشَیْری، وكان أبوهم داود تركیاً، وأمهم خالة ملك (طبرستان) (^).

 <sup>(</sup>۱) كما ورد فى ولاية (موسى بن على بن رباح) سنة ٥٦ هـ.، حينما ثار القبط بــ (بلهيب)، فعقد لــ (عبد الله
 ابن المهاجر بن على، حليف بنى عامر بن عدى من تحيب) على الجند، فخرج بحم، فهزم القبط.

<sup>(</sup>٢) كصاحب الشرطة المستخلف عليها المسمى (عبد الغنى بن عَدِيَّ الحُجْريُّ، من حَجْر حمير). (الولاة : ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) كتاب الولاة: صــ١٠٦ - ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) السابق: صــ١٢٢.

د- إلمامه بأحداث فتنة (الأمين، والمأمون): اهتم الكندى بذكر انعكاساتها على الجند فى مصر، والذى يهمنى منها القدر الذى ذكره عنها خارج مصر (تباعد ما بين محمد الأمين، وبين أخهد المأمون، وخلع محمد أخاه من ولاية العهد، وترك الدعاء له على المنابر، وعهد محمد إلى ابنه موسى، الذى يقال له: الشديد، ودعاء له) (١٠).

هـــــ إدراكه علاقة أهل الإسكندرية التجارية بالأندلسيين على مر الزمان: ذكر أنه فى سنة ٢٠٠هـ، وصلت مراكب الأندلسيين إلى الإسكندرية، وقد عادوا من غزوهم؛ ليبتاعوا ما يصلحهم، وكذلك كانوا على الزمان. وكانت الأمراء لا تمكنهم دخول الإسكندرية، إنما كان الناس يخرجون إليهم، فيبيعون ويبتاعون<sup>(١)</sup>.

#### ملاحظتان أخيرتان على ثقافة مؤرخنا (الكندى) :

أ- لم أحسد في كتابسي الكسندي ما يدل على ثقافته الحديثية، التي أشارت إليها المصادر المتسرجة له، حتى في بدايات كتاب (القضاة) لم يذكر شيئاً من الأحاديث، التي تحذر من تولى ذلسك المنصسب الخطير، وكتلك التي أوردها - مثلاً - ابن عبد الحكم في قسم (القضاة) من ذلسك المنصسب، وأخسارها) (أ). ولعل فيما أشار إليه المقريزي سلفاً، من أن اهتمام الكندي بالتحديث كان في آخر عمره، تسبّب في خلو كتابيه من الأحاديث. ولعله ترك مدونات خاصة بهذا العلم آخر حياته، لما جلس إليه طلاب الحديث، يسمعون منه. ومن هنا، فإني أرجع أنه لم يجلس يعلم الحديث ويرويه في بدايات حياته أ، واكتفى بالتلقى والسماع والتدوين، ثم انخرط في الاهتمام بعلم التاريخ، ووضع مؤلفاته العديدة فيه، ثم جلس - آخر حياته - يعلم الحديث. وفي اعستقادي أن قول الدكتور حسن محمود: إن كتاب (القضاة) يتضمن من الأحاديث نحواً من أربعمائة وخمسين حديثاً، وتضمن كتاب (الولاة) حوالي (مائة حديث)، وهي أحاديث موصولة السند، حتى طليعة الرواد المسلمين من رجال القرن الأول الهجري (أ). هذا الكلام لا يعني به الساحية أحاديست رسول الله في المقتلة والما التحاوز، كعادة المورخين الأوائل في تسمية الكسندي، وقسد أطلسق عليها أحاديث من باب التحاوز، كعادة المؤرخين الأوائل في تسمية الكسندي، وقسد أطلسق عليها أحاديث من باب التحاوز، كعادة المؤرخين الأوائل في تسمية الكسندي، وقسد أطلسق عليها أحاديث من باب التحاوز، كعادة المؤرخين الأوائل في تسمية

<sup>(</sup>١) السابق: صــ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) السابق: صــ١٥٨.

<sup>(</sup>۳) راجع صــ۲۲۲ - ۲۲۸.

<sup>(</sup>٤) یری د.حسن محمود فی کتابه (الکندی المورح) صــ٣٦، ٣٨ : أن الکندی بدأ بالحدیث علماً وروایة، وانتهی نکتابة الناریح. وأعتقد أن ذلك ینطبق علی مرحلة (طلب الحدیث)، أما تعلیمه والتحدیث به، فكان آحر عمره، کما ذكرنا أنفاً.

الروايات المسندة بالأحاديث، ولو كانت من قبيل الأثار المروية عن الصحابة، أو التابعين (كما رأيــنا في دراستا ابن يونس من قبل). وطبيعي أن يرويها المحدثون، فقد كانت لهم اهتمامات برواية التاريخ أيضاً.

ب- وبالنسبة لـ (الفقه)، فلم نحد معلومات كافية، ولا روايات فقهية تُنسب إلى (الكندى) مباشرة، ولسنا نعرف - بالضبط - سر اتباعه المذهب (الحنفى)، رغم عدم اشتهاره في مصر، ولم نلمس منه تميزاً إليه، ولا إلى القاضى الحنفى (إسماعيل بن اليسع الكندى)، الدى غزل بطلب من الليث بن سعد؛ لإتيانه بأحكام حنفية، لا يعرفها المصريون(١٠)، ولا توجد سوى روايتين النتين، تُنسبان إلى فقه العبادات (إحداهما تتعلق بصلاة الاستسقاء التي أمّ الناس فيها، وقدم بالخطبة والسدعاء والى مصر حفص بن الوليد سنة ١٢٥هـ ١٠)، والثانية ترتبط بصلاة التسراويح في رمضان سنة ١٥٦هه، والأذان والبسملة في عهد الأمير (مزاحم بن خاقان) ١٠). وواضح أن هذه الروايات لم تقصد لذاقا، ولكنها وردت في ثنايا الأحداث التاريخية، ونحن لا يستطيع صياغتها إلا من له علم بالفقه؛ فالأحكام القضائية الكثيرة الموجودة في كتاب (القضاة) لا يستطيع صياغتها إلا من له علم بالفقه وأحكامه، وتاريخ القضاء وسجلاته ونظمه، مما سنتعرض عمليات الخليفة الأندلسي (الحكم المستنصر) إلى فقهاء الأمصار النائية عنه، ومنهم: أبو إسحاق على اشتهار مؤرخنا فقها.

杂杂杂杂

<sup>(</sup>١) كتاب القضاة : صد٣٧١- ٣٧٣ (ولي من سنة ١٦٤ - ١٦٧هـ).

<sup>(</sup>۲) كتاب الولاة : صـــ۸۲- ۸۳.

<sup>(</sup>٤) اخلة السيراء ٢٠١/١.

# (دراسة كتاب الولاة)\* لمؤرخنا الكندى

# أولاً – المحتوى\*\*:

## ١- مصر في عصر الراشدين:

أ- بسدأ الكندى كتابه ببيان صلة عمرو بن العاص بمصر منذ الجاهلية، ثم تناول الظروف السبى فكسر في المحتى في هذا السبى فكسر في الحسل في هذا السبى فكسر في المحتاث فتح مصر، وخطواته - بإيجاز وتركيز - ثم فتح أنطابلس (برقة)، وأطرابلس؛ تتمة لفتح الإسكندرية بمصر.

ب- حسلاف عمرو بن العاص مع الخليفة عثمان بن عفان؛ لرفض الأخير إبعاد ابن سعد
 عن ولاية (الصعيد)، ثم انتهى الخلاف بعزل عمرو، وتولية (ابن سعد) ولاية مصر كلها.

ج- ثم تطسرق إلى أحداث (غزو الروم) الإسكندرية، واستنجاد المصريين بعمرو، ونجاحه
 ف طردهم منها ثانية سنة ٢٥هـــ.

د- جهود ابن سعد والى مصر فى فتح (إفريقية سنة ٢٧هـــ، والنوبة سنة ٣٣هـــ، وذات الصوارى ٣٤هــــ).

هــــــ أحداث الفتنة في عهد عثمان، وخروج ابن سعد من مصر إليه، وانتزاء (محمد بن أبي حذيفة) على حكم مصر في شوال سنة ٣٥هـــ، حتى مقتله بفلسطين في (ذي الحجة سنة ٣٦هـــ).

و- تـناول الكندى - بعد ذلك - أحداث ولاية (قيس بن سعد) على مصر من قبل على (مـن ربيع الأول سنة ٣٧هـ إلى رجب من العام نفسه)، عندما عزله على بمكيدة معاوية، ثم ولايـة (محمد بن أبى بكر) في رمضان ٣٧هـ، بعد موت (الأشتر) بالقلزم وهو في طريقه إلى مصـر؛ ليليها من قبل على، إلى أن هُزم أمام جيوش الأمويين في معركة (المستاة) بقيادة (عمرو ابسن العاص)، وقُتل سنة ٣٨هـ. وبذلك عادت مصر إلى (عمرو بن العاص) ثانية، وقد وليها

تعتمد هذه الدراسة على طبعة المستشرق (حست)، الذى قام بنشر كنائي: (الولاة)، ووالقضاة) معاً متنابعين ق بجلد واحد كما حاء في نسخة والمتحف البريطان) الخطية منه، ثم تنفرهما مجموعة من الذيول. وقد نشرت هذه الطبعة في بيروت سنة ١٩٠٨م. وقد نُشر الكتاب ضمن مجموعة من المصادر في ذكرى (لجنة حب) المستشرق الإنجليزي، الذي أرادت والدته تحليد ذكراه (ت ١٩٠١م)، بتخصيص مبلغ، يُوقَف ريعه على نشر البحوث العلمية. (مدخل إلى نشر التراث، للدكتور الطاحي) صده ٢١- ٢٦٦، وقد لاحظ د.حسين نصار أن الكتاب يُعتاج إلى تَعقيق حديد، فقام بنشر كتاب (الولاة)، وسَمّاه (ولاة مصر). وقد اعتمدتُ على (طبعة حست)، وكتُ أعود إلى (طبعة د.حسين نصار) عند وحود مواضع في النص تمناج إلى تصحيحه.

من قبل (معاوية بن أبي سفيان)، قبل أن تصير إليه الخلافة سنة ٤١هــــ(١).

#### ٢- مصر في عصر الأمويين: \*

أ- ولى (عمرو بن العاص) شئون مصر (صلاتها وخراجها) من سنة ٣٨هــــ إلى سنة ٤٣ هـــ، وبعده ولّى معاوية أخاه (عتبة بن أبى سفيان)على(صلاة مصر)، لكنه لم يُعمَّر طويلاً، حتى وافته منيته مرابطاً في الإسكندرية سنة ٤٤هـــ.

ب- من أهم ولاة الأمويين بمصر الصحابي (مسلمة بن مخلد ٤٧ - ٢٣هـــ)، الذي قام خلال فترة ولايته الطويلة - بالعديد من الإصلاحات الداخلية العمرانية، واشتراك جيش مصرى
 ف عهده بمحاولة غزو القسطنطينية بحراً.

ج- مــن الفترات الساخنة - رغم قصرها - فى تلك الأونة سيطرة عبد الله بن الزبير على مصر، وتوليته (ابن جحدم) عليها، وتأييد الخوارج له؛ مما اضطر مروان بن الحكم إلى المجئ على رأس حــبش أمــوى؛ لاستخلاصها من أيدى الزبيريين. وقد نجح فى تحقيق ذلك سنة ٦٥هــ، وولى ابنه عبد العزيز شئون مصر، بعد أن وطّد له الأمور.

د- تعــد فتــرة حكم الوالى (عبد العزيز بن مروان) من أزهى وأخصب، وأطول فترات الحكـــم الإســـلامى كها (٦٥- ٨٥هـــ)، من حيث النهضة العمرانية، والإصلاحات الداخلية (إنشاء حلوان، وما كما من مزارع، ومساحد، ودُور)، وزيادة أعطيات الناس، ومظاهر الازدهار الاقتصادى.

هــــ وفى فترة حكم (عبد الله بن عبد الملك بن مروان٨٦ - ٩٠هـــ)، وإن كانت شهدت غلاء فى الأسعار، إلا أنه عرّب الدواوين القبطية فى عمل رائد، سيظل يُذكر له عبر الأيام.

و- ومــن ولاة الأمويين المهمين في مصر (قرة بن شريك ٩٠ - ٩٦هـــ)، وهو الذي قام بتدوين الديوان، وتوسعة المسجد الجامع بالفسطاط، وإحياء الأراضي الموات.

ز- ومسن فتسرات الازدهــــار فى مصـــر عهد الوالى الأموى (أيوب بن شرحبيل ٩٩-١٠١هـــــــــــ)، الذى ولى من قبل الخليفة (عمر بن عبد العزيز)، فساهم فى رفع مستوى معيشة الناس، وزاد أعطياتهم، وقام بإصلاحات اجتماعية طيبة، مثل: (منع الخمور، وتعطيل الحانات)،

 <sup>(</sup>۱) يمتد هذا الحزء في كتاب (الولاة، ط.حست) من صـــ٦- ٣١، وهي تقابل في (ولاة مصر، ط.د.حسين نصار) من صـــ٩٢- ٩٤.

 <sup>\*</sup> تمتد هذه الفترة في كتاب (الولاة، ط.حست) من صـــ۳۱ - ۹۷، وهي تقابل في (ط.د.حسين نصار)
 صــــ٤ - ۱۱۸.

ومكافأة الصالحين، وسداد ديون الغارمين، وإحلال الحكام المسلمين محل القبط في الكور.

ح- تعسد فترة حكم (الحر بن يوسف ١٠٥ – ١٠٨ هـ)، و(حقص بن الوليد)، و(الوليد البسن رفاعة ١٠٩ – ١١٧ هـ) من الفترات التي شهدت أحداثاً ساخنة، وتطورات عميقة على السساحة الداخلسية المصرية، وتصاعداً كبيراً في نفوذ (صاحب الخراج عُبيد الله بن الحبحاب)، السذى أراد زيادة الخراج على الرعبة، فهُبّ الحميع بما فيهم الأقباط – لأول مرة - في ثورات طاحنة ضنة ١٠٧هـ.

ط- وأخسيراً، فإن الفترة التي تلت خلافة هشام بن عبد الملك (١٠٥- ١٢٥هـ)، شهدت اضطرابات وثورات، وخرج الشعب والجند على الولاة، وشَقُوا عصا الطاعة، ولا نلمس بها أية إصلاحات تذكر. وقد قدم الحليفة (مروان بن محمد) إلى مصر، وقام بأعمال انتقامية ضد المصريين وبنحج العباسيون المتنبعون له في قتله. وبذلك انتهت تبعية مصر للأمويين سنة ١٣٣هـ..

#### ٣- مصر في عصر العباسيين حتى قيام الدولة الطولونية: \*

أ- يبدأ هذا العصر الجديد بولاية (صالح بن على بن عبد الله بن عباس) على مصر، الذى كي أف اهتمامه؛ للقضاء على بقايا الأمويين في مصر، ثم قام بتوزيع الأعطيات، واهتم بتوسيع مؤخرة المسجد الجامع.

ب- نشطت محاولات العلويين للثورة ضد العباسيين، وقدم بعضهم لإقامة الدعوة لهم فى مصر، وكان لهم أنصار بها. وقد تستر الوالى العباسي (حميد ابن قحطبة) على (على بن محمد بن عبد الله بن حسن)، فسخط عليه المنصور وعزله (١٤٣- ١٤٤هـ).

ج- فى عهد الوالى (يزيد بن حاتم) ظهرت دعوة (بنى حسن بن على) فى مصر، وبايعه كديرون من أهلها، لكن الوالى نجح فى شن حروب شعواء، انتهت يحزيمة العلويين ومناصريهم، كما نجح فى إحماد ثورات القبط العارمة. ورغم ذلك كله، فقد شهدت فترة حكمه (١٤٤-١٥٨هـ) بعض المشروعات كإجراء الماء من ساقية (أبي عون) إلى (قبيلة المعافر) بمصر. وقام بستعديل إدارى، تحولت بمقتضاه إدارة الوالى ومقر حكمه من العسكر إلى الفسطاط، وتُقلت اللهواوين إلى القصر بأمر المنصور.

د- مـن الفتـرات التى شهدت استقراراً وهدوءاً، وحفاظاً على الأداب العامة فترة حكم السوالى (يجيى بن داود الخرسي) رغم قصرها (١٦٢ - ١٦٤هـ)؛ لأنه كان يتمتع بهيبة كبيرة، وكانت له سطوة وشدة على المجرمين.

ثمند هذه الفترة من (سنة ١٣٢- ٢٠٤هـــ)، وتشغل من كتاب (الولاة ط.حست) للكندى من (صــ٩٧- ٢١٢)،
 وهى تقابل ق (ولاة مصر، ط.د.حسين نصار) (صــ٩١٩- ٢٣٨).

هـــ تشدد الوالى (موسى بن مصعب ١٦٧ – ١٦٨هــ) فى جمع الخراج، وضاعفه على الفلاحين والزراع، وفرض ضرائب على الدواب، وعلى أهل الأسواقى، فثار عليه أهل الحوف، وكرهه الجند، واندلعت ضده ثورات عارمة، تمكن من القضاء عليها.

ز- دخــول مصر دوامة الصراع بين أنصار الأمين والمأمون من الجند، وتفاصيل كنيرة عن الحــارك الطاحــنة، والـــدماء الكثيرة السائلة في مبيل سيطرة العباسيين على الأوضاع بمصر، وصــراعات بسين (السرى بن الحكم، وعبد العزيز بن الوزير الجروى) على حكم مصر حتى وفاقمــا سنة ٢٠٥هــ)، واستناف الصراع بين ولديهما حتى وصول (عبد الله بن طاهر) إلى مصر سنة ٢١١هــ، حين تمكن من إعادة الهدوء إلى مصر.

ح- عادت الأمور إلى الاشتعال مرة أخرى، وكثرت النورات المتوالية من أهل الحوف، حتى اضطر الخليفة المأمون العباسى إلى الجحيئ بنفسه على رأس حيش كبير سنة ٢١٧هــ، حينما نجح فى قمـــع الســـثورات بعد أن أسال الدماء ألهاراً، وعزل الوالى (عيسى بن منصور ٢١٦- ٢١٧هـــ)؛ لسوء أعماله، وكتمانه الأخبار عن الخليفة، حتى اضطرمت البلاد، واشتعلت بالثورات.

ى - فى عهد الوالى (عنبسة بن إسحاق الضبى ٢٣٨ - ٢٤٢هـ) قام برد مظالم العمال إلى أهلها، وانتصف الناس منهم، ونجع فى نشر العدل، حتى تحقق الأمن والاستقرار فى (الحوف) بما لم يتحقق من قبل. وتعرضت مصر أيامه لغزو الروم لدمياط، فأمره المتوكل ببناء حصن (دمياط) سنة ٢٣٩هــــا حماية لأهلها من غزو الروم البحرى المفاجئ.

ك- شــهدت الفشرة المتبقــية قبل قيام الدولة الطولونية بعض الإصلاحات الاجتماعية الأخلاقــية في عهد (يزيد بن عبد الله التركى ٢٤٢- ٢٥٣هــ)، وشهدت فترة حكمه إبعاد النصــارى عــن الإشراف على (مقياس النيل)، وجعل عليه (أبا الردّاد المعلّم) بأمر من الخليفة (المــتوكل). وبحح هذا الوالى - أيضاً - في إخماد ثورة (جابر بن الوليد المدلحي). وبعده تعاقب علـــى مصر في فترة قصيرة (مزاحم بن حاقان، وابنه أحمد، وأزجور التركي)، الذي أحمد ثورة (بغا الأكبر) بالصعيد سنة ٢٥٤هــ.

# ٤- مصر في ظل الحكم الطولويي (١٥٤- ٢٩٢هـ): \*

أ- تناول الكندى بعض ثورات قامت فى بداية ولاية ابن طولون على مصر (ثورة بغا الأصغر، والسن الصدوق العلوى). وعرض تجهيزات واستعدادات ابن طولون لمحابحة والى فلسطين والأردن (عيسى بن الشيخ)، ثم كلفت الحلافة بذلك العمل (ماجور التركى)، فنسلم أعمال ابن شيخ.

ب- بسط ابن طولون نفوذه كله على مصر كلها بكتاب من (يارجوخ). بعدها قام ابن طولون بجهود وإصلاحات عمرانية (بناء مسحده، ومارستانه)، وولى خراج مصر، وولاه المعتمد الثغور الشامية؛ لصد هجمات الروم.

ج- صـــدام ابـــن طولون مع الموفق، ورغبة الأخير في عزله، لكن موت (موسى ابن بغا، وماجور)، وانشغال الموفق بحرب (الزنج) يُسَّرُ لابن طولون السيطرة على الشام.

د- خسروج العباس على أبيه وهو بالشام، وجهود الأب حتى ثمت السيطرة على الموقف،
 لكمه فوجئ بخروج غلامه (اؤلؤ) عليه، وانضمامه إلى عدوه (الموفق) سنة ٢٦٩هـــ.

هـــــ اشتعال الخلاف بين ابن طولون والموفق - بعد إفشال محاولة ابن طولون إحضار المعتمد إلى مصر - حتى ثلاعنا، وخلع كل منهما الآخر. وأخيراً، خرج ابن طولون إلى الشام؛ لإحكام السيطرة عليها، وإخضاع (يازمان الخادم) له، لكنه فشل، ومرض في الطريق، ووافته منيته بمصر سنة ٢٧٠هـــ.

و- ولى ابسنه خمارويسه مصر من بعد والده حتى سنة ٢٨٢هـــ، ودخل في مواجهة مع الخلافــــة أولاً، ثم تصالحًا، وتصاهرا مصاهرة سياسية، نتج عنها إطلاق يد خمارويه في مصر والشام، له ولأبنائه من بعده، مقابل أموال قدّمها إلى الخلافة.

ز- تعاقب على حكم مصر أمراء ضعاف (حيش بن خمارويه ٢٨٢- ٣٨٣هـ)، وهارون ابسن خمارويه (٣٨٣- ٣٩٢هـ)، وشيبان بن أحمد بن طولون (مدة ١٢يوماً). واتسمت فترة حكمهم بالاضطراب والفوضى، حتى نجح العباسيون في إسقاط دولتهم.

# ٥- مصر بين العصرين: الطولونى، والإخشيدى (٢٩٢- ٣٢٣هـ):\*\*

أ- عـادت مصر إلى حظيرة الخلافة العباسية مرة أخرى، ووليها من قبل العباسيين (عيسى التوشيرية)، التي طال أمدها شهوراً، التوشيرية (ابن الخليج)، التي طال أمدها شهوراً، حتى تمكن الوالى من هزيمته، والقبض عليه.

ب- حفلت هدله الفترة بالصراعات والإضطرابات، وثورات الجند، وتدخل الخلافة بحيوشها عددة مرات بقيادة (مؤنس الخادم)؛ للسيطرة على الموقف. كما شهدت محاولات العبديين دخول مصر في حملات متعددة، تصدى لها الوالى تكين الناجع بشجاعة ومهارة، فحظمى من جموع الشعب المصرى بالحب والتقدير، حتى وفاته سنة ٣٢١هم، ودخلت البلاد بعده في دوامة من الصراعات، حتى مقدم (محمد بن طغج الإخشيد).

# ٦- أخيراً، فترة حكم الإخشيد (٣٢٣- ٣٣٤هـ)\*

أ- بـــدأ الإخشيد ولايته على مصر . تطاردة الجند المغاربة وزعيمهم (حبشي)، الذي كره
 ولاية الإخشيد مصر، ونجح - أخيراً - في مطاردة فلولهم، حتى فروا إلى برقة.

ج- فشـــل الإخشيد - كما فشل ابن طولون من قبل - ف الإتيان بالخليفة العباسي إلى
 مصر، حيث التقى بالمتقى في (الرقة) سنة ٣٣٢هــ، لكن الخليفة رفض عرض الإخشيد.

د- شهدت الفترة الأخيرة من حكم الإخشيد حروباً مع سيف الدولة، وفيها تحقق النصر
 للإخشيد، ودخل حلب. ثم وافئه منيته في الثاني والعشرين من ذى الحجة سنة ٣٣٤هـ.، أثناء
 وجوده بدمشق، ووصل نبأ وفاته إلى الفسطاط يوم الاثنين الثاني من محرم سنة ٣٣٥هـ..

# ثانياً- الموارد:

حرص مؤرخنا (الكندى) على توثيق المادة الناريخية الواردة فى كتاب (الولاة)، عن طريق ذكـــر الكـــثير من الموارد، التى استقى منها تلك المادة. ومن خلال المتابعة الدقيقة الشاملة لهذا الكتاب، تبيّن لى أن موارده تتمثل فيما يلى:

#### ١ – الموارد الصريحة:

وهذه يبلغ عددها (٨٠) مورداً، على النحو الآتي:

أ- على بن الحسن بن خلف بن قُدَيْد الأزدى:أورد له مؤرخنا (٥٦) رواية<sup>(١)</sup>.

ب- سعید بن عُفیر؛ روی له الکندی ف کنابه (۲۲ روایة)<sup>(۱)</sup>.

ج- الشاعر (مُعَلَى الطائي): اقتبس الكندى منه فى كتابه تسع قطع شعرية، تؤرخ للأحداث والصراعات الطاحنة الدائرة على أرض مصر<sup>٧</sup>).

د- الحسن بن محمد المُديني: ذكر له الكندى في كتابه نماني روايات (٢٠).

و- اللسيث بسن سعد<sup>٧</sup>، وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي<sup>(٨)</sup>: أورد الكندى لكل منهما خمس روايات.

ز - موسى بن حسن بن موسى<sup>(٢)</sup>، وعُبيد الله بن قيس الرُقيَّات<sup>(٢)</sup>، وعبد العزيز بن أبى ميسوة<sup>(٢١)</sup>، وإسماعيل بن أبى هاشم<sup>(٢)</sup>، وأحمد بن محمد الحُبيَشى<sup>(٢١)</sup>، وروى الكندى لكل منهم أربع روايات.

ح- عبد الله بن لهيعة(١١١)، ويجيى بن أبي معاوية التجيميي(١١٠)، ويزيد بن أبي حبيب(١١١)،

 <sup>(</sup>٤) السابق: صــــ٧، ٢٠، ٥٥، ١١٩، ١٤١.

<sup>(</sup>٦) السابق: صديمة، ٢١، ٣٤، ٢٩، ٥٥، ٨٣.

<sup>(</sup>۷) السابق: صسد، ۱۰ تا ۱۹، ۲۹، ۷۰. دنم الله التناصيد، ۱۸، ۳۸، ۱۹، ۲۸، ۷۸،

 <sup>(</sup>۱۰) المصدر السابق: صــــــ، ٥٠ (قطعتان شعربتان)، ٥٣. (وواضح أن مقتبسات الكندى عنه عبارة عن قطع من شعره).

<sup>(</sup>۱۱) السابق: صـــ۹۱، ۷۵ (روايتان)، ۹۲.

<sup>(</sup>١٣) السابن: صـــ٧٤٨ - ٢٥٠، ٢٥١، ٢٦٠ (ركلها قطع شعرية).

<sup>(</sup>۱۵) السانق: صــــ۹، ۱۵، ۸۳. (۱۲) السابق: صــــ۹۲، ۱۸ (روایتان).

وسعيد القاص"، والحسين بن يعقوب": اقتبس مؤرخنا من كل منهم ثلاث روايات.

ط- سفيان (لعله سفيان بن عُيْيَة) (٢)، وعاصم بن رازح بن رَحْب الخولايي(١٠)، وأحمد بن يحسبيي بن وزير<sup>د)</sup>، ويحيي بن عثمان بن صالح<sup>۱۱</sup>، وأبو عثمان السكري<sup>(۱۷)</sup>، ومحمد بن داود<sup>(۱۸</sup>، ويحسبي بن الفضل''، وقعدان بن عمرو''، والوليد بن عُبَيْد البُعْتُريَ('')، والقاسم بن يجيي للكندي

 السكن بن محمد بن السكن التجيهي(٥٠)، والحسن بن ثوبان(٢٠)، ومحمد بن زّبان ابن حبيب الحضرمي(٧٠)، وعبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير (١١٠)، وعبد الرحمن بن سعيد ابــن مقَّلاص(١١)، والعباس بن محمد(٢٠)، ومحمد بن عبد الوارث بن جريو(٢١)، وأبو العُلا(٢٦)، وسلمي أم الأسبود بسن الأسود النخعي(٢٦)، والْتَشَي(٢٠)، وأحمد بن الحارث بن مسكين(٢٠)، ويمسوت بسن المزرع(٢٦)، وسعيد بن هاشم بن مرثله(٢٢)، وزياد بن فائد اللخمي(٢٨)، وأيمن بن خُسرَيْم بن فاتك الأسدى(٢٩)، وذو الشامة محمد بن عمر بن الوليد بن عقبة بن أبي معبط(٣٠)،

<sup>(</sup>٢) السابق: صدات، ١٧٨ ٨٢- ٨٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: صـــ٣١ (روايتان).

<sup>(</sup>١) السابق: صــ٠٠ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) البابق: صـــ٩٦، ٧٠. (٦) السابق: صـــ٦٢١، ١٣١.

<sup>(</sup>٧) السابق: صده ۱ (قطعتان شعریتان).

<sup>(</sup>A) الولاة: ٢١٦- ٢١٧، ٢١٨ – ٢١٩ (عبارة عن أشعان).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ٢٠١ (قطعنات شعريتان).

<sup>(</sup>١٠) السابق: صــ٧٢٧ - ٢٢٨ (عبارة عن أشعار).

<sup>(</sup>١١) السابق: صــ ٢٣٠، ٢٣٩ (قطعتان من شعره).

<sup>(</sup>۱۲) السابق: صــــ۳۳۱ – ۲۳۷، ۲۳۸ – ۲۳۹,

<sup>(</sup>١٣) السائل: صــ ، ٢٥٠ - ٢٥١ (قطعتان شعريتان).

<sup>(</sup>١٤) السابق: صــ٢٧٢ - ٢٧٧ (قطعتان شعريتان).

<sup>(</sup>١٥) السابق: صـ٣. (١٦) السابق: صـ٦٠.

<sup>(</sup>۱۷) السابق: صـ۸. (٢١) السابق: صـــ١٦. (١٨) و(١٩) السائق؛ صـــ٩. ﴿ (٢٠) السابق: صــــ٩١ – ١٦.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق: صده. (٢٣) و(٢٤) انسابق: صـــ٥٦. (٢٥) الولاة: صــــ٩٣. (٢٩) السابق: ٤٧ (شعر). (٢٧) السابق: صــ٧٦. (٢٨) السابق: ٤٦ (شعر).

<sup>(</sup>٣٠) السابق: صدا ٥ (شعر في وناء عند العزيز بن مروان، وابنه الأصبغ).

```
    (١) السابق: صـــ٥ - ٧٥ (شرحه).
    (٢) السابق: صـــ٩٥ (شعر).
    (٢) السابق: صـــ٩٥ (شعر).
```

<sup>(</sup>۲۰) (السابق: صـــ۱۸۲ - ۱۸۳ (شعر فی مدح ابن طاهر).

<sup>(</sup>۲۸) السابق: صــ۲۲۸ (شعر).

<sup>(</sup>۲۹) السابق: صــ ۲۳۱ – ۲۳۲ (شعر في رئاء ابن طولون).

<sup>(</sup>٣٠) الولاة: صــ٣٠٦ – ٢٦٥ (شعر).

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق: صـــــــ ۲۲۵ (شعر).

<sup>(</sup>۲۲) السابق: صــ ۲۷۰ (شعر).

# ٢- الموارد المجهولة:

ويلاحظ أن الكندى استحدمها فى كتابه (الولاة) بصورة محدودة متمثلة فى صيغ معينة، هى: (يقال)(() و(فرعموا)(()) و(فى قول الأشياخ)(()) و(ذكر بعض أشياخ مصر)(()) و(قال الشاعر)(()) و(قال شاعرهم)(()) (ويقول الشاعر)(()) وهذا يدل على قلة استخدام الكندى لهذا النوع من الموارد فى كتابه، وتركيزه على توثيق مادته العلمية بطريقة واضحة من خلال ذكر (موارده الصريحة).

#### ٣- الموارد غير التقليدية:

وهــذه موارد مبنى أن تعرضتُ لها عند دراستى لمؤرخى (التراجم، والطبقات) في (الباب السابق)، لكن استخدامها هناك كان محدوداً. أما هنا في كتاب (الولاة) لمؤرخنا (الكندى)، فإن المتبع لأحداثه بتأنّ، يستطيع الوقوف على عشرات النماذج، التى تدخل في باب (الوثائق)، التى استمد مسنها مؤرخنا مادته. وفي البداية أبادر إلى القول: إن الكندى كانت له صلات وثيقة بسجلات الدولة الرسمية المحفوظة في دواوينها، وإن لم يصرح بذلك. خذ - مثلاً - ما ذكره عن صسنيع الوالى (بشر بن صفوان الكليي ١٠١٠ - ١٥ هــ)، لما رأى افتراق (قضاعة) في القبائل لقد كتب إلى (يزيد بن عبد الملك، ١٠٥ - ١٥ هــ)، يسأله الإذن له في استخراج مَنْ كان في القبائل منهم، فيجعلهم دعوة منفردة (أي: يُستَحَلون في الديوان مستقلين عن القبائل الأخرى في العطاء، ونحوه)، فأذن له في ذلك. ثم وصف لنا الكندى كيف تم هذا العمل، وأورد لنا بعض بطلون قضاعة التي كانت مضمومة إلى قبائل أخرَ، فتم استخراجها، وإعادها إلى (قضاعة) (أ) فسيما يُعسرف بالسندوين الرابع (أي: إعادة تنظيم الديوان، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر، والسبطون). ولا شسك أن هذا النص، الذي لم يذكر لنا مؤرخنا مورده، مُستَمَد من سجلات والسبطون). قال الكندى: (فأخرج - أي: الوالى بشر بن صفوان - مَهْرَة من كَنْدَة، وأخرج (الديوان). قال الكندى: (فأخرج - أي: الوالى بشر بن صفوان - مَهْرَة من كَنْدَة، وأخرج أنوخاً من الأزد، وأخرج جُهيَّنَة من أهل الراية، وأخواً من الأزد، وأخرج جُهيَّنة من أهل الراية،

<sup>(</sup>١) السابق: صب ١٤ - ١٣ ، ٣٢ ، ٩٧ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) السابق: صــ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: صـــ١٠.

<sup>(1)</sup> انسابق: صــ٧٧.

<sup>(</sup>۷) انسانق: صد۹۷. داد انسانق: صد۹۷.

<sup>(</sup>٨) السابق: صــ٧٠.

وأخرج خُشَيْنا(`` من لخم، فجعله مع سائر قضاعة دعوة مفردة)(``.

والآن، نكتفى بالإشارة إلى بعض الوثائق، التي ضَمّنها الكندى كتاب (الولاة)، واستمد منها مادته، وعبّر مما عن كثير من الأحداث التاريخية المهمة على النحو الآتي:

#### أ- وثائق نثرية:

 <sup>(</sup>١) حرفت في كتاب (الولاة، ط.حست) إلى (وأحرح خسيناً). وصوالها بالشين كما في (القبائل العربية في مصر) صدر١٩٩، وط.نصار من (الولاة) صدر٩٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: صد ٧٠ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الولاة: صـــ٧.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ١٢- ١٣.

<sup>(</sup>٦) السائق: صـــ٢١.

<sup>(</sup>٧) السابق: صد٢٢.

<sup>(</sup>٨) السابق: صــ٧٧.

<sup>(</sup>۹) السابق: صده. (۱۰) السابق: صد٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>١١) الولاة: صــ٨١- ٦٩.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق: صـ٧٦.

اسسترداد أمسوال الحروى، ومصادرة بنى عبد الحكم، وغيرهم''، وكتاب موجز أرسل به ابن طولسون إلى المعستمد، لما حَنَّه على حمل أموال الخراج إليه''. وأخيراً، نص وثيقة الصلح ببن المعتضد وخمارويه، وبما النص على الالتزامات المالية، التي قررتما الحلافة على خمارويه)'<sup>(7)</sup>.

ب- وثائق شعرية:

أحسن الكندي استغلال ثقافته الأدبية، وسعة اطلاعه على الأشعار، وتذوقه إياها في توثيق مادته التاريخية؛ إذ إن هذه الأشعار التي تابع أصحابها الأحداث، وشاركوا فيها، ووصفوها عن كثب، كانت خير عون لمؤرحنا على تعميق كتابته التاريخية، وعرضت الكثير من وحهات النظر المخـــتلفة، وصـــوّرتُ - عـــبر منات الأبيات - الحياة في مصر تصويراً شاملًا دقيقاً منذ الفتح الإسلامي، حتى توقف الكندي في كتابه عند سنة (٣٣٥هـــ). ومن هذه النماذج ما يلي: (بيت شسىعر يجسّم صعوبة القتال في دمقلة(١٠)، ورَحَزٌ قاله فتلة عثمان لما عادوا إلى مصر، يُصَوّر مدى إحرامهم"،) ومقطوعات شعرية تسجل أحداث معركة جيش الأمويين بقيادة مروان بن الحكم في مصسر أمام والى ابن الزبير بما (ابن جحدم)، ومنها يتضح مشاركة عبد العزيز بن مروان في الفتال، ووحود زهير بن قيس البلوي في جيوش الزبيريين والهزامه(١)، وأشعار لابن قيس الرقيات تصــف المزارع والحدائق بحلوال في عهد (عبد العريز بن مروان)(٧٠)، وتصف رحلته البحرية إلى الإسكندرية (^)، وبيت شعر يسحل ما حَلّ ببعض سكان تنيس من الموالي على أيدي الروم (١٠)، وأبيات شعر لسعيد بن عفير، تصور صراع أهل الحوف وثوراتهم على الوالي المتشدد (موسى بن مصعب الخنعمي)، الذي ولي مصر سنة ١٦٧هـ، ثم كان مقتله سنة ١٦٨هـــ(١٠)، والقصائد الشــعرية لسعيد بن عفير، والمعلى الطائي، وغيرهما لأحداث عاصرها هذان الشاعران، فصَورًا فــيها بدقـــة أحداث الصراع الداخلي في مصر في عهد (عَبَّاد بن محمد بن حَيَّان) سنة ١٩٦– ١٩٨هـــ، ثم في عهد حُلفه (المطلب بن عبد الله الخزاعي) سنة ١٩٨هــــ (١١)، وكذلك سجّل الشـــعر تطورات الصراع الدامي بين السرى بن الحكم والجروي(٬٬٬ وكذلك نقد الشاعر يجيي ابن الفضل الوالى عنبسة بن إسحاق الخارحي؛ لمذهبه، ولتقاعسه عن مطاردة الروم بعد أن نزلوا

<sup>(</sup>١) السابق: صــ ١٩٩- ٢٠٠. (٢) السابق: ٢١٧. (٣) السابق: صــ ٢٤٠.

ثم ترعيني مِنسَلَى يوم دُمُقُلَسه والخسيل تعسدو بالدوع مُثَقَلَة (٥) المصدر السابق: صسـ ١٥. (٧) السابق: صـــ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) السافي: صــ٥٣. (٩) السابق: صــ٧. (١٠) السافي: صــ٥٧.

<sup>(</sup>١١) السابق: صد، ١٥، ١٥٢ - ١٥٢.

<sup>(</sup>۱۲) الولاة: صـ ۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۹ ۱۷۱.

دمياط، وقتلوا وسَبَوًا سنة ٢٣٨هـــ(١)، وكذلك سجل الكندى القصائد الشعرية الدَّعائية، التي قالها قالمـــــــــــ الشعراء المؤيدون لابن طولون في مواجهة الموفق (١)، وكذلك الأشعار الكثيرة التي قالها مسؤيدو الطولونسيين ومعارضوهم بعد سقوط دولتهم (١). وأخيراً، شعر حسد فيه أحد الشعراء المعــركة التي دارت رحاها بين العبيديين والمصريين في حملة حباسة سنة ٢٠٣هــ، وفيها صَوَّر حسن بلاء المصريين، واستماتهم في الدفاع عن الفسطاط، وتفجعه على الشهداء منهم (وكانوا يُقدَّرون بالآلاف) (1)، وآخر تحدث في الموضوع نفسه، فكشف عن خيانة بعض المصريين (من أقباط، وغيرهم)، ومكاتبتهم العبيدين (١٠٠٠).

# ملاحظات منهجية على موارد الكندى في كتاب (الولاة):

أ- استخدم الكسندى صيغاً محددة مع (الموارد الصريحة)، وهى: (حدثنى (١٠)، وحدثنى (١٠)، فحسد ثنى (١٠)، وأخبرنى (١٠)، وأخبرنى (١٠)، و(ذكر) (١٠)، و(قال) (١٠). وتجدر الإشارة إلى أن وضع (الواو)، أو (الفاء) قبل بعض الصيغ المتقدمة؛ نتيجة اعتياد الكندى التقديم لبعض السروايات بمقدمة من عنده، ثم كأنما يدلل على ما يقول، فيأتى بالرواية مصدرة بإحدى الصيغ السابقة (١١)، وقد يذكر المورد في نحاية الرواية، وقد وحدت ذلك في موضع واحد من كتاب (الولاة) (١٠).

المصدر السابق: صــ ۲۰۱ (وهما قطعتان شعربتان ينتقد في الأولى هذا الوالى؛ لسوء مذهبه، ويستغيث في
 الثانية بالخليفة المتوكل بعد أن استبيحت ديار وأعراض المسلمين بدمياط بعد هجوم الروم عليها).

<sup>(</sup>٢) السابق: صــ٧٢٧ - ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) السابق: صــ٧٤٨ - ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ٠٧٧ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>د) السانق: صــ٧٧٣.

<sup>(</sup>٦) السابق: صـــ٦- ١١، ١٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٧) السابق: صــ٧- ٨.

 <sup>(</sup>٨) السابق: صــ١٢.
 (٩) الولاة: صــ٩، ١٢.

<sup>(</sup>۱۰) السّابق: صــ٧.

<sup>(</sup>۱۱) السابق: صــــ۷.

<sup>(</sup>۱۲) السابق: صمد.

<sup>(</sup>١٣) السابق: صــ١٣.

<sup>(</sup>١٤) السابق: صـــ١٧، وفيها قال: وأجمع محمد بن أبي حذيفة على بعث حيش إلى عثمان، فحدثني محمد بن موسى... إلى آخر السند (أن ابن أبي حذيفة طلب الباس للخروج إلى عثمان، فأتاه أناس كثيرون، فاكتفى بــــ (ستمائه مقاتل).

ب- حسرص الكندى فى كثير من الروايات على استيفاء سلسلة الإسناد، التى تصل إلى خسسة أفسراد<sup>(۱)</sup>، وأحياناً يستخدم إسناداً مختصراً، يصل إلى شخصين كموردين صريحين، مع الاكستفاء بالإشارة إلى محتوى الرواية؛ لجيئها عقب رواية ذكرت المحتوى تفصيلاً، فكأنه يأتى بالسند المحتصر كتأكيد للرواية السابقة (۱). وقد تقف الرواية فى إسنادها عند شخصين اثنين (أحدهما مصدر صريح، والآخر مجهول) (۱).

ج- أحياناً يقوم الكندى بالجمع بين أكثر من مورد صريح فى سند الرواية الواحدة<sup>(1)</sup>. ولا شك أن ذلك يكون عند تطابق محتوى الرواية المنقولة عن تلك الموارد.

د- اكتفاء الكندى - أحياناً - بذكر مورد واحد فقط للرواية، وغالباً يُصدَّر بلفظة (قال)، ويكون صاحب كتاب مؤلَّف، نقل عنه الكندى، مثل: قال ابن لهيعة (٥)، وقال ابن عفير (٦). ونادراً يتم ذكر اسم الكتاب المنقول عنه مع اسم مؤلفه، مثل: (وقال الليث بن سعد في تاريخه) (٧). وإذا أتى بنصين متتابعين من مورد واحد، وذكر اسم المورد في النص الأول، يكتفى في الثاني بلفظة (قال) (١)؛ لدلالة النص الأول عليه. وكذلك من النادر ذكر الكندى النسخة التي نقل عنها المورد الأصلى، كما في قوله: (وحدثني ابن قديد أنه انتسخ من رقاع يجيى بن عثمان بن صالح بخطه) (١). وهذا يعني أنه ينقل هنا عن مرويات مكتوبة متفرقة، لا تجمعها دفّتا كتاب. وبخصوص الأشعار الكثيرة الواردة في كتاب (الولاة)، فنعتقد أن مؤرخنا رُويت له شفاها، فحفظها، ودوّقا في كتاب، أو أنه طالعها في كتب ودواوين هؤلاء الشعراء. وتجدر الإشارة إلى نقله أبياتاً في رثاء (الأشتر النخعي)، قالتها شاعرة، تُدعى (سلمي أم الأسود بن الأسود النخعي) (١٠).

<sup>(</sup>٢) الولاة: صـــ٧ (أحبرن أبو سلمة أسامة التحيــــي، قال: كتب إلىَّ محمد من داود بن أبي ناجية بذلك).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: صـــ٩ (وقال سعيد بن عفير، عن أشياحه).

<sup>(</sup>٤) السابق: صــــ (ذكر ابن لهبعة، واللبث، وابن عفير)، وحدثنا على بن الحسن بن قديد، وأبو سلمة صـــ ٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ١٠. (٦) و(٧) السابق: صــ١٠.

<sup>(</sup>٨) الولاة: صــ١٠. (٩) المصدر السابق: صــ٧٠١ - ١٠٨. (١٠) السابق: صــ٧٠.

هــ قد يذكر الكندى نسب مورده المهم كاملاً أول مرة، تم يكتفى بجزء منه بعد ذلك (۱) ، اعتماداً على ذكره السابق. وهذا مسلك منهجى صحيح. وأحياناً يكتفى بذكر لكنيته ولقب واسم المورد أولاً، ثم يذكر فيما ينلو ذلك كنيته فقط الله وقفت على موضع وحيد فى كتاب (الولاة)، ذكر فيه الكندى أحد أفراد السند بلقبه فقط، ثم سرعان ما أردف ذلك بذكر نسب مختصر له، يوضح الإهام السابق، كما فى قوله: (وحدثى ابن قديد، عن عبيد الله ابن سعيد، عن أبيه، عن الميسرى (يعنى: عبد العزيز من أبي ميسرة) (۱).

وفي الغالب، فإن الكندى لم يكن يوضح لنا بشئ من الترجمة السريعة موارده، و لم يترجم لها، أو يعرّفنا بها؛ ولذلك فإن عدداً منها لا نعرفه، مثل: (أبي العلا)<sup>(1)</sup>، ويجيى في قوله: (فحدثنى يجيى، عن ابن الوزير)<sup>(1)</sup>، وكذلك (قال سعيد). وقد أتى بهذه الصيغة بعد أن أورد سعيد بن عفير في إسناد سابق، فظننت أنه يقصد بـ (سعيد) – بعد ذلك – ابن عفير. لكن النظرة الفاحصة في موضوع هذه الروابة، تجعلنا في حبرة؛ إذ إن راويها يذكر أنه حرح مع النَّظَارة، ينظر إلى أسرى الأمويين، وهم يُعْرَضون على (صالح بن على) في مصر سنة ١٣٣هـ (٢٠). وواضح أنه لا يمكن أن يكون هو ابن عفير؛ لأنه ولد سنة ١٤٦هــ (بعد هذه الحادثة المذكورة بثلاثة عشر عاماً)!

# و- العودة إلى الأصل، وتحديد ذلك بدقة:

وكان الكندى ينقل عن المورد بواسطة مورد آخر؛ مما يدلل على عدم رجوعه إلى مؤلّف المورد الأصلى، ثم يعود في جزء آخر تال من الترجمة إلى المورد الأصيل، الذي طالع كتابه، ونقل عنه ما يذكره تحديدا(٧). وهذه دقة منه، وأمانة علمية تُحسب له. ومن نماذح ذلك قوله: (وحدثني ان قديد، قال: حدثني يجيى بن عثمان، قال: حدثني حرملة بن يجيى، قال: (أمر الوالي

<sup>(</sup>۱) السابق: صبیه ۸ (علی بن احسن بن حیف بن قدید (گردی). وق حیده: (وحداثنا عنی بن الحسن بن قدید)، وق (صبیه۱): و(حدائق ابن قدید).

<sup>(</sup>a) المصدر السابق: صــ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الساغ: صـــ٩٩ (وورد دكره مرتبن بما).

يبيى بن داود أهل مصر بلبس القلانس الطّوال عند الدخول عليه يومى الاثنين والخميس)(1). وبعدها قال يجيى (والمقصود: يجيى بن عثمان الوارد في السند السابق، وراجّع كتابه فيما ينقله الآن): كان أبو جعفر المنصور إذا ذكر الوالى المذكور، قال: هو رحل يخافنى، ولا يخاف الله إ(1) وثمة مثال آخر قال فيه الكندى: فحدثنى ابن قديد، عن عبيد الله بن سعيد بن عفير، عن أبيه، عن القاسم بن الحسن بن راشد، قال: رفض عند العزيز طلب عبد الملك بالتنازل عن ولاية العهد، فدعا عليه عبد الملك، وكان مستجاب الدعاء. قال سعيد (أي: ابن عفير): وتما كتبه عبد الملك في الرد عليه: (لو رأيت ابني الأصبغ، لسَرَكُك)(1).

#### ز- بالنسبة للموارد الجهولة:

رأيــنا - فــيما مضــى - أن صيغها كانت محدودة أيضاً. وأحب التنويه إلى أن مؤرخنا الكــندى يقصــد بــــ (الأشياخ) مؤرخى مصر. وإدا استخدم صيغة (زعموا)، فإنه يقصد التشــكيك في صــحة ما ذكرته الرواية المصدَّرة بحذه اللفظة، كاستخدامه إياها عند ذكر عدد المقاتلين في حيش العباس الخارج على أبيه في إفريقية (بألهم بلغوا مائة ألف)<sup>(3)</sup>، فلعله كان يرى أن هذا الرقم مبالغ فبه. وكذلك كان يستخدم لفظة (يقال) بالدلالة نفسها، فكان يستخدمها عــند ورود أكثــر من تاريخ، لا يستطيع الترجيح بينها<sup>(۵)</sup>، أو عند عدم التأكد من صحة الخبر المذكور (<sup>(7)</sup> أو عندما يسوق معلومة تاريخية ينفرد كها، فيما نعلم (<sup>(۷)</sup>).

و- لوحظ من خلال النماذج الكثيرة، التي سقناها للموارد غير التقليدية أنما تتركز فى الكستب والرسائل، والخطب، والوصايا، والقصائد الشعرية، باعتبار ذلك كله بمسزلة الوثائق، التي نرجح مطالعة مؤرخنا الكندى لها في الديوان، وفي كتب أصحابها ودواوينهم. وإن كنا قد ذكرنا أسمساء الشعراء كموارد صريحة من قبل، فإننا بنظر هنا إلى محتوى مروياتهم من زاوية أخسرى، باعتسبارها وثائق أدبية تاريخية، استعان بها الكندى في تأريخ الأحداث. وأخيراً، فقد

 <sup>(</sup>١) الولاة: صد ١٣٣٠. ويلاحظ أنه اكتفى بعد إبراد السند المدكور بلفظة (قال)، وبقصد: (قال ابن قديد)،
 وساق رواية مكملة فيها: أن نجين بن داود أحد بذلك الفقهاء، والأشراف، وأهل السوتات.

 <sup>(</sup>٢) المصادر السابين: صديم ١٢٣. والحق أن هده العبارة محل نظر؛ لأن الرحل لم يُعين من فيق المنصور، فالمنصور مات قدل ولاينه تأريع سنوات. كما أن إدراك النوايا ثما لا يعلمه إلا الله وحده.

<sup>(</sup>٣) السابق: صدد.

لا) الساس: صدا ٢٤١ (حبر قتل الحدم الذين ديموا همارويه على فراشه بدمس، ودِكْر أحمائهم، وأن ريوسهم حُملت إلى الجسر بالفسطاط).

تعددت ألوان هذه النوعية من الموارد، فشملت - حسب موضوعاتها - الوثائق السياسية، والاجتماعية، والحربية (١).

ط- هناك مواضع كثيرة لم يحدد فيها الكندى مصادره، التى استقى معلوماته عن طريقها. ويرى البعض أن مؤرخنا استخدم الإسناد فى كل ما يقول، ثم تحرر منه شيئاً فشيئاً، حتى قلّ فى بداية ذكره أحداث القرن الثانى الهجرى، فإذا وصل إلى تاريخ (الدولة العباسية)، ذكر الحوادث مسرتبة فى نسوب مؤرخ أو رواية دون إسناد تقريبا<sup>(1)</sup>. وذكر البعض الآخر أن طريقة الإسناد استخدمها فى الفترة الأولى من حديثه عن (الولاة) حتى سنة ٧٧هـ، وكلما أوغل فى الأحداث تضاءلت الروايات<sup>(1)</sup>. والحق أن متابعتي الدقيقة لمرويات كتاب (الولاة) أظهرت أن تحديد بداية القسرن الثانى الهجرى، أو تناول تاريخ مصر فى ظل العباسيين كمواضع تحرر فيها الكندى من ذكر الإسسناد ليس صحيحاً تماماً الأن الرجل يكشف عن نفسه، ويفصح عن شخصيته منذ ذكر الإسسناد ليس صحيحاً تماماً الأن الرجل يكشف عن نفسه، ويفصح عن شخصيته منذ والحسين الكتاب، فيقوم بتجميع المرويات الصحيحة الموثوق كها، ويعبر عنها بأسلوبه بين الحين والحسين أن ولا يذكر مصادره. وكذلك عند تناول بعض الجزئيات والأحداث (أ). ونجد الكندى يتحدث عن بعض الفترات بأسلوبه هو دون ذكر مصدره - لا فى بداية القرن الثانى الهحرى - يتحدث عن بعض الفترات بأسلوبه هو دون ذكر مصدره - لا فى بداية القرن الثانى الهحرى - يتحدث عن بعض الفترات بأسلوبه هو دون ذكر مصدره - لا فى بداية القرن الثانى الهحرى - يتحدث عن بعض الفترات بأسلوبه هو دون ذكر مصدره - لا فى بداية القرن الثانى الهحرى - يتحدث عن بعض الفترات بأسلوبه من دون ذكر مصدره - لا فى بداية القرن الثانى المحرى -

 <sup>(</sup>٣) أعلام التراث الإسلامي، للدكتور الحلو صـــ٧٤.

 <sup>(</sup>٥) مثل: حديثه عن عقد عمرو لعقبة بن نافع على فتح (هُوَّارة)، ولشَريك بن سُمَى على فتح (لبُلدَة)، وذكر
قبل ذلك رواية مسندة، تتعلق بفتح (لوائة، وأطرابلس)، وبعدها أورد رواية مسندة عن وفاة عمرو.
 (السابق: صــ٣٣-٣٣).

<sup>(</sup>٣) كحديثه فى بداية ولاية (عمد بن أي كر)، وبيان جمعه بين الصلاة والحزاج، وتاريخ ذلك، ومن على شرطته (السابق: صـــ٣١- ٢٧)، وكذلك ما ذكره فى بداية (ولاية عمرو الثانية)، وتناوله بالحديث صاحب شرطته (حارجة بن حذافة)، وما وقـــع له من القتل. (الولاة: صـــ٣١- ٣٢)، وكذلك حديثه فى بداية ولاية (عبد الله بم عبد الملك). (السابق: صـــ٥٥- ٥٩).

<sup>(</sup>٧) مثل: حديثه عن الشخص الذي استخلفه الأشتر على مصر، وتعريفه به، وبعائلته. (السابق: صــــ٢٦).

<sup>(</sup>۸) راجع (السابق) صـــ٥٦- ٣٦.

و (سعيد بن يزيد) أو معظم فترة سبطرة الزبيريين على مصر تحت إمرة (ابن جحدم) ألى ويلاحظ أنه عرض فترات حكم عدد من ولاة مصر العباسيين المتتابعين في إيجاز، دون ذكر أى مصدر ألى وعلى الجملة، نستطيع القول: إن الكندى حرص على توثيق معلوماته عن طريق الأسانيد الكاملة غالباً، خاصة في الفترات الأولى من تاريخ مصر، وإنه كان يحاول الإفصاح عن شخصه شيئاً فشيئاً. وبالنسبة للفترة التي عاصرها لم يحتج إلى ذكر موارد الأحداث، فهو شاهد عسيان لها، اللهم إلا إذا فاته حادث أ، أو نقل أشعاراً قبلت في تلك الفترة (عهد الطولونيين القريب من حياته، و ما بعده حتى لهاية الكتاب)، فإنه ينسبها إلى أصحابها المبدعين لها ألى.

#### ثالثاً - ملاحظات نقدية:

نحن لا نستطيع الوقوف أمام كل حدث تاريخي، ورد فى كتاب (الولاة) بالفحص والتأمل، والدرس والتحقيق؛ لضخامة المادة التاريخية فيه من جهة، ولضخامة موضوع الكتاب ككل من جهـــة أخـــرى. ومن هنا، فإنني أختار بعض القضايا التاريخية المثارة فى الكتاب، وأقف عندها قليلاً، مبيناً الرأى فيها من خلال ما ذكره مؤرخنا الكندى، وأوردته المصادر الأخرى.

# ١ - موقـف عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٣٥هـ) من البيعة ليزيد بن معاوية (٣٠٠ ٤٠هـ):

أورد الكندى فى كتاب (الولاة) رواية، مفادها:أن يزيد بن معاوية لما ولى الخلافة بعد وفاة أسيه (78هـ)، أقر (مسلمة بن مخلد 49 – 49هـ) والى مصر فى منصبه (على صلاة مصر، وخراجها)، وكان مسلمة بالإسكندرية، فكتب إلى صاحب الشرطة (عابس بن سعيد) أن يأخذ البيعة ليزيد، فبايعه الجند(وجوه القوم فى مصر) إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فدعا عابس بالنار؛ ليحرق عليه داره. فلما رأى ابن عمرو ذلك، بايع ليزيد. ويبدو أن مسلمة سرّه نجاح (عـابس) فى أخذ البيعة من الجميع بما فيهم ابن عمرو، فحمع له بين الشرطة والقضاء – بعد عودته من الإسكندرية – أول سنة 38

<sup>(</sup>١) السابق: صــ٠٠ - ١١.

<sup>(</sup>٢) السابق: صــ ١٤ - ٤٣ (مع استبعاد بعض الأشعار المروية).

 <sup>(</sup>٤) مثل: ظلم الناس (ابن القطاس)، وقيامهم بالشهادة الزور عليه أشاء حكم (هارون بن حمارويه سنة ٢٩١هـــ).
 (السابق: صحة ٢٤).

 <sup>(</sup>٥) تعد فنرة الحكم الطولون، وما بعدها حتى وصول نبأ وفاة الإحشيد إلى مصر (٢٥٤- ٣٣٥هــ) شبه خالية من الموارد (الولاة: صــ١٢٦- ٢٩٣). وقد سبقت الإشارة إلى مواضع الأشعار بها.

<sup>(</sup>٦) السابق: صـــ٩٩.

وبالنظسر في كتاب (القضاة) للكندى في فترة قضاء (سُلَيْم بن عِثْر ٤٠- ٣٠هـ)، ألفينا روايــة تتصل بالموصوع نفسه، بها شئ من الاختلاف عما ورد بكتاب (الولاة)؛إذ جاء فيها أن ابرهة، ابــن عمــرو كــره أن يبايع ليزيد ومسلمة بالإسكندرية، فبعث إليه مسلمة كُريْبَ بن أبرهة، وعــاس بــن سعيد، فدخلا عليه، ومعهما (سُلَيْم بن عِثْر)، وهو - يومئد - قاض، وقاص. فوعظــوا ابن عمرو في بيعة يزيد، فبيّن لهم ابن عمرو أنه أول من أشار على معاوية بأستخلاف يزيد من بعده، وهو غير معترض على مبايعته، لكنه كان يريد إعطاء البيعة لمسلمة (والى مصر) نفسه. ثم قام ابن عمرو بذم ثلاثتهم، فوصف كريبًا بأنه هيبة وسلطان من الخارج، لكنه فارغ القيمة من الداخل، واقم عابس بن سعيد بأنه باع آخرته بدنياد. وأما سليم، فكان قاصًا ومعه ملكان يذكرانه، ثم صار قاضيًا، فأصبح معه شيطانان، يُزيغانه عن الحق، ويفتنانه (١٠).

# رأيي في هاتين الروايتين:

 أ- يتسرحع لــــدى صحة الرواية الأولى الواردة في (الولاة)، ودقتها في التعبير عن حقيقة موقف ابن عمرو من المبايعة ليزيد، وهو ما يؤيده ابن سعيد في رواية، ذكر فيها: أن ابن عمرو طُولب بالبيعة ليزيد، فلم يره أهلاً للخلافة، وكان منه من التوقف والكلام في يزيد ما كان(٢٠).

ب تدلل الشواهد الموجودة في الروايتين على تمنع ابن عمرو من إعطاء البيعة، ومعلوم أنه لم
 يكن راضياً عن الدولة الأموية، ولا مسلك مؤسسها في صراعه ضد على منذ أحداث صفين(").

ج- لا صحة – مطلقاً – لما أشبع في الرواية الثانية من أنه كان أول من شجع معاوية على هذا الأمر، و لم يقل بذلك أحد، ولا هو من مسالك ابن عمرو.

د- مــن الواضح أن هذا الصحابي الجلبل، الدى كبرت سنه، لم يجد بداً أمام تحديد عاسس بن سعيد من المبايعة مكرهاً. وخير دليل على ذلك ما ذَمّ به الثلاثة، الذين كُلفوا بمهمة إقناعه، ثم إجباره، فكأنه يُنفس عما يعتمل داخل نفسه من غيظ، وغضب شديدين.

# ٢- حقيقة الاتمامات الموجهة إلى الوالى عبد الله بن عبد الملك (٨٦- ٩٠هـــ):

أ- ذكر الكندى أن الأسعار غَلَتْ بمصر في عهده، وتشاءم الناس به، فقد كانت أول شدة يعايشها المصريون.

<sup>(</sup>١) القضاة: صــ ٣١١- ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المعرب في حتى المعرب (قسم مصر): صدد.

٣) راجع الروايات الدالة على عدم متباركته متباركة إيجابية في (صفين)، ووقوقه من الحرب موقفاً سلبياً، فلم يظمن برمج، ولم يظمن سبيف، ولم يرم فيها بسهم. وكتبراً ما لام والده على موقفه في الفتنة. وكان يتهم حزب معاوية ويُعدُّد الفئة الباعية. (تاريخ الطبرى ٥٤١/٥) وأسد الغابة ٣/٠٥٥، والعبر للذهبي ٣/١٥٠، والواق بالوقيات ٣٨٠/١٧٥).

ب- الحمـــه المصـــريون بأخذ الرُّشا، وانتهز أحد شعرانهم فرصة خروجه من مصر، وقام هجائه، والدعاء عليه أن يرخهم الله منه، فلا يرجع إليهم ثانية (١).

ج- تسوحه عــبد الله بن عبد الملك إلى أخيه الخليفة (الوليد) في شهر صفر سنة ٨٨هـــ،
 وأهل مصر في شدة عظيمة، ثم عاد و لم يُعزل من منصبه إلا في سنة ، ٩هــــ(١).

#### التعليق:

أ- فى البداية يجب أن نضع فى اعتبارنا أن عبد الله بن عبد الملك، الذى ولى مصر من قبل أبيه، ودحل مصر يوم الاثنين لإحدى عشرة لبلة خلت من جمادى الأولى سنة ٢٨هـ(٢)، كان حدثاً (يبلغ سبعاً وعشرين سنة)، وبحيته فى هذه السن عقب وال مخضرم عُمّر فى مصر حوالى (إحدى وعشرين سنة)، وهو عبد العزيز بن مروان، فى عير صالح هذا الوالى التناب على طول الخسط؛ لأن فارق الخبرة، وطول معاشرة عبد العزيز للمصريين، وما رأوه على يديه من ازدهار ورخاء، يجعل الباس تتجه سريعاً نحو المقارنة بين الوالى الراحل، والوالى الحديد؛ مما يجعل النفوس متحف ق للسنقد والهجوم. وكان الواجب على الخلافة أن تولى شخصاً آخر له رصيد عند المصريين.

ب- كانت تعليمات عبد الملك - متأثراً بخلافه مع أخيه عبد العزيز، رغم وفاة الأخير - المعلنة صراحة أن يُعفّى ابنه آثار عمه في مصر، فيستبدل بالعمال عمالاً، وبالأصحاب أصحاباً. إذا التغسير لغسير ما مصلحة، وإنما لأجل التغيير (1). ولا شك أن لذلك آثاره السيئة في نفوس الناس، وقضاء مصالحهم، ورعاية شئونهم.

 <sup>(</sup>١) قال زرعة بن سعد الله بن أبي رمرمة الخشنى في كتاب (الولاة) صــــ٩٥;
 إذا سار عبد الله من مصر خارجاً

أتى مصر والمكيالُ واف مُغَرِّبَــلَ (أى: كان نامًا كاملًا صافياً نقبًا، فأمسى ناقصاً إلى نصعه كنابة عر ضيق الأرزاق).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: صند٥٩، ٦٣- ٦٣.

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك ما صرح به الكندى في والولاة) صده، حيث قال: إن عبد الله أراد عزل (عبد الرحمن بن معاوية بن حديج) عن النشرَط، فلم يجد سبأ لعزله (لا مقالاً، ولا مُتَعَلَّقاً)، فاصطر إلى تحويله إلى مصب آخر بعيد في (مرابطة الإسكندرية)، وحمل مكانه (عمران بن عبد الرحمن بن شرحيل) على (القضاء، والشرط).

ج- أنه بالرغم من قيام عبد الله بعض الأعمال الجليلة كتعريب دواوين مصر (تحويلها من القبطية إلى العربية)، وإصلاح عمارة المسجد الجامع، وبناء مسجد جديد له، يعرف بمسجد (عبد الله)، إلا أنه لم تكن لديه الخبرة الكافية لمواجهة انخفاض مياه النيل، وتقليل مخاطر ذلك، وتأثيره في الأسعار (()) فأفلت الزمام من يده، وعَضَ الجوع الناس، وألهبهم الغلاء، فألقوا بالتبعة على عبر أساس الوالى الجديد، فتشاءم بمقدمه المصريون، ثم توالت الاقمامات الحانقة المبنية على غير أساس منطقي، فاقموه بخراب الذمة المالية، وبأخذ الرشا، وبالمبالغة في جمع المكوس (ولا شك ألها الهامات حسرافية، فهدو غير محتاج إلى الارتشاء، فخراج مصر بين يديه. ولا شك أن طبيعة شخصية (عبد الله)، وقد كان فيه بأس وشدة (()) محلت الناس ترهب حانبه، إلى حانب ما فيه مسن تعدال وتكبر (()) بالإضافة إلى سوء الأحوال المعيشية بعد تعود الناس على حاكم بعينه، شدهدوا أثناء حكمه الرخاء والازدهار. كل ذلك ساهم في إعطاء صورة سيئة له، بالإضافة المنسبة محانه من رحال الوالى السابق، الذين عزلهم دون حريرة، أيضاً - إلى ما نتوقعه من دسائس أعدائه من رحال الوالى السابق، الذين عزلهم دون حريرة، فاحسوا بالظام (()). إلى جانب مكائد القبط، الذين نتوقع أن عدداً من كتاهم بالديوان تم عزلهم بعد تعريبه.

د- ويسبدو أن الوليد لما استدعاه لم يجد عليه ما يؤاخذه به، لكننا - بعد حوالي عامين - فوحئنا بما فوجئ عبد الله به، فأذهله وأدهشه (٢)، بعزل الوليد إياه، ثم مصادرة أمواله التي خرج بما من مصر. ولا نستطيع الوقوف على السبب الحقيقي وراء هذا العزل المفاجئ، لكن يمكن أن نظن أن الوليد أبلغته عيونه بمصر عن أخيه ما شانه، وربما كان قد اتُهم من قبلهم باحتجاز بعض الأموال لنفسه؛ ولذلك تحت مصادرة ما خرج به من مصر من أموال وتحف وهدايا، كان ينوى

<sup>(</sup>١) دافع لواء حطاب عنه في كتابه: (عين الله وقع في مصد الله الله على المساء ٤) مستنداً إلى ما جاء صراحة في (النحوم ٢٧٠/١)، من أنه وقع في مصر صنة ٨٧هـ الشراقي (الحفاف)، ونقص النيل، فغنت الأسعار إلى الغاية. وقال: ماذا يفعل عبد الله، أو عبره؛ كي يزيد البيل ؟! وأقول: إن الحاكم الحصيف بحسب لكل ظرف حسابه، ولا يقف عاجراً دون توفير العداء وجزن العلال؛ لسد حاجة البطون الحائمة عند نقص البيل، ناهيك عن النمكر في وسيلة علمية لحس الاستفادة منه، وإن كان دلث لا بشامت مع مدائبة الحياة أيامها، لكني أقول: إن الحاكم المحتهد يسبق عصره مرؤيته المستقبلية العبدة.

<sup>(</sup>٣) النحوج: ١/٢٧٠،

<sup>(</sup>٦) الولاة: صـــ٣٣ (أهديت له جارية عند وصول نبأ عرله، فبكي، ولمس خُفَّه قبل سراويله من شدة الدهش).

إعطاءها لأخيه بدمشق<sup>(۱)</sup>؛ ليصرفه عن الأموال التي خرج بها. وأخيراً، فإنى أعتقد أن عبد الله كان ضحية اختيار غير صحيح، في وقت غير مناسب، كما أنه لم يكن على المستوى المطلوب مسن الكفاءة الإدارية، بحيث يدير ولاية مهمة كمصر، أما ما الهم به، فهو ما لا نقطع به، ولا نجوم بغيانته (۱).

# حقسيقة الاضطرابات والثورات العارمة في مصر في العصرين: الأموى، والعباسي:

مما يلفت النظر بشدة لمن يطالع كتاب (الولاة) للكندى كثرة الأحداث المرتبطة بالصراعات والتورات والفتن، وما يؤدى إليه ذلك من كثرة تولية وعزل الولاة، ومعهم كبار رجال الجهاز الإدارى المعاون لهم من أصحاب الخراج، والشرط.وقد عرض مؤرخنا كثيراً من ذلك في مكانه، وبرز من خلال تنبع الأحداث أن هناك أسباباً متعددة، وخيوطاً متشابكة، وتراكمات، أفضت إلى شيوع الإضطرابات، وعدم الاستقرار، وإراقة الدماء. وقد كانت صراعات الجند وأطماعهم هم وقادقم، وتخزباقم، وطلبهم المزيد من العطاء على رأس أسباب عدم الاستقرار، لكني سأدع هسذه الجزئية حانباً، وأركز على الثورات التي كان يقوم كما الشعب في مصر (خاصة تلك التي كسان يتلاحم فيها العرب والقبط معاً ضد الحكام)، فهذه هي الثورات الأشد خطراً النابعة من ظروف قاسية؛ لأنه نادراً ما تجتمع طبقات الشعب على ثورة لأجل الثورة. ويمكن تحليل تلك ظروف قاسية؛ لأنه نادراً ما تجتمع طبقات الشعب على ثورة لأجل الثورة. ويمكن تحليل تلك

# (١)المبادئ والأسس الحضارية التي تحكم الولاة، وجهازهم الإدارى والمالى:

وهسنا نذكسر - بإيجاز - تلك المبادئ النظرية الإسلامية؛ كي نرى - بعد ذلك - مدى السنحاح في تحويلها إلى نظم إدارية ومالية في عالم الواقع والتطبيق، ثم النتائج المترتبة على ذلك. فبالنسبة لأهم تلك المبادئ، فإنه يمكن عرضها على النحو الآتي:

أ- أن يُختار الولاة من أهل الصلاح والصدق، وأن يحسنوا اختيار معاونيهم قادة وأفراداً. فمن الناس من يكون للرأى والمشورة، ومنهم من يكون للحرب وللإدارة، ومنهم من يكون لمباشسرة الحسرب وقسيادة المعارك، ومنهم من يكون لجمع الأموال والجباية، ومنهم من يكون

<sup>(</sup>١) النحوم ٢٧١/١ (وقد أُحبط بأمواله، وتحقه، وهداياه في الأردن).

للكـــتابة، ومنهم من يكون للعلم والفتيا(١). وقد خص أبو يوسف هارون الرشيد بوصايا تتعلق بالقـــاتمين على ديوان الحراج وجباية الأموال؛ لحطورة ما يقومون به، وابعكاسه الشديد على حياة الناس، فقال له: (أما العشور، فرأيتُ أن توليها قوماً من أهل الصلاح والدين، وتأمرهم ألا يتعدوا على الناس فلا يظلموهم، ويمتثلوا ما رسمناه لهم)(١).

ب- بجــب أن يكــون اصطناع الرحال بالأموال، وألا يتم احتجاب الأموال عن العطاء،
 وتضييع الرحال، فالأهم أن يكون للمسلمين بيوت رحال لا مجرد بيوت أموال<sup>٣٥</sup>.

ج- ثعب أن يقدر العطاء باعتبار الكفاية؛ إذ إنه يتوقف على ما يعوله الشخص من ذرارى
 ومماليك، وما يرتبطه من خيل وظَهْر، والموضع الذى يقطنه، وما فيه من غلاء ورخص(1).

د- يجسب ألا يتم الاستقصاء في جمع الخراج؛ حتى ندع لأرباب الأرض بقية، يُعَبِّرون بما السنوانب والحسوانح<sup>(\*)</sup>. ومسن المهم ألا يُحدث الحكام للرعية عنتاً ولا مشقة؛ حتى لا ينقبض الفلاحسون عسس الفلاحة، ولا يقعد التحار عن التجارة، فيؤدى ذلك إلى عكس مراد الحكام، فتذهب الجباية جملة، أو يدخلها النقص المتفاحش<sup>(\*)</sup>.

هـــــ بالنسبة لأهــل الذمة وجزيتهم، فإن عمر بن الخطاب عثيث كتب إلى عامة أمراء الأمصـــار: ألا يضــر بوا الجزية إلا على من حرت عليهم المواسى (البالغين)، ولا تُضرب على النساء والصيان، وألا يُكلّفوا فوق طاقتهم (أ. وقد فَصَل القول فبها، وراعى طبقات أهل الذمة عــند فرضها الفقيه القاضى أبو يوسف، فقال في كتابه للرشيد: تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصببان (على الموسر ٤٨ درهماً، والوسط ٢٤ درهماً، والمحتاج العامل ١٢ درهماً) كل سنة. أما الرهبان الموسرون فتؤخذ منهم، ولا تؤخذ من المساكين (١٠).

#### ٢- تحويل المبادئ النظرية إلى (نظم تطبيقية):

لا شـــك أن مبادئ الإسلام في جباية الأموال تم مراعاتمًا في العصور الإسلامية الأولى، ثم ابتعد الحكام شيئاً فشيئاً، فشذّدوا على الناس في جمع الحراج، فأحس الناس بالظلم، وبين الفَيْنَة

<sup>(</sup>١) سراح المتوك للطرطوسي حسام صيداده.

<sup>(</sup>٢) الحراج، لأبي توسف (صمل مجلد موسوعة الحراج الطاردار المعرفة تديروت) صمح١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سراح الملوك للطرطوشي ٢/٢ه.

<sup>(</sup>٧) الحراح، لبجيي بن أدم (ط.أحمد شاكر)صـــ٧١ وبعدها، و(ط.بيروت) صــــ٧٣ وبعدها.

<sup>(</sup>٨) الحراح (ط.دار المعرفة - بيروب) صـــ١٢٢.

والفينة تُصحح الأوضاع، لكنها وصلت في إحدى المراحل إلى مجاوزة الحدود المعقولة، فحدثت الثورات والانتفاضات. وهاكم العرض الآمي:

أ- أمـــر الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك (٩٦- ٩٩هــ) صاحب خراجه فى مصر (أســـامة بن زيد التنوخى) بالتشدد فى جمع الخراج، وأعجبته الزيادة الحادثة فى دخله، وعَدّ مَنْ كانوا قبله مرتشين، أما أسامة فلا يرتشى ديناراً، ولا درهماً على حد تعبيره '.

ب- لم تعجب عمر بن عبد العزيز سياسة التشدد تلك، وقام - بعد توليه الحلافة (٩٩١٠١هــ) - بعزل صاحب الحراج في مصر (أسامة بن زيد)، وولى (حَيَّان بن سُرَيْج)<sup>(١)</sup>، وأمره
أن يجبس أسامة في كل حند ستة أشهر<sup>١)</sup>.

ج- اتخسد عمر بن عبد العزيز مجموعة من الإحراءات، كتب بها إلى (حيان ابن سُرَيْج)، إذ أمسره بعزل العمال القبط، وعدم الاستعانة بهم فى كتابة، ولا جباية، ولا تدبير؛ لأنه لا خيرة ولا تسدير فسيما يغضب الله ورسوله. وذكر ألهم استُعملوا من قبل لضرورة، وقد انتهت الضرورة، فقسال: وقد كان لهم فى ذلك مدة، وقد قضاها الله (تعالى). وواصل عمر كلامه، فأمره أن يمحو أعمسالهم؛ فهو كمحو دينهم، وأمر بإنزالهم الصَّغار والذل، ومنع ركوبهم على السروج (أ). وقال لحسيان: وَلْبِكَ تب كل منكم بما فعل من عمله (وهذا يعني: أن ابن سريح كان والياً على مصر

<sup>(</sup>٣) فضائل مصر: صد٥٥.

مستولاً أمام الخليفة ''، وله معاونون ومساعدون في الكور). فكتب إليه حيان: إن دام الأمر على ذلك ، أسلمت الذمة ! فأرسل إليه عمر رسولاً، وأمره بضربه على رأسه ثلاثين سوطاً؛ أدباً. ثم أمسره بوضع الجَزية عمن أسلم منهم، فهو يود أن يُسلموا جميعاً، وقد أرسل الله رسوله داعياً، لا حابسيا ''. وكنذلك أمسر عمر بن عبد العزيز بحدم الكنائس التي لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تُحدَث كنيسة. والكنائس المقامة لا يظهر منها صليب، وإلا كُسر على رأس صاحبه '''.

د- وردت نصوص تفيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى (حيان بن سريج) أن يبعل حزية موتسى القبط على أحياتهم أن يعمر بن عبد العزيز كونسى القبط على أحياتهم أن وقد على القريزى قائلاً: وهذا يدل على أن عمر بن عبد العزيز كسان يرى أن مصر فُتحت عَنْوَهُ (ف. ويؤيد هذا الفهم رواية ذكرها أبو عبيد، فيها أوفد (حيان ابن سريج) كاتبه (عبد الرحمن بن حنادة) يستفتيه في هذا الأمر، فسأل عمر عن ذلك (عراك بن مالك) في حضور كاتب (حيان)، فقال: ما سمعت لهم بعقد ولا عهد، إنما أخذوا عنوة بمسزلة الصليد. فأفق عمر بذلك (ف. ويتابع المقريزي تعليقه، فيقول:والحزية إنما هي على القرى. فمن مات منهم لا يضع عنهم مسات من أهل القرى، كانت تلك الجزية ثابتة عليهم، وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم مسن الجزية شيئالاً)؛ فالجزية مسئولية القرية ككل (^^). ويذكر المقريزي أنه يحتمل أن تكون مصر

<sup>(</sup>٣) - الحراح، لأن يوسف (ط.دار المعرفة) صـــ١٣٨، وسراج الملوك ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) ورد النص ف (الأموال) صدة ٥، والحطط ٧٧/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ١/٧٧.

 <sup>(</sup>٦) الأموال: صـ٣٥- ٥٤.

<sup>(</sup>V) الخطط: ١/٧٧.

٨) الفلاح المصرى مين العصر القبطي والعصر الإسلامي، للدكتورة زميدة عطا صـــ٩٨.

فتحت بصلح، فذلك الصلح ثابت على من بقى منهم، وأن موت من مات منهم لا يضع عنهم الله عنهم عنهم الله عنهم الله عنهم الله على الله على الله على الله الله الأصلح والأعدل، فيها يذكر عمر بن عسبد العزير أنه ليس على من مات، ولا على من أبق جزية، فلا تؤخذ من ورثته، ولا تكون دينًا، ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم منها؛ لأنهم لم يكونوا ضامنين (١).

هـــــ اتخذ العرب الحاكمون في مصر إجراءات احتياطية مشددة إزاء قمرب النصارى من الحسرية والخسراج، رغم قدر قم على أدائهما، فسجلوا أسماءهم في قوائم، وأوصافهم، وضبطوا حسركة تستقلاقم بين الكور، وصرفوا لهم تصاريح لذلك، حتى الرهبان كانوا يستأذنون قبل توجههم من الفيوم إلى الفسطاط مثلاً (٢٠٠٠).

و- قسام صساحب الخراج القوى ذو النفوذ الكبيسر (عُبيسـد الله بن الحُبْحاب)(أ) بمسح

<sup>(</sup>٢) الأموآل صــ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) كان ابن الحبحاب كانب هشام بن عبد الملك، وكان شاعراً حازماً خبيراً، ثم رَقَّاه، وولاه خراج مصر–لا إمرقما، كما زعم الذهبي في تاريخهـــتسع سنين، ثم ولاه المغرب سنة ١١٤هــ، فبني حامع (تونس)، وأخضع البربر.قتله المنصور سنة ١٣٢هـــ مع ابن هُبَيْرُة. (محتصر تاريخ دمشق ٣٠٧/١٥، وتاريخ الإسلام ٣٠٩/٧، ٣٠٩٨).وله ترجمة مفصلة و(البيان المغرب)١/١٥– ٥٤، حاء لها أنه ولى مصر من(١٠٧–١١٦هـــ)، تم حاءته إمرة إفريقية وهو في مصر من(١١٦– ١٣٣هـــ)، حين حرج إلى الخليفة هشام.وقد ذكر الكندي في(الولاة)صــ٧٣:أنه-فيما تاريح إمرته على المغرب(بعد انتهاء ولايته خراج مصرّ)بأنه سنة ١١٤هـــ.وقد كان لابن الحبحاب نفوذ كبير ف مصر، ومكانة وكلمة مسموعة لدى الحليفة هشام، فكان يولى من يشاء، ويعزل من يشاء(عزل واليين عاضبه أولهما وهو الحر بن يوسف، ولم يعجبه الثاني وهو حفص بن الوليد). (الولاة:صــــ٧٣– ٧٥، والنجوم ٣٢٩/١)، فترك له هشام حرية احتيار من برى من الولاة، فاحتار (عبد الملك بن رفاعة).(الولاة صــ٧٥).كان يتدخل في اختيار عللت د.سيدة كاشف مكاننه تلك بأنه كان يمثلُ سياسة الخليفة هشام المالية أحسن تمثيل.(راجع ما ذكرته عنه ف كتاب(مصر في فحر الإسلام، ط.١٩٤٧م) صـــ٢٣٢– ٢٣٣.ومن أبرز أعماله في مصر اقتراحه على الخليفة هشام تمحير قبيلة قيس إلى مصر، وتوطينها في الحوف الشرقي سنة ١٠٩هـــ(في عهد الوالي الوليد بن رفاعة).(راجع عن هذه الهجرة وأهدافها المتمثلة في إقامتهم في الإقليم الذي ثار فيه القبط ثورتمم الأولى سنة ١٠٧هـ، وتكثير أعداد قيس في مصر، ونشر الإسلام عن طريق احتلاطهم بالقبط، وزراعة الأراضي التي هجرها مزارعوها الأصليون. راجع:(مصر في فجر الإسلام، ط.١٩٤٧م صــــ٢٥٠- ٢٥١، وتاريخ اللغة العربية في مصر، للدكتور أحمد محتار والحراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية، للدكتور الريس صـــ٥٢٤ - ٢٤٧، وبحث (شرق الدلتا منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطمي)، للدكتور بدر عبد الرحمن (مجلة المؤرخ المصرى – المحلد الرابع، ١٩٨٩م صـ٣٦).

أرض مصر كلها، وإعادة تقدير مساحتها، وحساب خراجها، ثم أبنغ الخليفة (هشام بن عبد الملك ) أن أرض مصر تحتمل الزيادة في الخراج، فانتقض العرب والقبط معاً في ثورة عارمة؛ احتجاجاً على تلك الزيادة سنة ١٠٧هـ ( في سنة ١٨٧هـ قام الوالى (الليث بن الفضل) مسح أراضي أهل الحوف الزراعية، فانتقص المساحون مساحات من أراضيهم، فقامت الثورات لذلك ( ). وفي سنة ٢١٦هـ انتقضت أسفل الأرض كلها (عربحا، وقبطها)، وأخرجوا عمالهم، وشهوا عصا الطاعة؛ لسوء سيرة عمال الخراج فيهم، وظلت الفتن والثورات على أشدها، لم يُخمد أوارها إلا محج المأمون بفسه سنة ٢١٧هـ ( ).

#### النتائج المرتبطة بالإجراءات التطبيقية السابقة:

لا شسك أن التشدد في جمع الخراج من المسلمين، والإجراءات المحكمة الصارمة المفروضة على أهل الذمة في الحركة والتنقل والزي والملابس، إلى جانب تذمرهم من إلزام الأحياء بجزية الأموات، بالإضافة إلى تحرش بعض العرب بالقبط الذين أسلموا، إذ ظلوا يُنظر إليهم نظرة دونية (وهسم من أهل الحرس)، فأشار عليهم (زكريا بن يجبي كاتب العمري) بجمع مال، يدفعونه إلى القاضي العمسري (١٨٥ - ١٩٤هه)؛ لبسجل لهم سحلاً بإثبات أنساب عربية لهم؛ حتى لا يطعن في أنسابهم، ويتعرضوا للإيذاء (أ. ويضاف إلى ذلك كله الظلم الفادح الواقع على الأهالي جميعاً بخصوص زيادة الخراج، وانتقاص أراضيهم الزراعية، وسوء سيرة العمال فيهم، كل ذلك أشسعل الستورات والفتن في جميع أرحاء مصر، فأفلت الزمام من بين أيدى الولاة، وفشلوا في إخضاع الثائرين (خاصة أهل الحوف)؛ مما أدى إلى بحئ المأمون بنفسه كما ذكرت قبلاً، فأسال السدماء ألهاراً، حتى خضع وسكن الغاضبون، ثم قام بوضع حلول جذرية للمشاكل التي أفضت اللي ذلسك الهياج الشعبي الشامل، فعلم أن مظائم الناس لا تُرفع إليه، وحقيقة الأوضاع لا يُوقف عليها، حتى تفاقمت الأمور إلى هذا الحد، فعزل الوالى (عيسي بن منصور) (أن) ومر بقري مصر، عليها، حتى تفاقمت الأمور إلى هذا الحد، فعزل الوالى (عيسي بن منصور) ومنها واستحاب لهم وسمع حلول حقيقة أحرى، وهي أن الأمو وسمع حلي حقيقة أحرى، وهي أن الأمو وسمع حلى حقيقة أحرى، وهي أن الأمو فهدأت النفوس، واستقرت الأحوال. وفي الوقت نفسه وقف على حقيقة أحرى، وهي أن الأمو فهدأت الغوس، واستقرت الأحوال. وفي الوقت نفسه وقف على حقيقة أحرى، وهي أن الأمو في المؤل الأمون المؤل، وفي أن الأمو

<sup>(</sup>١) الولاة: صــ٧٣- ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: صــ١٤٠ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) السابق: صـــ،١٩١ - ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) راجع تنظوطة (اروضة الرهبة في ذكر ولاة مصر. والقاهرة المعربة). لاس ألى السرور الكرى (مصورة عن دار الكتب، رقم ١٩٩٧ تاريخ بمعهد المحطوطات العربة) صــــ٧- ٨ (وفيها مرّ المأمون على قرى مصر، وتفقد أحوال أهلها والمترخمون بين يديه. ومر بقرية (أم الدمل)، فدعله صاحبتها لدتول في فريتها، وأكرمت لؤله ومن معه، فاستحاب لدعوقا، وحاء لها، وشكر ها صبيعها ومرويقا، وأقطعها في قربتها مائني فدان بعر حراح).

لا يتصل بالولاة والعمال فحسب، وإنما في سعايات النصاري وافتراءاقم، وتظلم المسلمين منهم، إلى جانب ثبوت خياناقم المالية (1). ولا شك أنه عالج الموقف بزاويتيه بحكمة ومهارة.

# رابعاً، وأخيراً – منهج الكندى في كتابه (الولاة):

نبدأ دراسة منهج مؤرخنا في كتاب (الولاة) ببعض المقدمات الضرورية، التي نشير إليها في الأفكار التالية:

# ١- حول مقدمة المؤرخ لكتابه:

بعسد البسملة، وطلب العون والعصمة من الزلل، قال أبو عمر: (هذا كتاب تسمية ولاة مصسر، ومن ولى الصلاة، ومن ولى الحرب والشرطة، منذ فُتحت إلى زماننا هذا، ومن حُمع له الصسلاة والخراج على اسم الله وعونه، وصلى الله على محمد وآله)(<sup>7)</sup>. ولنا على هذه المقدمة شديدة الإيجاز ملاحظات هي:

أ- أن الكندى حدد فيها موضوع كتابه (الولاة في اختصاصاتهم المختلفة)، والنطاق الحفرافي (في ولاية مصر)، والنطاق الزمني المحدد البداية (من الفتح الإسلامي) دون النهاية (إلى زمانيا هذا). فلم يُحَدِّدُ - بالضبط - التوقيت، الذي ينتهي إليه الكتاب (في أي سنة يعاصرها تحديداً، أو أنه سيظل يؤلفه حتى الرمق الأخير من حياته ؟)(٣).

ب- أعتقد أن لفظة (تسمية)، التي استخدمها الكندى غير معبّرة عن حقيقة موضوع الكتاب، فهـ ل الله الكتاب، فهـ و الكتاب المتعرض المتعاد أنه استعرض الأحــداث والوقائع في عصر كل وال بحسب ما تيسر له، مبرزاً ملامح النظام السياسي، والإدارى، والاقتصادى، والاجتماعي المتفاوتة من عصر إلى عصر (تبعية واستقلالاً، وفوضى واستقراراً).

ج- أتت مقدمة الكندى مختصرة اختصاراً مُخلاً، فخلَت من بيان بعض التفاصيل، التي هى عن ينان بعض التفاصيل، التي هى عن يناف المكار، أو رءوس الموضوعات، التي سيتناولها عند ذكر الولاة، ومعاونيهم في إدارة شنون مصر. وكذلك لم يوضح لنا منهجه الذي اختطه لنفسه، وألزم نفسه به عند معالجة كتابه هذا. ثم نقوم نحن - بعد ذلك - باختبار مدى صحة التزامه كهذا المنهج من عدمه.

 <sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (تحقيق: د.صحى الصاغ)٢١٧/١- ٢١٨، حيث شكا المأمون إلى (عمرو بن عبد الله الشيبان)
 ف بعض النيالي بمصر من ذلك، وسأله عن أصل القط، فذكر له شيئاً من تاريخ ملوك الفراعنة الأقدمين.

<sup>(</sup>٣) امتد تناول الكندى (ولاة مصر) حتى وفاة الإحشيد (في ذي الحجة سنة ٣٣٤هـــ)، ووصول نبأ وفاته من دمشقى إلى مصر (الثاني من المحرم سنة ٣٥٥هـــ). ومعنى ذلك أنه لم يتناول الفترة من سنة ٣٣٥هـــ إلى وفاته (٣٥٠هـــ)، فلعله حــ كما أشرتُ سلفاً حــ شفل برواية الحديث آخر حياته، وكان ينوى العود لتكملة كتاب الولاة، لكن المنية باغته (عليه رحمة الله). أما الموجود في (طبعتى: حست، ود.حسين نصار) إلى دخول المعز مصر سنة ٣٦٦هـــ، فهو لمؤرخ مجهول.

د- أعتقد أن العبارة التي استخدمها في مقدمته، فيها شئ من عدم الدقة والإيهام للقارئ، خلافاً لما ورد بالكتاب فعلاً، فهو - إضافة إلى عدم بيانه مهام الوالى واختصاصاته - جعله كما لو كان قسيماً لمن ولى الصلاة بالجند والناس، ومن ولى الحرب والشرطة (1)، رغم أن الوالى كان يُعبين - كما ذكر الكتاب - على الصلاة والحرب، وأن منصب الشرطة كان يليه شخص مستقل، له صلاحياته، وقد ينوب عن الوالى عند غيابه، أو مرضه. ثم عاد الكندى - مرة أخرى - يستحدث عن الوالى، فيذكر أنه قد يُجمع له بين الصلاة والخراج، دون أن يشير إلى الوضع الذي كانت تراعيه الخلافة غالباً، فتفصل منصب الوالى (صاحب الصلاة، والحرب) عن منصب (صساحب الخراج)؛ حرصاً على الفصل بين النظامين السياسي، والمالى؛ حتى لا يستقل الولاة بولاياقم بعيداً عن سلطة الخلافة (1).

#### والخلاصة:

أنه يمكن أن تكون عبارة هذه المقدمة على النحو الآتي: (هذا كتاب نشرح فيه الأحداث، السيق وقعست على أرض مصر في عهود والاتحا، الذين وُلُوا صلاتحا وحربها فقط، أو جُمع لهم بينهما وبين خراجها. وكذلك نتناول من عاولهم في إدارة شئون البلاد كصاحب الخراج، الذي كان يختص بالشئون المالية، وصاحب الشرطة، الذي كان يعمل على استتباب الأمن الداخلي، واستقرار الولاية).

 ٢- هـــل وفّى الكندى بذكر جميع من ولى مصر، وولى خراجها خلال الفترة الزمنية الطويلة التي عالجها كتابه (الولاة) ؟

الحق أنه من خلال (الملاحظات النقدية) التي سبق ذكرها، اتضع لنا أن الكندى لم يستقص جمسيع ولاة مصر، وأصحاب خراجها، ف (حيان بن سريج)، الذى رجحنا ولايته على مصر أنسناء خلافة عمر بن عبد العزيز (أو ولى خراجها كما رأى البعض) ليس له ذكر فى كتاب (الولاة)، وكذلك صاحب الخراج فى عهد (سليمان)، وهو (أسامة بن زيد التنوخي).

 <sup>(</sup>١) كان عليه إسقاط الواو قبل قوله: (من ولى الصلاة)؛ كى لا يُفهم أن الوالى شئ، ومن ولى الصلاة والحرب شئ
 آخر. فما مهمة الوالى إذن؟!

وهــنا أضــيف والــيا جديداً، لم يشر إليه الكندى، وهو (عمر بن مهران)، الذى ذكره الطــبرى('')، وجعــل ولايــته على مصر سنة ١٧٦هــ، وجعله الرشيد بدلاً من (موسى بن عيسى)(''. وكان عمر هذا كاتباً للخَيْزُران، رُثَّ الملبس، متواضع الهيئة، جعله الرشيد بدلاً من الوالى المعزول؛ لأنه بلغه أنه عازم على الحلم، فأراد أن يعزله بأخس مَنْ على بابه. وجعل الرشيد إليه (خراج مصر، وضياعها، وحرها). ونجع هذا الوالى في جمع الخراج، وكبع جماح المماطلين، ثم انصرف عائداً، فقد جعل الرشيد - كما اشترط هو عليه - إذنه إليه.

وثمة صاحب (خراج) أشارت بعض المصادر إلى ولايته هذا المنصب بمصر، لكن الكندى لم يشر إليه، وهو (الخصيب بن عبد الحميد). كان صاحب ديوان (الخراج) بمصر من لدن الرشيد، وإلى يه تُنسب في مصر - مُنيّة (الخصيب) (أ)، ولأبي نواس شعر في مدحه أ، وكان حابر جد المسهور (أحمد بن يجيى بن جابر البلاذري ت ٢٧٩هـ) كاتباً للخصيب (أحمد بن يجيى بن جابر البلاذري ت ٢٧٩هـ) كاتباً لمخمد بن عبد الله بن طاهر أ). حقيد الخصيب (أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخصيب) كاتباً محمد بن عبد الله بن طاهر أ).

والآن، مع عناصر منهج الكندى في كتاب (الولاة):

# أولاً- طريقة ترتيب الكتاب، وعرضه:

قلنا - فيما مضى - : إن الكندى لم يصرح لنا فى مقدمته القصيرة بمنهجه الذى اتبعه فى تسرتيب وعرض كتابه. ومن هنا، كان لزاماً علينا قراءة كتاب (الولاة)، وتتبعه جزئية جزئية؛ حتى نقف على ملامح منهجه، وطريقة تأليفه أولاً، ثم ندخل فى الحديث عن عناصر هذا المنهج تفصيلاً. والحيق أن الكندى عُرفت فى حياته بعض مناهج التأليف التاريخي، مثل: (كتب التراجم، والطبقات) المرتبة على (أبواب حروف الهجاء)(٢)، و(التاريخ الحولى)(٨)، الذى يعتمد التسرتيب على السنين، وتتابعها، وذكر أحداث كل سنة على حدة، أساساً له (وإن عابه قطع

<sup>(</sup>۱) تاریخه ۸/۲۵۲– ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) الخطط ١/٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) حسن المحاضرة ٢/٢.

 <sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٣ (في ترحمة البلاذري، وجعل الذهبي الحصيب أمير مصر)، والوافي ٢٣٩/٨-٢٠٥
 ٢٤١ (في ترجمة البلاذري أيضاً، حيث ذكر أن البلاذري من لذماء المنوكل، وأن حده كان يخدم الخصيب (صاحب مصر).

<sup>(</sup>٦) الواف ٢٤٨/٦. وتحدر الإشارة إلى ترجمة الذهبي لاينه (أحمد بن الخصيب) في (تاريح الإسلام) ٤٣/٢٠.

 <sup>(</sup>٧) مثل: (تاریخ الصحابة الذین نزلوا مصر) لمحمد بن الربیع الجیزی (ت ٣٣٤هـــ)، و(تاریخ المصریین)،
 و(تاریح الغرباء)، لابن یونس الصدل (ت ٣٤٧هـــ).

<sup>(</sup>٨) مثل: (تاريخ حليفة بن خياط) (ت ٢٤٠هـــ)، و(تاريخ الطبرى) (ت ٣١٠هـــ).

اتصـــال الحدث الممتد عبر سنوات مع انتهاء أحداث السنة الأولى، التى ورد بها، ثم استئنافه بعد ذلـــك، ســـواء كـــان ذلك فى السنة التالية، أو بعد ذلك؛ مما يشتت القارئ، ويصعّب الإلمام بالأحداث المتنابعة فى نسق واحد).

نظر الكندى، فاحتار لنفسه منهجاً مركبا(۱)، فهو باعتبار الموضوع، والتركيز الأساسى ف الأحداث يدخل فى كتب (الحضارة والنظم)، التى تُعنّى بشدة بالنواحى الإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية. وهو - من جهة أخرى، باعتبار طريقة العرض - مرتب على توالى وتتابع (الولاة) واحداً بعد الآخر على سنى حكمهم، متخلصاً ما أمكن من سلبيات الترتيب الزمني(۱). وقد آثرت إدخاله فى كتب (الحضارة والنظم)(۱) على أساس السمة الغالبة عليه المتفقة مع ما سيأتى بعسد ذلك من مؤلفات ندرسها فى ذلك الباب: (القضاة، للكندى)، و(قضاة قرطبة) للمؤرخ الأندلسى الخشنى، الذي لم يُعن كثيراً بذكر التوقيت فى تناوله عدداً من قضاة بلده.

# ثانياً – طريقة العرض التاريخي:

أ- للكندى طريقة عَوَّدَناها - غالباً - فى كتاب (الولاة)، إذ يقوم بذكر اسم الوالى، الذى يسـرد أحــداث ولايته، فى منتصف السطر (كعنوان)، ثم يذكر كنيته، ونسبه كاملاً مع بداية الحديث عنه، وقد يأتى بالنسب فى (العنوان). وقد يذكر أمه بعده أن وقد يصدر الاسم بكلمة (ولاية) فى المكان المناسب فا(٥)، وقد يتحير لفظة معيرة عن طبيعة حكم الوالى(١).

ب- من خلال استقراء وتتبع طريقة الكندى فى كتابه، اتضح أنه يحرص - كثيراً - على استيفاء
 بعض العناصر فى تسناوله للولاة، وذلك بطريقة مرنة، قابلة للتعديل والتغيير فى ضوء طبيعة حكم
 وظسروف كسل وال، فتغيب بعض العناصر، ويستجد بعضها الآخر. فمثلاً بعد بيان الاسم والنسب،

<sup>(</sup>٦) نادراً ما كان تسلسل واستكمال الحدث ينقطع، ثم يُستكمل في عهد وال تال، لامتداد الحدث وطوله (مثل: ثورة قامت في لَحْم وحُذام! سبب قطع العطاء آخر عهد الوالى (كيدر)، ثم استكملُها، وأوضع القضاء عليها في عهد الوالى التالى (مظفر بن كيدر)، لكن الانقطاع لم نحس به؛ لوجود الحدثين في الصفحة نفسها (الولاة صد١٩٤).

<sup>(</sup>٣) وضع د.شاكر مصطفى (الولاة، والقضاة) للكندى فى كتب (الحضارة). (التاريخ العربي والمؤرخون) ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث عن (عمرو بن العاص) في (الولاة) صسة.

 <sup>(</sup>٥) كما ف ولاية (عبد الله بن سعد). (المصدر السابق: صدا ١).

يذكر اسم الخليفة الذي ولى الوالى من قِبَله(١٠)، باستثناء بعض الولاة؛ لظروف خاصة بهم(٦٠.

ج- يذكر - أحياناً - تاريخ بداية الولايئ"، أو تاريخ الانتزاء (1).

د- الاهستمام بذكسر أهسم الأحسدات الواقعة فى عصر الوالى $^{(*)}$ ، وبيان حدود سلطانه وصلاحياته $^{(*)}$ ، وذكر من يستخلفه، أو ينوب عنه، عند الخروج من مصر $^{(*)}$ .

هــــــ الاهتمام بذكر المدة التي وليها الوالى، وتاريخ عزله، أو قتله (عند نهاية الحديث عنه)<sup>(۸)</sup>.

و – عند ولاية الوالى أكثر من مرة، يبين الكندى ذلك فى عنوان (الترجمة)<sup>(١)</sup>.

ز- وقد يضيف عنصراً حديداً، فيذكر من صلى على الوالى المتوفى، ومقدار تركته التي على الوالى المتوفى، ومقدار تركته التي على المكان الذي دُفن فيه (١١).

ر- مسن العناصسر المستحدة في الحديث عن (الولاة) بيان علم، وفقه، وحسن بلاء الوالى (الصحابي عقبة بن عامر)(١٢٠)، لكنه - في المقابل - فَرَّغ ترجمته من محتواها، عندما أخلاها من ذكر أحداث ولايسته، مكتفياً بتفاصيل نزع معاوية له من منصبه(١٢٠). وكذلك لم يذكر في ترجمته تاريخ بدء ولايته، مكتفياً بما أورده من (تاريخ عزله، ومدة ولايته)(١٤٠).

(١) مثل: ولاية (قيس بن سعد) من قبل أمير المؤمنين(على بن أبي طالب).(السابق: صــ٠٢).

 <sup>(</sup>٣) مثل: ولاية عمرو بن العاص (منذ افتتح مصر، والإسكندرية سنة ٢١هـــ). (السابق: صـــ١٠). وقيس بن سعد (دخل مصر والياً لعلي مستهل شهر ربيع الأول سنة ٣٣هـــ). (السابق: صـــ٢).

<sup>(</sup>٤) الولاة: صديم (انتزى في شوال سنة ٣٥هـــ).

<sup>(</sup>٥) راجع أحداث ولاية (عمرو بن العاص). (المصدر السابق: صــــ۸- ١٠)، وولاية عبد الله بن سعد (السابق: صــــ١١ - ١٤).

 <sup>(</sup>٦) مثل: قيس بن سعد (ولاد على صلاة مصر، وخراجها)، وجعل على شُرطه (السائب بن هشام)، فحدد ندلك الصلاحيات (السابق: صــ٠٠). وقد يكون الوالى على (الصلاة) وحدها، كما في عهد (عتبة بن أبي سفيان).
 (السابق: ٣٥ - ٣٦).

<sup>(</sup>٩) كما ف (ولاية عمرو بن العاص الثانية). (السابق: الصفحة نفسها).

<sup>(</sup>١٠) كما في نحاية ترجمة (عمرو بن العاص)، وصلاة ابنه (عبد الله) عليه.(الولاة: صــ٣٤).

<sup>(</sup>١١) مثل: (عتبة بن أبي سفيان)، حيث دُفن في (مية الزحاج). (المصدر السابق: صــ٣٦).

<sup>(</sup>١٢) السابق: ٣٧. (١٢) السابق: ٣٧- ٣٨. (١٤) السابق: ٣٨.

ح- قد يذكر الكندى في نسب الوالي أصل موطنه، الذي قدم منه(١).

ط- استُجد عنصر آخر يتلاءم مع طبيعة الأحداث المسوقة، فبدلاً من ذكر تاريخ العزل يذكر تساريخ الخروج (وذلك في الفترة التي حكم فيها مروان بن الحكم مصر حكماً مباشراً، وهو خليفة الأمويين)، حيث دخلها بجيوشه، وبسط عليها سلطانه، وأخرجها من يد الزبيريين، ومَهد الأمر لابنه (عبد العزيز)، ثم خرج إلى الشام. ويلاحظ أن الكندى ذكر من كان على شرطة مصر أثناء تواجد (مروان بن الحكم) كآخر معلومة في هذه الأحداث "، رغم أنه يذكره في بدايسات الترجمة ". وتعليل ذلك يسير، فاهتمام الكندى كان منصباً على الأحداث الجسام، السيق واجهها الخليفة مروان أمام جيوش (ابن جحدم)، حتى استقر له الأمر، فذكر الأحداث أولى، ثم يأتى ذكر صاحب شرطته بعد بسط النفوذ والاستقرار.

ك- في عهد (صالح بن على العباسي) - في ولايته الأولى - اهتم في بداية الترجمة بعنصر حديد، يتمثل في الحديث عن وفد أهل مصر الخارجين بالبيعة إلى الخليفة أبي العباس (السفاح)، وسمّى أعضاء الوفد، ورئيسهم. ثم آخر ذكر صاحب الشرطة، وكان يُذكر مباشرة بعد الوالى، وذكسر قسبله بقلسيل ما يسمى بـ (صاحب ديوان الجند). ولعل مرد ذلك أنه قدّم (البيعة)، باعتبارها وسيلة الانتقال من دولة إلى أخرى (الأموية إلى العباسية)، وقدّم ذكر صاحب الجند؛ لأنه أحد الذين قبض عليهم (صالح بن على) في مصر في حملته التطهيرية في بداية عهده ثم خكّى عنه، وولاه هذا المنصب، ثم بعد أن قام صالح هذا العمل، وحد ضرورة أن يساعده رجل، يتولى مهمسة الشسرطة؛ لإكمال تطهير مصر من خصومهم الأمويين، فعند ذلك ذكر صاحب الشرطة الدين أورد الكندى عنصراً جديداً في نحاية عهد هذا الوالى، فلم ينته الحديث عنه بسورود كتاب السفاح بإمارته على فلسطين، واستخلاف أبي عون على مصر، كما هي العادة عسند تناول الولاة الآخرين، وإنما ختم كلامه بذكر من صحبه من كبار رجالات الأمويين في عسند تناول الولاة الآخرين، وإنما ختم كلامه بذكر من صحبه من كبار رجالات الأمويين في

<sup>(</sup>١) (سعيد بن يزيد، من أهل فلسطين). (السابق: ٤٠).

<sup>(</sup>د) السابق: صده.

<sup>(</sup>٦) السابق: صـ٩٨.

مصر، وبعضض أهل مصر، وأسماء عدد عمن أقطعهم إقطاعات في مصر، ومكان هذه الإقطاعات ().

U – وضع الكندى عناوين خاصة، تتلاءم مع طبيعة المادة العلمية الموضوعة تحتها، مثل: (عسبد الله بسن طاهر)، رغم أنه قدم مصر قائداً على رأس حملة عسكرية؛ للقضاء على مظاهر الصراع بسين ابني (السَّرِيّ، والجُرويّ)، لكنه نجح في مهمته، واستحق أن يوليه المأمون على مصر <sup>7)</sup>. كذلك ذكر عنواناً آخر لحدث كبير مهم (قدوم أمير المؤمنين المأمون الفسطاط)؛ للقضاء على الثورات والفتن ها<sup>(7)</sup>. وأيضاً عنوان (الدولة العباسية)<sup>(1)</sup>، و(الدولة العباسية) للالالسة على الانتقال من مرحلة إلى أخرى (من التبعية للأمويين إلى رحاب خلافة العباسيين، ومسن التبعسية للعباسيين إلى الاستقلال عنهم مع الولاء الروحى لهم). وسار الكندى في عرض ولاقم وفق المنهج المعتاد<sup>7)</sup>.

م- الاهتمام بذكر عناصر جديدة في بعض التراجم: (عرض بعض أحداث نحاية عصر حمارويه على السنين، مستخدماً في ذلك حمارويه على السنين، مستخدماً في ذلك صيغة: (وفيها)<sup>(۷)</sup>، وإن كان قد عاد إلى ذكر التاريخ آخر الحدث (مثل قوله: حرج خمارويه إلى البرهة في مصر)<sup>(۸)</sup>. وكذلك ذكر سن (هارون ابن خمارويه)<sup>(۱)</sup> الوالى الطولون؛ إشارة إلى حداثته، بما يتناسب مع لهوه، ولعبه، وتشاغله عن شئون الحكم.

# ثالثاً - مدى تحقق الترتيب والتسلسل المنطقى:

هذه الجزئية متحققة فى كتاب (الولاة) للكندى بدرجة طيبة، وهى تدل على عقلية الرجل المنظمة المرتبة. ومن نماذج ذلك: (أحداث ولاية عمرو بن العاص)، التي بدأها بتمهيد قصير عن صلة عمرو بمصر قبل الإسلام، ثم مرت الأيام سراعاً، وأبلى بلاء حسناً فى عهد الرسول، وأبى بكر، حتى قام بفتح مصر فى عهد عمر بن الخطاب. وقد عرض الكندى أحداث الفتح - بإيجاز

<sup>(</sup>١) الولاة: صــــ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: صــ١٨٠ - ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: صــ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ٧٧.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ٢١٢.

 <sup>(</sup>٦) ذكر الولاة واحداً بعد الآحر: (صالح بن على). (السابق ٩٧- ١٠١)، و(عبد الملك من يزيد). (السابق: ١٠١ – ٢٠٢)،
 - ٢٠١)، وهكذا. وفي ولاية وأمراء الدولة الطولونية (أحمد بن طولون). (السابق: صــ ٢١٢ – ٣٣٣)،
 و(جمارويه بن أحمد) صــ ٣٣٣ – ٢٤١، وهكذا.

<sup>(</sup>٧) الولاة: صــ٧١.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: صــ٧٤١.

<sup>(</sup>٩) السائق: صد٢٤٦.

- بطريقة متسلسلة حتى فتح الإسكندرية، وتبعها بفتح (برقة، وطرابلس). وتعرض لزيارتيه إلى عمر بالمدينة، ثم وفاة عمر، ومعاصرته عثمان، والخلاف الواقع معه، ثم عزله، وتولية ابن سعد مصر كلها. ويحرص الكندى على تحقق الترابط والتسلسل بين كل وال والذى يليه، ويتم هذا الربط (۱) بلفظة (ثم)، وهكذا في بقية (الولاة) غالبا (۱).

#### ملاحظـات:

أ- اخـــتل التــرابط والتسلسل اختلالاً طفيفاً فى ترجمة (عتبة بن أبي سفيان)، إذ إنه ذكر تــوجهه إلى أخــيه (معاوية) فى الشام، وأنه استخلف على مصر عبد الله بن قيس بن الحارث، الذى أساء معاملة الناس فعصوه. فلما علم عتبة، عاد إلى مصر، وخطب الناس، وحدد سياسته فى الحكـــم. ثم عاد الكندى - مرة أخرى - فذكر بعضاً مما كان حدث فى الشام أثناء وجوده هناك (حوار دار بين وجوه الجند فى مصر مع معاوية، وعتبة)(أ). والأولى - فى نظرى - ذكر ما وقع من حوار أولاً، ثم ذكر شدة نائبه على الرعبة بمصر، وما نتج عن ذلك، ثم عودته إلى مصر، وشرحه أسلوب حكمه للناس.

ب- وقسع استطراد في حسديث الكندى عن (عقبة بن عامر الجهني)، بحيث غدا هذا الاستطراد هو كل ما ذكره عن فترة حكم هذا الوالى لمصر<sup>1)</sup>. أما دوره الذى لعبه أثناء ولايته، فلم يورد مؤرخنا شيئاً من ذلك.

ج- خرج الكندى عن موضوع حديثه عن الوالى العباسى (نصر بن عبد الله)؛ إذ إنه بعد أن ذكر قرار المعتصم بإسقاط أعطيات العرب من الديوان بمصر<sup>(٥)</sup>، أتى برواية ترجع إلى عصر مسروان بسن محمد آخر خلفاء بنى أمية، فيها يعتذر إلى أهل مصر؛ لحبسه العطاء عنهم فى العام السسابق؛ لاحتسياحه إلى المال، وأنه عوضهم عن ذلك بعطاء سنتين<sup>(١)</sup>. ولعل الكندى أتى بهذه الوثيقة؛ للمقارنة بين الدولتين في أمر العطاء.

# رابعاً - الاهتمام بتوقيت الأحداث:

اهــــتم مؤرخـــنا الكندى بذلك الأمر فى كتابه (الولاة) اهتماماً فائقاً. ولدينا حصر بكافة المواضـــع التى ذكر تواريخها، وإثبات ذلك كله أمر يطول جدًا؛ ولذلك فإنني أكتفى – هنا –

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: صـ٣٥٠٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) الولاة: صد١٩٤.

بذكر عدد من النماذج، التي تثبت صحة هذا الاهتمام. ومن ذلك:

(مسدة حصار عمرو بن العاص حصن بابليون (۱)، وتاريخ وفاة عمر بن الخطاب (۱)، ومدة ولايسة عمرو بن العاص على مصر منذ الفتح حتى عزل عثمان له (۱۱)، وتاريخ فتح الإسكندرية الثانی (۱)، وتاريخ وفادة ابن سعد في وجوه الجند على عثمان (۱۰)، ومدة ولاية قيس بن سعد حتى عُسزل وتساريخ عزله (۱۱)، وتوقيت نزول الأشتر والى مصر إلى القلزم (۱۱)، وتاريخ وفاة عمرو بن العساص (۱۱)، وتوقيت موت عتبة بن أبي سفيان مرابطاً بالإسكندرية ومدة ولايته على مصر (۱۱)، وتوقيت عزل مسلمة بن مخلد (السائب بن هشام) عن شرطته (۱۱)، وتاريخ جمع عابس بن سعيد بين الشرطة والقضاء (۱۱)، ومدة حفر خندق حول الفسطاط أيام والى مصر ابن ححدم في بحائة مسروان بن الحكم (۱۱)، وتوقيت خروج مروان بن الحكم من مصر، ومدة مكثه تما (۱۱)، وتاريخ عزل وسحن مسروان بن الحكم المن الشام إلى مصر بعهد لتولى المغرب (۱۱)، وتاريخ عزل وسحن صاحب شرطة وقضاء عبد الله بن عبد الملك (۱۱)، وتواريخ استهلال إعادة بناء المسجد الحامع في عهسد قسرة بن شريك، وخطوات بنائه، ونصب المنبر الجديد، وتاريخ وفاة قرة بن شريك، ومسدة ولايته على مصر (۱۱)، وابتداء بناء قيسارية هشام بمصر وتاريخ الفراغ منها (۱۱)، وتاريخ المواط بعد مقتل موان بن محمد (۱۱)، وتاريخ إجراء التعديلات الإدارية التي أمر بحما المنصور واليه يزيد بن حاتم (۱۱)، وتاريخ قدوم الوالي إبراهيم بن صالح إلى مصر والياً (۱۱)، وتاريخ عزله، ومدة ولايته) (۱۲)،

#### ملاحظات على منهج الكندى في ذكر التوقيت، ومواضع إغفاله والخطأ فيه:

أ- تسنوع اهستمامات الكندى عند ذكر التوقيت (تاريخ الولاية، والعزل، ومدة الولاية،
 ودخسول مصر والخروج مسنها، وتاريخ الوفاة، وتاريخ وصول نبأ الوفاة، وتاريخ بعض
 المشروعات العمرانية، والتنظيمات الإدارية بما، والثورات، وغيرها).

| (۲) السابق: صــــ۱.   | المصدر السابق: صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (1)        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------|
| (٤) السابق:صــــ ١ ١. | السابق: صـــ٠١.                                      | <b>(T)</b> |
| (٦) السابق: صــ٧٢.    | السابق: صـــــ ١٤.                                   | (0)        |
| a be a beau           | 11 121 mary 11                                       |            |

 <sup>(</sup>٧) الولاة: صـــ٧٢.
 (٨) المصادر السابق: صـــ٧٣.
 (٩) السابق: صـــ٣٦.

<sup>(</sup>۱۰) السابق: صـ ۳۰، (۱۲) السابق: صـ ۳۰، ۲۳. (۱۲) السابق: صـ ۲۵، (۱۷) السابق: صـ ۸۱. (۱۷) السابق: صـ ۸۱.

<sup>(</sup>٢١) السابق: صـ ١٢٣- ١٢٤. (٢٢) السابق: صـ ١٣٤.

ب- ذكر أكثر من تاريخ للحدث الواحد دون ترجيع(١).

ج- الاهتمام بذكر مكان الوفاة، والدفن، مع تاريخ الوفاة أحيانا(١٠).

هـــــ ذكر من توفي في عصر الوالي من العلماء أحيانا<sup>(د)</sup>.

و- الاهتمام بذكر تاريخ وفاة الوالي بعد عزله بسنوات(٢٠).

ز- طريقة حديدة في ذكر الشهور التي قضاها ابن الخليج في مصر (٧٠).

ح– هناك مواضع أغفل الكندى ذكر التوقيت فيها<sup>(٨)</sup>، ومواضع كان الكندى غير دقيق في ديد مواقيتها<sup>(١)</sup>.

# خامساً - إدراكه مواضع العظة والعبرة في أحداث التاريخ:

هــناك مواقف متعددة، وردت في كتاب (الولاة) لمؤرختا (الكندى)، تحتاج إلى تأمل عميق، ويأخد منها المرء عطة وعبرة كفائدة من فوائد التاريخ. ومن ذلك ما يلى: (القصاص من محمد بن أي حديقة ومن معه في مثل صباح اليوم، الذي غدروا فيه بعثمان وللهذان ولهذان وروايات ثلات ساقها الكــندى تصف – بإسهاب – اللحظات الأخبرة للصحابي: والقائد الفاتح (عمرو بن العاص)، وفيها البكاء من خشية الله، ووصايا إلى ابه، وتوبة وندم، ونطق بالشهادة حتى الموت<sup>(۱۱)</sup>، ووالى مصــر عمرو بن العاص الذي كانت له مصر طُعْمَةً لم يُخلَف وراءه سوى سبعة دنانير<sup>(۱۱)</sup>، وبناء عسمة بن أبي سفيان داراً له بالإسكندرية، عندما خرج إليها مرابطاً، و لم يكن يدرى أتما ستكون

<sup>(</sup>١) السابق: صــــ (فتح الإسكندرية ٢٠هـــ: أو ٢١هـــ).

<sup>(</sup>٢) السابق: صـــ٣٠.

<sup>(</sup>۳) السابق: صبـ۲۰۲. (٤) السابق: صــ۲۰۳.

 <sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ١٩٥ (الوائي طالك بن كهدرغول سنة ٢٩٦هـــ) ومات بعد العول عوالى سنع سنين (حوالى ٢٣٣هـــ).

 <sup>(</sup>٨) منها: عدم دكر مدة ولاية الإخشيد على مصر (السابق: صـــ٣٩٣).

 <sup>(</sup>٩) كما في قوله عن مدةً ولايةً (عبد الله بين عبد الملك): عشرة أشهر. (السابق: ٦٣). والصواب: اللاك ستوات: وعشرة أشهر).

<sup>(</sup>۱۰) السابق: ۲۰.

<sup>(</sup>۱۱) الولاة: صــ٣٣- ٣٤.

<sup>(</sup>١٢) المعمدر السابق: ٣٤.

مكان موته ودفنه (۱)، ولحظات عبد العزيز بن مروان الأخيرة وثقل مسئوليته أمام الله (تعالى)، وقلة تركته وما ترك من ملابس متواضعة وغيرها بالقياس إلى جمعه الحزاج في يديه (۱)، وموعظة نطق بحا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر لما عزله هشام بــ (حنظلة بن صفوان) فحاة، وهو يَهُمَّ بالاحتفال بيوم الرَّهان، فقال: لا إله إلا الله، هكذا تقوم الساعة)(۱). أي: اللَّلْك يزول في لحظة. وكذلك قول موسى بن كعب: كانت لنا أسنان ولا خبز. فلما أتى الحبز صرنا بلا أسنان (أ) (أي: قد تدبر الدنيا في حسين إقسبال المرء عليها، وقد تأتى الدنيا والمرء مُدْبر عنها)، إلى آخر ما ورد من أشعار تبكى وتَرْثى دولة الطولونيين، واندثار حضارةا كأن لم تكن (۱).

## سادساً - مظاهر الحضارة والنظم في كتاب (الولاة):

هذه النظم سمة غالبة على كتاب (الولاة)، ولأجلها تم تصنيفه ضمن الكتب الداخلة في هذا السباب، فالسنظم إن هي إلا تطبيق عملي واقعي نابع من الأسس النظرية الحضارية، التي أقامها الإسلام<sup>(7)</sup>. ويمكن عرض هذه المظاهر على النحو الآتي:

## ١- الظواهر السياسية والإدارية:

ومسن نماذجها الكثيرة حداً ما يلى: (استئذان عمرو الخليفة عمر بن الخطاب قبل التقدم لفتح جديد (فستح مصر) (۱۷)، وطلب القائد عمرو إلى الخليفة مدداً لجيوشه (۱۸)، واستدعاء الخليفة عمر والسيه عَمْسراً من مصر إلى المدينة مرتين واستخلافه حتى يعود ثانية (۱۱)، وتوجه عمرو إلى الخليفة الحديد عثمان ومبايعته، وإقرار الخليفة له على عمله، ورفضه ما اقترحه عليه بعزل ابن سعد عن الصعيد (۱۱)، وكتاب عثمان بتأمير ابن سعد على مصر كلها (۱۱)، وكتاب عثمان بتأمير ابن سعد على مصر كلها (۱۱)، وصدام ابسن سعد مع نائب عمرو على مصر (ابنه عبد الله)، وحوار ساخن بينهما (۱۲)، وجمع عثمان لابن سعد صلاة مصر وخراجها (۱۲)، وابن سعد يستخلف على مصر عقبة بن عامر، وعلى خراجها يستخلف سليم بن عتر التجيسي (۱۲)، واستيلاء ابن أبي حليفة على مصر، وطرده خليفة

<sup>(</sup>١) السابق: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٥٥.

<sup>(</sup>۳) السابق: صند۸. (1) السابق: ۱۰۷–۸۰۸.

<sup>(</sup>٥) السانق: ٢٦٣ – ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) الولاذُ: صــ٧- ٨. (٨) المصدر السابق: صــ٨. (٩) السابق: صــ١٠.

<sup>(</sup>١٠) و(١١) السابق: صد١٠. (١٢) ولاة مصر: صـ٣٤. ﴿ (١٣) المصدر السابق: صـ٣٤- ٣٥.

<sup>(</sup>١٤) الولاة: صـــ١١. (١٥) الولاة: صـــ٣١- ١٤.

ابن سعد عليها من الفسطاط، والتمرد على الخلافة، والدعوة إلى خلع الخليفة عثمان، والتحريض عليه بكل قــوة(١٠)، وجمع علىّ لقيس بن سعد بين الصلاة والخــراج، وجعل قيس على شرطة السائب بن هشام(")، والمكر والخداع السياسي الذي استخدم معاوية للإيقاع بين عليَّ وقيس(")، واســـتخلاف عمرو ولده(عبد الله)على (صلاة مصر، وخراجها)، وهو في مرض الموث<sup>(1)</sup>، وتولية معاويــة أخاه عتبة علم (الصلاة)فقط<sup>(٥)</sup>، وولى معاوية مسلمة بن مخلد مصر(صلاتما، وخراجها)، والمغـــرب<sup>(٢)</sup>، واستخلاف معاوية ابنه (يزيد)، الذي أقر مسلمة على (ولاية مصر)<sup>(٢)</sup> وطريقة عمر ابن عبد العزيز في اختيار الوالي الجديد على الصلاة، وشروطه ومواصفاته، وكتابة كتاب إلى الوالى الجديــــد، وأمْره البريد كتمانَ الأمر، وضرورة الوصول يوم جمعة، ودفع الرسول الكتاب إليه^، وتمنسئة الــوالي السسابق الوالي الجديد (أيوب بن شرحبيل)، ثم انصرافه(٩)، وصاحب الخراج ابن الحبحاب - ذو النفوذ الكبير لدى الخليفة هشام - يطالب معزل الوالي الحر بن يوسف لخلاف معه، ويعترض على تعيين آخر مكانه (حفص بن الوليد)، فيوكِّل إليه الخليفة الأمر، فبختار هو من يشـــاء، فاختار عبد الملك بن رفاعة)(١٠٠)، ونفوذ الجند في تولية صاحب الشرطة (عبد الله بن عبد الـــرحمن بن حديج)(١١٠) ، واستعفاء معاوية بن مروان من منصب الشرط، فأعفاه أخوه والى مصر (عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير)، وولى مكانه (عكرمة بن عبد الله)(١٠) ، ووجود ولاة محلميين يحكمون الكُور (١٣)، وكراهية الوالي (موسى بن كعب) تردد وجوه الجند عليه - وكان ذلك ديدنهم مع الولاة قبله – وأمرهم أن يقيموا في بيوتهم، ولا يأتيه إلا من يشكو ظُلامة، وحبس رجلاً أراد ملازمته (<sup>۱۱)</sup>. وضم الوالي (بريد بن حاتم) برقة إلى عمل مصر، وأمّر عليها (عبد السلام ابسين عبد الله الشيباني)(١٠) ، وكراهية موسى بن عُلَيّ بن رباح ولاية مصر، لكنه وليها؛ خوفاً من المنصور، وأبو الصهباء صاحب شرطته يقيم الحدود بنفسه، فيوصيه الوالي – وهو يتابعه – بالرفق بأصـــحاب الـــبلاء، فيَرُدّ بأن الشدة هي التي تُصلح الناس(٢٠)، وورود كتاب بتولية (الفضل بن صساخ)، فيعتزل الوالي المستخلِّف (عُسَّامة بن عمرو)، لكن الوالي الجديد يستخلفه أيضاً، ثم يجعله على شرطه(١٧)، والوالي الجديد (موسى بن مصعب) يأمر برد الوالي السابق (إبراهيم بن صالح) من

 <sup>(</sup>٧) السابق: صــ٣٩.
 (٨) السابق: صــ٣٩.
 (٩) السابق: صــ٣٩.

<sup>(· ·)</sup> الولاة: صــ ٧٤ - ٧٠. (١١) المصدر السابق: ٩٣. (١٢) السابق: ٩٣.

<sup>(</sup>۱۳) السابق: ۹۴. وقد دكر الذهبي أن (عياش بن عقبة الحضرمي) ولى إمرة الإسكندرية (ت ۱۳۰هـــ). (تاريخ الإسلام ۲۰/۹ه).

<sup>(</sup>١٦) السابق: صــ١٢٠. (١٧) الولاة: صــ١٢٨-- ١٢٩.

الطريق - بناء على أوامر المهدى - وتصفية أمواله وأموال عماله، ثم الإذن له بالانصراف إلى (بغداد) بأمر المهدى (١٠)، وتولية (عبد الله بن عبد الملك) عربيًا على الدواوين في مصر بعد تعريبها(٢)، وتدوين (قرة) الديوان في عهده)(٢).

#### الطواهر الاقتصادية:

ومـــن تماذجهــــا الكثيرة: (تعديل مصلى عمرو بن العاص في عهد ابن سعد<sup>6)</sup>، وعمل حسر نقسبوس؛ ليعبر عليه شيوخ الأمويين في مصر إلى الشام في عهد (محمد بن أبي بكر)(٥)، ومحمد بن أبي حذيفـــة يدعــــو الــــناس إلى أعطـــياقم، ورفـــض البعض قبولها<sup>(١)</sup>، وبناء عتبة داراً للإمارة بالإسكندرية؛ هي التي مات بما<sup>(٧)</sup>؛ والدار المُذَهَّبة التي أقامها عبد العزيز بن مروان في مصر، وزيادة عـــابس ابن سعيد أعطيات الجند أثناء تواحد عبد العزيز عند عبد الملك بالشام(^) ومنشآت (عبد العزيسز بــن مروان) العمرانية، ومزارعه في حلوان(٩)، وبناء مسجد (عبد الله)، وغلاء الأسعار، وتشاؤم المصريين من عبد الله بن عبد الملك<sup>(١٠)</sup>، وإلغاء الخليفة (يزيد بن عبد الملك) ما قرره (عمر ابسن عسبد العزيسز) من زيادة العطاء لأهل الديوان(١١)، والمكيال الذي استحدثه (هشام بن عبد الملك؛ للستعامل به في مصر، والطواف به على القبائل، ورفض المعافر استخدامه، وكسره(٢٠٠، وبناء منابر في الكور؛ ليخطبوا عليها بعد أن كانوا يتخذون العصبي(١٢١)، وإقطاعات أقطعها (صالح ابسن علسي) لشخصيات مرموقة في مصر، أيَّدَت العباسيين (أنَّا)، ومشروع مد المياه إلى المعافر في مصر، وتكلفته العالية في عهد الوالي (يزيد بن حاتم)<sup>(١٥)</sup>، وسماح الوالي (موسى بن عيسي) بإعادة بناء الكنائس، التي هُدمت في عهد الوالي السابق (على بن سليمان)(١٦) ، وكشف الوالي (إسحاق ابـــن سليمان) الخراج، وزاد على المزارعين زيادة فيها ظلم لهم، وما نتج عن ذلك من ثورة أهل الحــوف، وقــتل كبار رجال الوالي، وإرسال الرشيد حيشاً بقيادة (هُرَّتُمَة بن أعْيَن)، فأذعنوا له، ودفعـــوا الخراج كله(١٧)، وإسقاط المعتصم العرب في مصر من ديوان العطاء(١٨)، ووثيقة اقتصادية

 <sup>(</sup>١) المصدر السابق: صــ١٥٠.
 (٢) السابق: صــ٥٠ (حعل عليه ابن يَرْبُوع الغَزاريّ من حمص).

 <sup>(</sup>۲) السابق: صــ ٦٥.
 (۱۳) السابق: صــ ١٣٠.

 <sup>(</sup>a) السابق: صد١٦.
 (b) السابق: صد١٦.

<sup>(</sup>٧) السابق: صـــ٣٦. (٨) السابق: صـــ٩٤.

 <sup>(</sup>٩) الولاة: صد ٤٠.
 (١١) المعلق المسابق: صد ٩٠.
 (١١) المعلق المسابق: صد ٩٠.

<sup>(</sup>١٢) السابق: صديم. (١٤) السابق: ١٠١.

<sup>(</sup>١٥) السابق: صــ ١١٥. (١٦) السابق: صــ ١٣٢. (١٧) السابق: صــ ١٣٦.

من المتوكل وولى عهده (المنتصر) بمصادرة أموال أسرة بنى عبد الحَكَم فى أموال الجَرَوِيّ، وحبسهم مسع اللصوص، وتعذيب بعضهم حتى الموت<sup>(۱)</sup>، وبناء حصن دمياط بأمر المتوكل فى عهد الوالى (عَتَبَسة بن إسحاق الضَّبِّيّ)<sup>(۱)</sup>، وبناء المقياس الهاشمى وعزل النصارى عنه، وتولية أبى الردّاد المعلم، ومقدار راتبه الذى صرفه له صاحب الخراج<sup>(۱)</sup>، وبناء مسجد ابن طولون، ومارستانه<sup>(۱)</sup>، وحصن حزيرة الروضة<sup>(۵)</sup>.

#### الظواهر الاجتماعية:

من غاذج ذلك الكنيرة: (مطالبة الجماهير برد عمرو بن العاص - بعد عزله - ليلي عاربة الروم بالإسكندرية، حيث تم على يديه فتح (الإسكندرية) الثانى (٢)، ودور الدعاية الكاذبة المضادة في خسداع الجمساهير، وحشد صفوفهم بالباطل، وإثارة العوام على يد محمد بن أبي حذيفة ضد عثمان (٢)، وأمانى وتطلعات أبناء الطبقة الحاكمة (عبد العزيز بن مروان، وما تطلع إليه عندما دخل مصر في عهد مسلمة بن عندل (٨)، ومظاهر الترف والنعيم التي حظى كما (عبد الله ابن عبد الملك) وجنده (١)، ومنع عمر بن عبد العزيز النساء من الحمّامات في عهد الوالى (أيوب ابن شرحبيل) (١)، وطبقة القرّاء وثورها على الوالى (الوليد بن رفاعة)؛ لأجل مقتل (وُهيّب الشاريّ)، ودور امرأته في وطبقة القرّاء وثورها على الوالى (الوليد بن رفاعة)؛ لأجل مقتل (وُهيّب الشاريّ)، ودور امرأته في وهيئة أثناء الخطابة (١٤)، وطبيعة المصريين النظارة إلى مواكب أسرى الأمويين بالفسطاط، وهم وهيئته أثناء الخطابة بن على (صالح بن على) (١٠)، وزيّ (خالد بن سعيد) وهو يقود العلويين ضد الوالى (يزيد

<sup>(</sup>١) الولاة: صــ٩٩ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: صـ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) الولاة: صــ ٢١٦.

<sup>(</sup>c) المصدر السابق: صد٢١٨.

<sup>(</sup>٦) السابق: صـ١١.

<sup>(</sup>١٢) السابق: ٧٧ - ٧٨.

<sup>(</sup>١٤) الولاة: ٨١ – ٨٢. (١٥) المصدر السابق: ٩٩.

ابسن حساتم)، ولون عمامته التي وضعها على فرسه (اللون الأخضر الشيعي)(۱)، والوالى (على بن سليمان) والقيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ومنع الملاهى والخمور في عهده<sup>(۱)</sup>، ومناد ينادى بالسَّحُور في رمضان في عهد الوالى (عنبسة بن إسحاق)<sup>(۱)</sup>، وطبيعة الشعب المصرى الطيبة في الخسروج بجميع طوائفه؛ للدعاء لابن طولون في مرض وفاته (۱)، ووشايات ومكائد في المجتمع أتُقضى إلى قستل الأبرياء عند الوالى (۱)، وتجمع المصريين عند الخطر، وتلبية النداء (۱)، والاحتفال بأعسياد السنوروز، والمهرَّحان ومراسمهما، والتشهير بالمُحَنَّين فيهما (۱)، وقوة طائفة أهل المسجد، وتأثيرهم في الوالى (ذكا)؛ كي يخرج لملاقاة العبيدين (۱).

## سابعاً، وأخيراً – مدى حضور شخصية الكندى في كتاب (الولاة): أ- مدى قدرة الكندى على تعليل الأحداث:

هسناك مواضع عديدة لذلك، لكن طابع الإيجاز الشديد هو المسيطر على تعليلاته، فهو لا يقف وقفات متأنية كافية، يشرح الأسباب والظروف بعمق، وإنما هى تعليلات خاطفة، منها: (تعليل تسمية أيام المواجهة بين ابن جحدم، ومروان ابن الحكم بـــ (أيام الحندق، والتراويج)<sup>(۱)</sup>، وتعليل ثورة أهل وتعليل ثورة شعب مصر العارمة بما فيه الأقباط لأول مرة سنة ١٠٧هـــ)<sup>(۱)</sup>، وتعليل ثورة أهل الحوف على الوالى (ليث بن الفضل)<sup>(۱۱)</sup>، وتعليل خروج وهيب الشارى على الوالى (الوليد بن رفاعــة) بالفسـطاط<sup>۱۱)</sup>، وتعلـيل عــزل الخليفة هشام لوالى مصر (عبد الرحمن بن خالد بن مسافر)<sup>(۱۲)</sup>، وتعليل منهجى من نوع خاص، فيه يعلل الكندى ذكر صاحب الخراج (إسماعيل

السابق: ۱۱۲.

<sup>(</sup>٢) الولاة: صــ١٣١.

<sup>(</sup>۲) السابق: صــ۲۰۱.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــــ٧٣١.

<sup>(</sup>٥) السانق: صسـ٢٤٣- ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) السابق: صــــ٠٢٧.

<sup>(</sup>٨) الولاة: صـــ٥٧٧.

<sup>(</sup>٩) الولاة:٤٤ (لأن أهل مصر كانوا يقائلون تُوباً، يخرج هؤلاء ثم يرجعون، ثم يخرج غيرهم).

<sup>(</sup>١٠) السابق: صــ٧٦- ٧٤ (للزيادة في الخراج التي فرضها ابن الحبحاب).

 <sup>(</sup>۱۱) المصدر السائق: صد ۱۶ (ظلم مُسّاحَى الأراضى الزراعية). ويمكن مراجعة تقاصيل ذلك من حلال دراسة وثائقية للدكتور محمد أمين صالح (دراسات اقتصادية في تاريخ مصر الإسلامية: عصر الولاة) ص-٦٢.

<sup>(</sup>١٣) الولاة: ٧٧- ٧٨ (لإعادة بناء كَنائس البصاري).

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق: صــــ ٨ (اقمامه بالنين، وجهل رحال الخليفة به).

ابن إبراهيم) في ولاية (سالم بن سُوادة التعيمي)(١)، و(سبب خوف الواسطى من خمارويه)(١).

ويلاحظ وجود بعض المواضع التى لم يذكر فيها الكندى أسباب وقوع الأحداث، منها: (عدم تعليه أسباب ثورة على معلى على صاحب الشرطة فى عهد (الوليد بن رفاعة) (أنه عدل أحداثها، وعنفها، وتعدد أطرافها (أنه ولم يعلل عزل (صالح بن على) الوالى العباسي على مصر صاحبي شرطة متعاقبين بعد أيامٍ من ولاية كل منهما) (أق.

#### ب- مدى قيام الكندى بالتعليق على بعض الأحداث:

للكندى تعليقات يسيرة على بعض المواقف والأحداث، منها: (تعليقه على توعّد المهدى أهل الحوف بعد مقتل موسى بن مصعب (١)، وتعليقه وتدليله على ظلم خالد بن يزيد التجيبى، والاستدلال برواية مسندة (١)، وتعليقه على مدة ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر ١، وتعليقه على مسى شسعر لابن مهران، دعا فيه على (حباسة) بالهلاك (١)، وكذلك على في موضع آخر على شسعر لابن مهران، يتشفى فيه من تكين بعد عزله (١٠)، وتعليقه على أيام ولاية (هلال بن بدر) على مصر (١١). وقد لاحظت وجود بعض الروايات التي كانت تستلزم ترجيحاً، أو تعليقاً على مصحيحاً من مؤرخنا (الكندى)، لكنه لم يفعل كما فيما يلى: (ذكر أكثر من رواية مختلفة عن صاحب شرط عمرو مع عدم الترجيح) (١١)، والغيبيات التي تتصل بتوقع أبي قبيل بحئ الفتن بعد مسوت (هشام بن عبد الملك)، عندما فرح الناس بموته (١١)، وتعليقه على نبوءة، قال بحا المنصور مصد، يسمى (موسى)، فقام بعزل (موسى بن كعب)؛ خوفاً عليه. لقد علق الكندى علي غلي على عليه النبوءات، وهو ما لا يصح من مؤرخ مثله (١١)، وتكه

<sup>(</sup>٣) السابق: صــ٧٦.

 <sup>(</sup>٤) الولاة: صـــ٥٠٠- ٢٠٨.
 (٥) السابق: صـــ٨٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: صــ٧٢١ (فمات المهدى قبل أن يبلغ فيهم شيئاً).

<sup>(</sup>v) السابق: صــ١٦٧ - ١٢٨. (وكان ظالمًا).

 <sup>(</sup>٨) السابق: صده (و لم يُلها منذ الإسلام إلى بومنا هذا أطول ولاية منه).

<sup>(</sup>١٠) السابق: ٢٧٨ (فلما وليها تكين—بعد ذلك—أمر فرّاشاً، فضم ابن مهران ضمة، كانت فيها نَفْسه). (١١) السابق: ٢٧٩ (وكانت مصر ق أيام هلال من النهب، والقتل، والفساد على تماية).

<sup>(</sup>۱۲) السابق: ۱۰.

<sup>(</sup>۱۳) الولاة: ۸۳٪ مثل هذه الروايات، وغيرها مما يرد فن كتب الناريخ من أخبار الأدب والسَّمَر ونحوها، وأحبار البوءات والغيبيات يتساهل فبه المورحون (راجع هذا الموضوع فى كتاب " السيف اليمانى " لوليد الأعظمي صد ٢٤ – ٤٣). ولعل الكندى أتى هذه الرواية ومثيلاتها من هذا الباب.

<sup>(</sup>١٤) السابق: صمه ١٠٨ (فكان ذلك موسى بن مصعب زمن المهدى). أي: تحققت النبوءة.

التعليق على قول (مروان بن عبد الرحمن اليَحْصُبَىّ) للوالى (الوليد بن رفاعة) معتذراً من الخروج علسبه: (وقد كان إبليس من الملائكة، فعصى، فلم يؤاخذهم الله بمعصيته)؛ لأن الصواب أنه من الحلائكة ().

### ج- الشرح والتوضيح:

ولم يتحقق ذلك إلا بطريقة مقتضبة حدًا، وتنحصر فى الإشارة السريعة إلى بعض الأماكن الجغرافية الواردة فى بعض الأحداث، مثل: تحديد موقع قيسارية هشام "، وتحديد موقع بالفيوم قُتل عنده نفر من البربر فى حملتهم سنة ٩٠٣هـــ "، وتعريف أرض (لُدّ) بأنما من فلسطين (¹٠).

#### والخلاصة:

١- أن مؤرخنا الكندى خلّف لــا في هذا الكتاب القبّم تراثاً تاريخياً ضخماً، يُعدّ عُمدة في
 بحال التاريخ المصرى من الفتح الإسلامي، حتى أواسط القرن الرابع الهجرى.

۳- نقـــل المؤرخون عن كتاب (الولاة) عدداً من المقتبسات، منها: ما ورد لدى كل من:
 (القاضـــى عـــياض<sup>(۱)</sup>، وابـــن عســـاكر<sup>(۱)</sup>، وابن العديم<sup>(۱)</sup>، وابن منظور<sup>(۱)</sup>، والصفدى<sup>(۱)</sup>، والمقدى<sup>(۱)</sup>، وابن حجر<sup>(۱)</sup>، وابن تغرى بردى<sup>(۱)</sup>.

المصدر السابق: ٧٨ (وهو صريح النص القرآني: ﴿ وَإِدْ قَلْنَا لِلْمُكَانِكَةِ: السَّحَدُوا لاَدْم فسنحلُوا إلاَّ إِللبِسُ كَانَ مِنَ
الْحِيْنُ فَفَسَقَ عَنْ أَشْرِ رَابُه ﴾. (صورة الكهف: من الآية ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) الولاة: صــــــ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) السائل: ۲۹۳.

<sup>(</sup>٥) مثل: (محطوط ذحرة الأعلام) للعمري (ت ١١١٤هـــ): ورقة ١٧١ - ١٧٢، (رقم ١٦٣٣ ثاريخ).

<sup>(</sup>۷) المدارك ۱۹/۱ه-۱۹۰۰ ۱۹۰۰ و ۱۹۰

<sup>(</sup>۸) مخطوط تاریخ دمشق ۲۱۷/۵، ۳۸۷، ه/۱۹۶، ۲۰۲/۱ ، ۲۱۱/۱۷.

<sup>(</sup>٩) بعية الطلب ٦/٥٦/١ ٣٠٢٧/٧.

<sup>(</sup>۱۰) مختصر تاریخ دمشق ۲۱۱/۸.

<sup>(</sup>١١) الواق بالوفيات (ذكره باسم ثاريح مصر صمن المصادر التي بقل عنها) حــــ١ صـــــ١٩.

<sup>(</sup>١٢) الحفظ ١/٩٧، ٢١/٢٣٠.

<sup>(</sup>۱۳) مُديب النهذيب ١٥٥٥.

<sup>(</sup>١٤) النحوم الزاهرة ١٦٨/١.

# (دراسة كتاب " القضاة " للكندى)(١)

### يتضمن هذا العمل معالجة الأفكار الآتية:

١ - محتوى كتاب (القصاة).

٢ - موارده.

٣- ملاحظات نقدية.

٤- ملامح المنهج التاريخي في تناول هذا الكتاب.

### أولاً - مضمون الكتاب ومحتواه \*:

أ- تسناول الكندى في هذا الكتاب قضاة مصر، منذ فتحها المسلمون، ودخلها عمرو من العساص، حتى القاضى بكّار بن قُتيبة، الدى قدم مصر سنة ٢٤٦هـ، ذاكراً الحهة التي عيّنت القاضــــى (الخليفة، أو الوالى، فإقرار الخليفة)، وتاريخ ولايته القضاء، وتاريخ لهاية ولايته، ومدة تولــــيه، وسبب تركه إياه (العزل، أو الاعتزال، أو الوفاة). ويعرض - أحياناً - لعدد من النظم القضــائية، والأحكــام الــــى يصدرها القاضى في بعض القضايا، وبعض الأعباء والمسئوليات الإضــافية التي تضاف إليه. ولا شك أن هذا كله يسلط الأضواء على ما يتفجر في المجتمع من مشكلات بخلفياقا (السياسية، والاقتصادية، والاحتماعية).

ب وق هذا المحتوى المحتصر، نختار عدداً من القضاة، الذين مكثوا في القضاء فترة لا بأس هما، وعاصروا أحداثاً مهمة، كان لها انعكاسها على مصر، وصلتها الوثيقة بالخلافة. ومن هؤلاء: (القاضى سُليم بن عِثْر التحييبي)، الذي ولى قضاء مصر من سنة (٤٠ - ٦٠هـ)، وكان على القصيص قيبل ذلك، فحُمع له بيهما. وهو ممن شهد خطبة عمر في الجابية، ودخل مصر عند فتحها، وكان قاضى الجند لعمرو بن العاص. وكان أول من نظر في الجراح، وقام بتقديرها بدقة عساعدة مختص يقدّرها، وصاحب بيت المال يقسطها. وله الفضل في تدوين الأحكام القضائية في السجلات مع الإشهاد عليها.

ج- وهسناك القاضي (عبد الرحمن بن خجيرة الخولان): وهو من أشهر قضاة مصر فى العصر الأموى (ولى حوالى ١٢ عاماً، حتى - توفى وهو قاض سنة ٨هس). وكان من أفقه الناس، وولاه (عبد العزير بن مروان) على (القضاء، والقصص، وبيت المال معاً)، براتب مقداره ألسف ديسنار سنويًا، وكان - من كرمه - لا يُحول عليه الحَول، وعنده منها شئ. وأورد له

الكــندى عــدة قضايا، أصدر فيها أحكامه، تتصل بــ (الإماء)، و (الحَجْر). وكان يكثر من استخدام الشهود العدول.

د- وهناك القاضى (توبة بن نُمِر الحضرمى ١١٥- ١٢٠هـــ) النـــزيه الزاهد المحايد، الذى عامـــل زوجه بشدة وحزم؛ لئلا تتدخل فى أحكام القضاء، أو لصالح خصم من الخصوم. وكان أول من أنشأ ديوان (الأحباس)، وأشرف عليها بنفسه؛ كى تصل إلى مستحقيها.

هــــ وإلى جانب هذه النماذج المضيئة ورد نموذج مظلم للقاضى (يجيى بن ميمون الحضرمي)، بأحكامه الجائرة، وارتشاء كتّابه، حتى تم عزله (ولي ١٠٥هــ، وتوفي سنة ١١٤هـــ).

و- وشهد العصر العباسى العديد من القضاة، مثل: (غَوْث بن سليمان الحضرمي، الذي ولى ثلاث مرات: ١٣٥هـ، ١٤٥٠هـ، ١٩٤هـ، ١٦٩هـ،) والمُفضَّل بن فضالة (١٦٨هـ) عبد الله العمرى (١٨٥ه- ١٩٤هـ) صاحب قضية (أهل المخسرس) المشسهورة، التي التمس فيها بعض القبط شهود زور؛ ليلحقوا بأنساب العرب. وهناك الحسى (عيسى بن المنكدر ٢١٢- ٢١٤هـ)، ثم خَلَت مصر من القضاة، حتى قدمها المأمون ووضَّد أمورها، ثم خرج منها أول سنة ٢١٧هـ، وقد ولَى القضاء (هارون بن عبد الله الزُهْري النائدي عاصر قضية (خُلْق القرآن)، ثم من بعده القاضى (محمد بن أبي الليث المؤارز مسى ٢٢٦- ٢٢٢هـ)، وكان له دور في محنة (خلق القرآن)، ومصادرة أموال بني عبد الحكسم. وأتى - بعده - القاضى (الحارث بن مسكين ٢٣٧- ٥٤ هـ)، الذي كان له دور في عاسبة، وكشف القاضى السابق (ابن أبي الليث)، إلى جانب العديد من الإصلاحات الأخلاقية، عاسبة، وكشف القاضى السابق (ابن أبي الليث)، إلى جانب العديد من الإصلاحات الأخلاقية، والاجتماعسية، التي قام كما في المجتمع المصرى. ثم توقف عند دخول القاضى (بكار بن قنية) مصر سنة ٢٤٦هـ، ولم يشرح لنا شيئاً من فترة حكمه، مكتفياً بذكر وفاته (سنة ٢٧٠هـ).

#### ثانياً - موارده:

إذا كسان مؤرخينا (الكسندى) قسد عُنى بذكر موارد كتابه (الولاة) في الفترات التى لم يعاصسرها، وحسرص في هذه الفترات – في الوقت نفسه – على إظهار التحرر من الأسانيد، والتحدث بأسلوبه بين الفينة والفينة (خاصة عند التقليم للوالى، أو الربط بين بعض الروايات)، حتى إذا اقترب من الفترة التى عاصر أحداثها، قل الاعتماد على الأسانيد حتى تلاشى تماماً؛ فإن الموقسف – هسنا – في كتابه الآخر (القضاة) يختلف عن ذلك؛ إذ إن الرجل يعرض لنا تاريخ القضاة في بلده (مصر) منذ الفتح الإسلامي لها حتى سنة ٤٦ هس، وهذه الفترة بالكامل لم يشسهد الكندى أحداثها. وتاريخ القضاة يحوى القضايا والأحكام، وهذه محلها سجلات ديوان القضاء؛ ولذلك فقد اعتمد على المؤرخين الثقات، والرواة الحفاظ، الذين طالع الكثير منهم ما يسروونه في وثائق وسحلات الدولة. ومن هنا فالكندى يعتمد على النقل عن موارده من بداية

الكـــتاب حتى منتهاه، بحيث لا يغفل سند رواية، ولا يعتمد على مورد مجهول. ومن هنا كانت مـــوارده فى كتاب (القضاة) عبارة عن: (موارد صريحة، ووثائق طالعها موارده ورواته الثقات، ولعل الكندى تحقق منها بمطالعتها هو أيضاً).

#### ١- الموارد الصريحة:

وهذه بلغت أعدادها ٨٢ (مورداً)(١) على النحو الآتي:

#### أ- ابن قديد:

ويحــــتل المـــرتبة الأولى – كما احتلها من قبل فى الولاة – بين موارده، وعنه نقل الكندى كثيراً حدًا من رواياته فى كتاب (القضاة)، وتبلغ مروياته (١٥٧ رواية)<sup>(١)</sup>.

ب- أبو سلمة (أسامة بن أبي السمح") التجيبي):

ويشغل المرتبة الثانية بين موارد الكندى، وعنه روى (٤٤ رواية)(١).

ج- يحيى بن أبى معاوية التجيسيى:

ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، وعنه نقل الكندى (٢٥ رواية)<sup>(٥)</sup>.

د- أحمد بن داود بن أبي صالح:

وهو يشغل المرتبة الرابعة، وروى عنه مؤرخنا (٢١ رواية)(٢).

 <sup>(</sup>۱) هذا العدد من الموارد يشمل عم مؤرحنا، الذي سبق أن أشرنا إليه وإلى عدد الروايات المروية عمه في كتاب
 (القضاة)، وتبلغ (۱۳) رواية.

<sup>(</sup>۲) - السابق: صـــ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۸ ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳) ۱۳۹۳ ۱۳۹۸ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۶ ۱۴۱۶

ه\_- يجيي بن خلف:

وعمه نقل مؤرخنا (١٩ رواية)(''، محتلاً بذلك المرتبة الخامسة.

و- أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي:

ويشغل المرتبة السادسة بين موارد مؤرخنا، وله (١٢ رواية)".

ز- قيس بن حَمَلة الغافقي:

وهو في المرتبة السابعة، ونقل عنه الكندى (عشر روايات)<sup>(٣)</sup>.

ح- القاسم بن خُبَيْش بن بُرُد (رحمه الله)(1):

له في كتاب (القضاة) تماني روايات<sup>(ه)</sup>.

ط- عاصم بن رازح بن رَخْب الخولاني:

وهو في المرتبة الثامنة، وله في كتاب (القضاة) سبع روايات<sup>(١)</sup>.

ى - عبد الوهاب بن سعد<sup>(٧)</sup>، ومحمد بن عبد الصمد الصدفي<sup>(٨)</sup>:

وله في كتاب (القضاة) ست روايات.

ك- ربيعة (١٠)، ويحيى الخولاني (١٠٠٠: لكل منهما خمس روايات.

ل- یجیی بن عثمان بن صالح<sup>۱٬۱۰</sup>، وأبو مسعود عمرو بن حفص اللخمی<sup>۱٬۱۰</sup>، ومحمد بن محمسد بن علی بن الحسین بن أبی الحدید<sup>۱۳۱</sup>، وآهمد بن الحارث بن مسکین<sup>۱٬۱۱</sup>، والحسین بن

<sup>(</sup>٢) السابق: صنبه٣٦، ٢١٦، ٢٢٩، ٢٣٤، ٢٣٦؛ ٢٤٢. ٣٤٤. دد٤ - ٢٥٥، ١٥٥٠ د٧٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب القصاة: صـــ ٢٦٨، ٣٥٠، ٥٥٦، ٢٥٧، ٣٨٢، ٣٩٢، ١٠٤، ١٤٤، ١٥٥، ١٤٠٠

 <sup>(4)</sup> هكدا نص عمى ذلك الدعاء خصوص هذا المورد من دون سائر الموارد، فلعله كان ذا صلة وطيا.ة به، وكان قريب عهد بوفاته.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ - ٣٤، ٣٤٣، ٣٧٣، ١٨٦، ١٨٦، ١٢٤، ١٦٥، ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) السائق: صـــ ٥٠٠، ٣٣٩، ٣٧٢، ٣٧٨، ٣٩٣، ٢٤٤، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) السابق: صــ٧٠٠: ٥٥٠ - ١٥٦، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢١١)

<sup>(</sup>١٢) السابق: صــ٧٤٤، ٢٦٠: ٢٦٦، ٢٦٨.

<sup>(</sup>١٤) السابق: صدادي، ٢دي، ٥٠٥، ٢٧٥.

عبد السلام الجمل الشاعر": كل أربع روايات.

م- ابن لهيعة (<sup>11</sup>)، ومحمد بن موسى الحضرمي (<sup>1)،</sup> ويحيى بن محمد بن عمروس (<sup>1)</sup>، وإسماعيل ابن إسحاق بن إبراهيم(٩)، وعلى ابن أحمد بن سليمان(١): لكل منهم ثلات روايات.

ن- محمد بن هارون بن حسان الأزدى(٢)، وعبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير (^١. والسكن بن محمد بن السكن التجيسي (١٠)، ومحمد بن ربيع الجيزي (١١٠)، والقاضي عمران (١١٠)، وعبد الحكم بن أحمد بن سلام الصدق(١٠٠)، وسعيد بن عفير(١٠٠، وعلى بن أحمد ابن محمد بن سسلامة (۱۱)، ومحمسد بن زبان بن حبيب الحضرمي (۱۱)، وإبراهيم بن مطروح (۱۲)، ومحمد بن سعيد بن حفص الفارض ٢٠٠٠، ورباح بن طيبان ١٠٠٠. (لكل روايتان).

س - أحمد بن يحيي بن وزير <sup>(١٩</sup>)، ومحمد بن عبد الوهاب ابن سعد<sup>(٢٠)</sup>، ومحمد بن إسماعيل ابـــن الفرج(٢١)، وأبو ميسرة(٢١)، وعُبيد الله بن أبي جعفر(٢٢)، وإدريس بن بحيى الخولان(٢١)، وأبسو رافع بن على(\*\*)، وابن وهب(\*\*\*)، وأبو بشر الدولايي(\*\*\*)، وعبد الرحمن بن راشد(\*\*\*)، وعــبد الســـلام بــن أحمد بن إسماعيل(٢٠٠)، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز (أبو الرقراق)(٢٠٠٠،

```
(1)
```

السائع: صت ۳۶٦ (روايتان). ( 7 )

السائل: صــــ ٢٥٤، ٣٨٧، ٢٢٤. (F)

السابق: صــ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۲۷۱ – ۲۷۱. (1)

<sup>(0)</sup> 

<sup>(5)</sup> (Y)

<sup>(</sup>A)

<sup>(</sup>١٠) كتاب القصاق: صـ٣١٣، ٤٤٨.

<sup>(</sup>١٢) السائل: صمد٢٤٦، ٤١٨. (۱۳) السابق: صــ۳۹۳، ۳۹۵.

<sup>(</sup>١٤) السابق: صــ٧٣٤، ٣٥٥.

<sup>(</sup>١٧) الساس: صـــ ٥٤، ٤٧٢. (١٦) السابق: صـــــــــ ٢٦) ٤٣٦. (١٩) الساش: صــ٣٦٦. (۱۸) السابق: صــــ۳۱۳، ۵۹۱.

<sup>(</sup>٢١) السابق: صــ٣٠٨. (۲۰) السائق: صند۳۹۶.

<sup>(</sup>٢٣) كتاب القصاة: صـ٣١٣ ٣١٣. (٢٥) السابق: صــ٣١٦.

<sup>(</sup>٢٤) السابق صـ٣٦٣. 

<sup>(</sup>٣٠) السابق: صــ٣٣٨. (٢٩) السابق: صد٢٣٤.

<sup>(</sup>٢٨) السابق: صد ٣١٩.

والحسن بن محمد المديني('')، والحسين بن أحمد بن خيرون الخولاني الأنصاري('')، والصباح بن عبد الرحمن بن النصر('')، ومحمد بن محمد بن سلامة('') ومحمد بن أحمد بن المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد بن المحمد بن المحمد المحمد بن عفير ('')، وأحمد بن بعفر الفهري('')، وطاهر القيسي('')، ومعمل بن المعلى المطائلي وعمد بن عفير ('')، وأحمد بن أبوب ('')، وموسى بن حسن بن موسى('')، وعمرو بن المعلى المطائلي وعمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى المحمد المحمد المحمد بن المواهيم القرشي('')، والعباس المحمد بن العباس المحمد بن أحمد بن عمد المحمد بن أحمد بن عمرو بن أبو المحمد بن أحمد بن عمرو بن أبو المحمد بن أحمد بن عمرو بن المحمد بن عمد بن عمرو بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن عمد بن عمرو بن المحمد بن عمد بن عمرو بن المحمد بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن المحمد بن عمرو بن المحمد بن المحم

| _                                                 |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| (٢) السابق: صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (١) السائق: صـــ٣٣٩.        |
| (٤) السائق: صــــ١٥٥.                             | (٣) السابق: صــ٧٦٧-٣٦٨.     |
| (٦) السابق: صــ٧٧٨.                               | (٥) السابق: صـــ ٤٣٦.       |
| (٨) و(٩) السابق: صـــد٣٨.                         | (٧) كتاب القضاة: صــ٧٩.     |
| (۱۱) السابق: صــ۳۹۳.                              | (١٠) السابق: صـــ٣٨٦.       |
| (١٣) السابق: ٤١٥ (هجاء للقبط شعراً).              | (١٢) السابق: السابق: صب٣٩٣. |
| (١٥) السابق: ٢٠٦.                                 | (١٤) السابق: ٢٠١.           |
| (۱۷) السابق: ۱۱3.                                 | (١٦) السانق: ٧٠٤.           |
| (۱۹) و(۲۰) السابق: ۱۸٪.                           | (١٨) السابق: ٤١٣-١٤.        |
| (٢٣) كتاب القضاة: صـــ٤٢٩.                        | (۲۱) و(۲۲) السانق: ۲۲3.     |
| (٢٥) السابق: ٥٤٥.                                 | (٢٤) السابق: ٣٧٤.           |
| (۲۷) السابق: ۵۰۰.                                 | (٢٦) السان: ٤٤٧.            |
| (۲۹) السابق: ۱۸۸.                                 | (۲۸) السابق: ۵۰ ع.          |
| (٣١) و (٣٢) السابق: ٤٦٧.                          | (٣٠) السابق: ٤٦٦.           |

(٣٤) السابق: ٧٠٠.

(٣٣) و (٣٤) السابق: ٧١.

(٣٥) السابق: ٢٧٢.

#### ٢- الوثائق:

قلنا - فيما مضى - : إن طبيعة كتاب (القضاة) تقتضى الاعتماد على (الوثائق). إما أن يطالع المؤرخ الوثائق القضائية بنفسه، وإما أن ينقلها عن الثقات من العلماء. والذي عليه الحال في كتاب مؤرخنا الكندى (القضاة) أنه صرّح في موضع واحد بمطالعته إحدى الوثائق في ديوان بني أمية. وهاك نص ما قاله: " وفيما وحدت في ديوان بني أمية براءة زمن (مروان بن محمد) فسيها: (بسسم الله السرحين السرحيم. من عيسى بن أبي عطاء إلى خُزّان بيت المال، فأعطوا (عبد الرحمن بن سالم) القاضى رزقه لشهر ربيع الأول، وربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ومائة وعشرين ديسناراً، واكتبوا بذلك البراءة، وكتب يوم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ومائة "(۱). ومحتورة بنها بأمور هي:

ب- أن في بيت المال مسئولين، يعاولهم مجموعة من الخُزَّان في صرف الرواتب.

 ج- أن راتسب القاضى المذكور عشرة دنانير شهريّاً. والظاهر من النص أن القاضى كان يُعطى راتبه مقدّماً كل شهرين (فقد صرف راتب شهرى ربيع مع بداية أولهما).

بعد هذا النموذج الفريد من الوثائق، وجدت فى ثنايا روايات كتاب (القضاة) المسندة كثيراً من الوثائق الأخرى، منها: (سؤال الوليد بن سليمان سعيد بن السائب بن عبد الرحمن بن حجريرة عمر ولى حده القضاء، فذكر أنه رأى أقدم قضية حكم فيها جده عند آل قيس بن زبيد الخولاني مؤرخة بتاريخ (رمضان سنة ، ٧هر) (١)، ومجموعة وثائق عبارة عن كتب متبادلة بين (القاضى عياض بن عبيد الله الأزدى)، والخليفة عمر بن عبد العزيز، يسأل فيها الأول الأخير فى عدة مسائل شرعية، ويسأله رأيه فى قضايا تُعرض عليه، وفى كل مرة يُقتبه الخليفة (١) وتوجيهات فقهية وقضائية فى وثائق ثلاث موجهة من الخليفة (عمر بن عبد العزيز) إلى القاضى (ابسن خُذامر) فى مصر (١)، ووثيقة كها نص كتاب صادر من الخليفة هشام إلى واليه (الوليد بن رافاعة) بعزل القاضى الظالم (يجي بن ميمون الحضرمي)، وتولية غيره، ممن تتوفر فيهم الصفات

<sup>(</sup>١) كتاب القضاة: صـ، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٤٧١، صــ٣٣٣- ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ ٣٣٨ - ٣٣٩.

الطيبة لهذا المنصب ('')، ووثيقة عبارة عن كتاب موجّه من فقيه مصر (الليث بن سعد) إلى الخليفة (المهدى) بشأن المطالبة بعزل القاضى الحنفى (إسماعيل بن اليسع الكندى) ('')، ووثيقة أدبية (شعر) وردت بشأن الشهود الزور، الذين نسبوا إلى بعض القبط نسباً عربياً مزورا ('')، ووثيقة قضائية مهمة (فيها نواح تاريخية، وجغرافية، وما يتعلق بالإشهاد والتسجيل، تتصل بإعادة بناء مسحد (عبد الله بن عبد الملك) أيام القاضى العمرى ('')، ووثيقة من الخليفة الأمين إلى القاضى (البكرى) يُلغى فيها نسب (أهل الحرس) المزور ('')، ووثيقة ضخمة مفصلة بحا نص كتاب المعتصم وهو نائب عن أحيه المأمون على مصر إلى (الوالى كيدر) فيما يتصل بد (محنة خلق القرآن) ('').

#### ملاحظات على موارد الكندى في كتاب (القضاة):

أ- نقل إلينا كتاب القضاة للكندى تلميذه (أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن محمد بن سعيد التجيبي المصرى البزار) المعروف بــ (ابن النحاس)، وقد كان مُسْنَدُ ديار مصر في وقته (ولد لينة النحر سنة ٣٢٣هـ، ومات في عاشر صفر سنة ٤١٦هـ) أن ومن هنا، فكثيراً ما يُصَدَّر هذا التلميذ مرويات كتاب أستاذه الذي نقله عنه بقوله: (حدثنا محمد بن يوسف) (١٠)، ثم يذكر المورد الذي نقل عنه الكندى الرواية.

ب- هناك صيغ محددة، تم استخدامها مع الموارد، منها: (حدثنا<sup>(۱)</sup>، وحدثنى<sup>(۱۱)</sup>، وأنشدنا<sup>(۱۱)</sup>، وأخبري<sup>(۱۱)</sup>، وقال<sup>(۱۲)</sup>).

ج- حوص الكندى على الإتيان بأسانيد رواياته كاملة في كثير من الأحيان ١٠٠ كلون من التوثيق المستخدم لمحتوى المرويات.

<sup>(</sup>١) كتاب القضاف: صــ ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) السانق: ۳۷۲–۳۷۳.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٥) كتاب القصاة: صــ٣١٦.

 <sup>(</sup>٦) السابق: صسه ٤٤ – ٤٤٧.
 (٧) النحوم الزاهرة: ٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>١١) السابق: صــ٣٥٤.

<sup>(</sup>١٢) السابق: صــ٧٦، ٧٧٤.

وإذا نقـــل جـــزئية معينة من مورد مكتوب لأحد أفراد الإسناد المطوَّل، فإنه كان يفردها بالذكر مصدَّراً اسم هذا المورد بلفظة (قال)(۱)، كشاهد على عدم معاصرته إياه.

د- قد يجمع الكندى بين موردين<sup>(۱)</sup> أو ثلاثة<sup>(۱)</sup> موارد، تشترك فى مادة واحدة ينقلها عنها،
 فبدلاً من إفراد كُلِّ بإسناد، ويحدث التكرار فى المضمون، يقوم بالجمع بينهم فى إسناد واحد، ما
 دام المضمون واحداً.

هـــ أعَدّ الكندي نفسه، وهيّأها حيداً عند جمع مادة هذا الكتاب من مظالها، فكان إبجابيًّا إذا سأل، إيجابيًّا إذا سُئل<sup>(1)</sup>. فها هو يسأل – كما حاء في القضاة – أستاذه وشيخه الأول (ابن قديد): لمَ كُنِّي القاضي (محمد بن أبي الليث) أباه، ولم يقل محمد بن الحارث؟ فأحابه شيخه قائلاً: كان محمد بن الحارث بن النعمان الإياديّ على قضاء (فلسطين)، و(محمد ابن أبي الليث) على قضاء مصر، وكان الكتاب إذا ورد من العراق، قال كل واحد منهما: الكتاب لي. فانفرد محمد بن أبي الليث بكنية أبيه؛ لينفصل عن الإيادي("). هكذا، كان يسأل السؤال، ويضعه في موضعه، ويوجهه لمن هو أهل للإجابة عنه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، ولكن مؤرخنا كان إذا سمع رواية من أحد أساتيذه، فلا يكتفي بمذا، وإنما يتثبت من الأمر بعرض ما سمع على شيخ آخر، فإذا سمع منه مزيداً من الشرح والتوضيح الذي يؤكد ما سمعه أولًا، ثم سمع من غيره معلومة جديدة يتفرد بها، سأله عن المصدر الذي استقى منه معلوماته. وخير مثال يصور هذه الدقة المتناهية قول الكندى: أخبرني أبو سلمة أسامة، قال: سمعت أحمد ابن عمرو بن سُرْح يقول: ما دخل في ولاية (الحارث بن مسكين ٢٣٧– ٢٤٥هـــ) شيءٍ من الخلل إلا في بيت المال وحده، فإن أمره لم يجر على استقامة, فذكرتُ – والكلام للكندي – ذلك لابن قديد – وهو أكبر شيوخ مؤرخنا – ، قال: أخبرين يجيى بن عثمان بن صالح، قال: قال لي هارون بن سعيد بن الهيثم: دفع الحارث مفتاح بيت المال لأحيه (محمد بن مسكين)، ولإبراهيم بن أبي أيوب؛ ليخرجا شيئاً منه، فمن هنا أتى التلاعب. وسمعتُ - والكلام للكندي(٢) - عبد الكريم بن إبراهيم بن حيان المرادي يقول: سرق إبراهيم بن أبي أيوب من بيت مال القضاة ثلاثين ألف دينار. قلتُ (القائل: الكندى) له: كيف علمتَ هذا ؟

<sup>(</sup>١) مثل: قال ابن وزير (السابق: صــ٣٦٦)، وقال ابن لهبعة (صــ٧٠١)، وقال ربيعة (صــ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) - مثل: (حدثنى القاسم بن خُبَيْش، وأبو سلمة، وابن قديد) صــ٣٧٣– ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) راجع (رفع الإصر) ١٧٤/١.

قال: والله، لقــــد سمعتُ يونس بن عبد الأعلى يقوله غير مرة (١).

و – قد يأتي ذكر السند في بداية الرواية؟، أو بعد نهايتها<sup>(٣)</sup>.

ز- وقـــد ينقل الكندى عن مورد بطريقة غير مباشرة، ويعتمد هذا المورد غير المباشر على إحدى الوثائق<sup>(۱)</sup>.

ح- مــن الملاحظــات الطريفة النادرة وجود امرأة فى أحد أسانيد مرويات الكندى<sup>(۵)</sup>، وكـــذلك وجود أكثر من مورد نقل عنهم الكندى، وهم ينتمون إلى أسرة واحدة، فيما يغلب علـــى الظن<sup>(۱)</sup>. وأخيراً، فإن هناك بعض ملاحظات حول عدم صحة بعض الأسماء فى الأسانيد، ولعل ذلك من فعل النساخ<sup>(۷)</sup>.

#### ثالثاً - ملاحظات نقدية:

كما تعودنا فى دراستنا للمصادر السابقة، فإننا نقف - لبعض الوقت - أمام بعض الجوزئيات بشعى من النظر والتأمل، وها نحن أولاء نسير على المنهج نفسه فى كتاب (القضاة) لمؤرخنا الكندى.

## ١- موقف كعب بن ضِنّة (العبسى) من قضاء مصر:

ذكر الكندى بعد وفاة القاضى المصرى (قيس بن أبي العاص السهمي) في ربيع الأول (سنة ٢٣هـــ)، أن عمر بن الخطاب كتب كتاباً إلى عمرو بن العاص، يأمره فيه أن يجعل (كعب بن ضنة) علمى القضاء، فأرسل إلى عمرو بالكتاب، فقال كعب: (والله، لا ينجيه الله من أمر الحاهلية. وما كان فيها من الهلاك، ثم يعود فيها أبداً). فأبي أن يقبل القضاء، فتركه عمرو (^).

<sup>(</sup>٢) السائل: صــ٧٠٠، ٣١١، ٣٣٣، ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) السابق: صــــ ٣٤٠، ٣٤٨، ٣٥٩، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ٣٢٦.

هـــذه روايـــة أبى السمح. أما رواية (يجيى بن أبى معاوية التحيـــي)، فأورد فيها الكندى بعض التفاصــيل، وهي أنه كان حكماً فى الجاهلية، ولما امتنع من ولاية قضاء مصر، اشتد عليه عمرو ابسـن العاص قائلاً: لا بد من السمع والطاعة لأمير المؤمنين، فاقض بين الناس، حتى أكتب إليه. فقضى كعب مدة شهرين مجبراً، حتى كتب عمرو إلى عمر باستعفائه، فأعفاه عمر (١).

#### ولنا على ذلك الموقف بعض الملاحظات:

أ- أن أمر إباء كعب ولاية قضاء مصر ثابت فى كلتا الروايتين، وهو ثابت - من قبل - فى كتاب مؤرخنا (ابن عبد الحكم)<sup>(1)</sup>. وأعتقد أن عمر لما ولاه (فى ربيع الأولى سنة ٣٣هـ)، كان يولسيه القضاء بين عامة الناس (العرب المقيمين فى مصر بعد الفتح)، لا قضاء الجند الذى يُعنَى فيه قاضيهم بمتابعة الجند، والفصل فى المخصومات الواقعة بينهم، أو بينهم وبين غيرهم<sup>(7)</sup>؛ لأننا نعلم أن هذا المنصب الأخير كان يليه (سُليم بن عِتْر)، وهو ممن شهد فتع مصر، وحضر قبلها خطبة عمر بالجابية (۱). وسيلى - بعد ذلك - القضاء والقصص فى مصر فى عهد معاوية (١٥٠ - ٣هـ) (١٠).

ب- أن الأقسرب إلى هيسبة الخلافة العمرية، ووضع المسلمين فى بلد حديد كمصر يتلاءم أكثر مع نص الرواية الثانية، الذى يفيد أن عمراً أمره بالامتثال لطلب أمير المؤمنين (عمر)، حتى يرسل إلسبه، فيخبره، ثم تمضى مدة كافية - فيما أرى - للاستشارة فيمن يُولِّى عوض هذا القاضي، السذى يريد إعفاءه من هذه المهمة. وبالفعل ولَّى بدلاً منه (عثمان بن قيس بن أبي العاص)، الذى ظل فى منصبه حتى وفاته بعد مقتل عثمان فى الفتنة (سنة ٣٥هـ)(١).

ج- موقف كعب هذا لون من ألوان الرهبة من تولى هذا المنصب الخطير، وعاقبة الظلم، والجور في إصدار الأحكام على الناس. وهو مسلك كثير من السلف، الذين يستندون إلى كثير من الآثار والأحاديث التي تجعل القاضى بين الناس، كأنما ذُبح بغير سكين، إلى جانب الأحاديث السبق تحذر القضاة من الجور، وتتوعد الظلمين بالنار وسوء المصير (٧). والحق أن هذه النصوص تُحمل على التحذيس الشديد والتهديد (٨)، ولا ينبغي أن تفضى إلى كراهية ذلك المنصب

<sup>(</sup>١) السابق: صــــ ٣٠٠. (٢) فتوح مصر وأحبارها: صــــ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) راجع فترة قضائه في (كتاب القضاة): صــ٣٠٣- ٣٠٤، ٣٠٠- ٣١١.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: صــ٥٠٠ - ٣٠٦ (فيكون عثمان أقره أيصاً).

 <sup>(</sup>٧) راجع الأحاديث في (فترح مصر) صـــ٣٢٦- ٢٢٩، وأخبار القضاة لوكيع ٧/١- ٣٤ (مع نماذح كثيرة من مواقف السلف الرافضين المقضاء، ومنهم: أبو حنيفة الذي عُوقب لامتناعه). ولعل في امتناعه حلفية سياسية، تتمثل في عدم الرغبة في التعاون مع العباسيين.

 <sup>(</sup>A) تاريح القضاء في الإسلام، للدكتور أحمد البهي صـــ، ٥- ١٥.

وتحاشــــيه. فمن ملك مؤهلاته، وعُرف فيه القدرة على إحقاق الحق، وإبطال الباطل، يحب أن ينهض بالعبء مستعيناً بالله ﷺ.

### ٢- علاقة الشهود بصحة الأحكام القضائية:

من المعلوم أن الشهود لهم أهمية قصوى فى ضمان صحة ونزاهة وعدالة الأحكام القضائية. ومن هنا، فقد كان الاهتمام بشأتهم ومواصفاتهم كبيراً، **وهما نوعان**:

#### أ- شهود عدول:

هـــم الذين يؤدون خدمة عامة كموظفين، ويمثلون جزءاً من بحلس القاضى قليماً، بحيث لا تنعقد الحلسة إلا بحضورهم، بحيث يسجلون الأحكام الصادرة بأمانة، ويشهدون على صدورها عن القاضى(1)، ويقوم الكتبة بتسجيل ذلك في سحلات ديوان القضاء.

#### ب- شهود عاديون:

هم الذين يؤتى بهم عن طريق أحد المتداعيين (١)؛ ليرجح كفته وموقفه على خصمه، بحيث يؤيدونه في ادعاءاته ومزاعمه.

بناء على ما تقدم، فقد كان التدقيق في اختيارهم، والسؤال عنهم دوريًا أمراً حيويًا. ومع ذلك فإن الشهود الزور كانوا يحترقون - أحياناً كل الاحتياطات الموضوعة، ويصل بعضهم محسن تم الستهاون في مراقبتهم ألى أغراض وضيعة، مقابل رشاوى يتقاضو لها فيتم تلفيق الاتحامات للأبرياء، فيُزَجَّ بهم في السنجون دون حُريرة ارتكبوها أن أو تُفضى شهادة الزور إلى تحسويل الحر إلى عبد مُسترق (١)، وتنتهى باخر إلى القتل (١٠). وكان يحب أن يقوم (ديوان المظالم) عهامه؛ لدفع الظنم، وتبرئة المظلومين، ووضع الحق في نصابه، لكن يبدو أنه عُطّل عن أداء مهامه في تلك القضايا المهمة الخطيرة، فكانت هذه المآسى الكبرة.

 <sup>(</sup>٤) كما هو الحال - متلاً - في تورط بعض الشهود الزور، والكثّاب لدى القاضى العمري باشحال نسب عرف للقبط من أهن الحرس. (السابق: صبد٣٩٧).

د) كما هو الخال مع (يونس بن عبد الأعلى) جد مؤرجا المشهور (كتاب القضاة: صنده ٤- ٥٧٤).

 <sup>(</sup>٣) كما وقع مع (سعيد من زباه) المعروف ب (ابن القطاس)، الذي كان بسب القاضى (محمد من أن اللبث) مع حنسانه. فاحتال القاضى، وأنى بشهود سهدوا عليه أنه ممموك لم يُحرُّ عليه عتن. وسع مدينار، فاشتراه الفاصى. وأعتقه إدلالاً له (الساس: ٤٥٦ -٤٥٧).

<sup>(</sup>٧) وهو ما يتصل بأبي علالة الدي شهد عليه قوم تما أفضى إلى قتله (السابق: ٤٥٧–٤٥٨).

## ٣- وأخيراً، (العلاقة بين الولاة والقضاة):

من المعلوم أن الوالى يمثل قمة (السلطة التنفيذية) فى الولاية، وهو يُعيَّن من قبل الخليفة، أو يقسر الخليفة تعيين الوالى له. وحتى تنسجم أمور الولاية، وتتحقق مصالح الرعية، فالتعاون المثمر الجاد بين الوالى والقاضى مطلوب (فى حدود اختصاصات، وصلاحيات كل)، وبحيث يتحقق ما يعسرف – الآن – فى العصر الحديث بـ (الفصل بين السلطتين التنفيذية، والقضائية)، بحيث لا يستدخل أحسدهما فى شئون الآخر. ولكن هذا المبدأ لم يكن محترماً ولا مُلْتَزَماً به؛ فأحياناً كان بعسض السولاة يرفضون ذلك بشدة، ويُدَعون الحكم. وهاك بعض (الأحكام القضائية)، وكان القضاة يرفضون ذلك بشدة،

أ- في عهد القاضى (خير بن نُعيم ١٣٥ - ١٣٥هـ..): أمر بجبس جندى مُدَّعَى عليه، كان يتبع الوالى (عبد الملك بن يزيد)، حتى يجئ خصمه بالشاهد الثانى، فيتم الفصل في القضية، فقام الوالى بإخراجه من السجن رغم أنف القاضى، فاستعفى القاضى من منصبه، فأعفاه الوالى؛ فهو الذي عَيِّنه (١٠).

ب- فى فترة الفتنة بين (الأمين والمأمون) كان ولاة مصر يُعيَّنون القضاة؛ لانشغال الخلافة عن ذلك، فولى (السرى بن الحكم) سنة ٤٠٢هـ القاضى (إبراهيم بن إسحاق القارى)، الذى لم يكن يقبل شفاعة فى الحكم، لكن الوالى توسط إليه؛ كى يوقف تنفيذ حكم صدر فى أحد رجلين، اختصما إليه، حتى يمكن التوفيق بينهما. فإن تعذر التوفيق، أمضى القاضى حكمه الذى أصدره آنفاً. وكانت النتيجة عدم قبول القاضى هذا التدخل، واعتزل فى منزله، ولم يخرج، ورفض العود إلى منصبه حتى بعد ركوب الوالى إليه، يسأله الرجوع إلى عمله، فاضطر إلى عزله سنة ٥٠٢هـ (أ. وهكذا، فإنه رغم تعيين بعض القضاة من قبل الولاة لا الخلفاء، إلا ألهم كانوا يعتزون يمكانة القضاء والقضاة، ولا يجاملون على حساب الحق أحداً، ويفضلون فقدان مناصبهم، ويرفضون أن يتدخل فيها الولاة، رغم ألهم يملكون عزلمم.

رابعاً، وأخيراً – منهج مؤرخنا الكندى في كتاب (القضاة):

قــبل الولوج إلى رحاب منهج الكندى في كتاب (القضاة)، نتعوض لبعض المقدمات التمهيدية على النحو الآتى:

أ- هـــل شمل كتاب الكندى جميع القضاة المصريين في الفترة التي تناولها ؟ والجواب: نعم،

إلى حد بعيد، لكنه - فيما نرى - لم يستوعب كل مَنْ ولى القضاء فى مصر؛ بدليل أن المأمون للسا زار مصر، اصطحب معه ، فيمن اصطحب - يجيى بن أكثم، وولاه قضاء مصر ثلاثة أيام، ثم خسرج معه من مصر أأ. ولا شك أنها فترة ضئيلة جدًّا، لعلها لم تصح لدى الكندى، أو لم يقسف عيها، أو لم يُعرُها اهتمامه؛ فهو وضع غير طبيعى، وولاه فى ظروف ما بعد قمع الفتن والسنورات؛ ربما لاحتياجه إلى الفصل فى بعض المنازعات فى مصر قبل رحيله عنها. وثمة قاض آخر، ذكره مؤرخا المصرى (ابن عبد الحكم)، ولم يتعرض له الكندى، وهو (الخيار بن خالد المدلحى)، الذى ولى مصر قريباً من العام، وتوفى سنة ١٥ اهم، وكان محموداً جميل المذهب (١). ولا نسدرى سسر إهمال الكندى إياه، وقد كنا في حاجة ماسة لمادته المفصلة عنه؛ لأن ابن عبد الحكم عَرَف به تعريفاً مقتضباً.

ب- من الواضح أن اهتمام الكندى في كتابه محصور في قضاة العاصمة، وأنه لم يتطرق إلى قضاة مصر المحلين. وبالطبع كان للقاضى الأول سلطة كبيرة وشهرة واسعة. أما قضاة الأقاليم، فقد كانوا مغمورين، ولم يهتم الكندى بالحديث عنهم للأسف الشديد. وقد كنا في حاجة ماسة إلى كستاب عن هؤلاء المحاهيل، نعرف من حلاله - كيف كانت شئون القضاة أثار في الكور والسبحوع والريف، ونوعية الصلة بين هؤلاء، وقضاة العاصمة، وكيف يتم توليتهم، وكيف يُعزلون، وما نوعية القضايا التي كانوا فيها يعكمون. وعلى كل، فلم يبق لنا سوى إشارات متناثرة الاحساء بعض هؤلاء القضاة، الدين كانوا فيها يعكمون بالإسكندرية تحديدا، وهم: قاضى الإسكندرية وعلى بن عبد الله اس أبي مطر المالكي المتوفى سنة ٩٣٥هـ عن مائة عام) أ، والقاضى (أبو الخير وغيره، المتوفى حوالي سنة ٢٠٠هـ) أ، والقاضى القاسم بن كثير بن العمان، تلميذ النسائي وغيره، والمتوفى حوالي سنة ٢٠٠هـ) و (حمير من القاسم بن كثير بن العمان، تلميذ النسائي وغيره، والمتوفى حوالي سنة ٢٠٠هـ) و (حمير من وهو قاضى برقة أيضاً، وتلميذ محمد بن خلاد الإسكندراني) (٢٠ واحتفظ لنا ابن ماكولا في كتابه حسمن منا احتفظ ليا - باثنين ممن كانوا قضاة للجيزة، وهما: (عثمان بن محمد بن عثمان بن عمد بن عثمان بن عثمان بن عمد بن عثمان بن عمد بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعبان، لاس حلكان ١٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) تحديث الكمال ٢٥/٥٦٥، والعبر للدهني ٧/٢٥، وسير أعلام النبلاء ٣٥٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) ترتب المدارك ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٥) راحع في ترجمته: (تمديب النهديب ٢٩٧/٨، وحسن المحاضرة ٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٦٦٦/١.

<sup>(</sup>٧) الإكمال ٢٠٨/٣.

حسبير الهمدانى، أبو محمد الجيزى، وهو أستاذ أحمد بن يحيى بن وزير('')، و(أحمد بن بلال الجيزى تلميذ النسائى، وغيره)('').

# والآن، مع عناصر منهج الكندى بشئ من التفصيل كما يلى: أولاً – التجزئة العامة للكتاب:

بدأ الكندى كتابه بعد البسملة، وطلب العون والعصمة من الله ﷺ بقوله: (الجزء الأول من كتاب القضاة الذين وُلُوا قضاء مصر). ثم أورد الناسخ سند الكتاب موضحاً أن الذى أخبرهم به هو (ابن النحاس)، الذى سبق أن ذكرتُ أنه تلميذ للكندى، وهو راوى كتابه عن (القضاة). ثم عرض ما ذكره أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندى في مقدمة هذا الكتاب، وهي مقدمة سطحية للغاية؛ إذ لا منهج ولا موضوع بها، وكل ما فيها مجرد الاسم (هذا كتاب تسمية قضاة مصر على اسم الله وعونه. وصلى الله على محمد النبى، وآله، وسلم) (٢).

وبعد ذلك عسرض للقضاة واحداً واحداً حتى نهاية عهد القاضى (عبد الواحد بن عبد السرحمن بن معاوية بن حديج) سنة ٩٠هـ، ثم قال: ثم الجزء الأول من كتاب "قضاة مصر"، ويستلوه فى أول الثانى منه - إن شاء الله - (عبد الله بن عبد الرحمن بن حُجيّرة الأصغر الخولانى) ألى ويستمر هذا الجزء الثانى حتى عزل القاضى (خير بن نعيم) حتى نهاية سنة ١٢٨هـ، أو مستهل سنة ١٢٨هـ ويبدأ الجزء الثالث من القاضى (عبد الرحمن بن سالم الجيشانى) سنة ١٢٨هـ المل وفاة القاضى (غوث بن سليمان) سنة ١٦٨هـ الما الجزء الرابع، فيمتد من القاضى (المفضّل بن فضالة) حتى نهاية قضية أموال اليتامى، وتابوت القضاة أيام (القاضى العمرى) سنة ١٨٨هـ (١٨هـ عن عزل القاضى العمرى بدءاً من تجديد بناء مسحد عبد الله سنة ١٨٨هـ)، حتى عزل القاضى سنة ١٩٤هـ)، حتى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣/٨٤.

<sup>(</sup>٢) السائق: ١٨٨٣.

<sup>(</sup>٣) القضاة: صــ٣٠٠.

ع) السابق: صــ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) السائق: صـــ٣٥٣ - ٣٧٦.

 <sup>(</sup>٧) السابق: صـــ٣٧٧ - ٤٠٥ وقد شرح الكندى المقصود بــ (تابوت القضاة) في صــــ٥٠٥، فذكر أنه تُحمع فيه أموال البتامي، ومال من لا وارث له، وكان مُودَع القضاة بمصر.

هذه هي الأجزاء السبعة التي ورد ذكرها في بداية وأثناء ولهاية كتاب الكندى. والحق أننا لا نستطيع القطع بأن هذه هي تجزئة المؤلف ورؤيته في تقسيم الكتاب؛ لألها من المحتمل جداً أن تكون من صنع نُسّاخ مخطوطة الكتاب. ومما يقوى هذا الاحتمال ويدعمه، ويجعلنا نميل إلى ارتباطه بظروف نسخ المخطوطة، والفراغ من ذلك على عدة مراحل، أن التأمل في هذه الأجزاء لا يسعفنا في الخروج بشئ محده، ولا استنباط واضع، ولا علة منطقية، يمكن أن نقول: إن هذا التقسيم قام على أساسها. فهو – مثلاً – لا يفرد قضاة كل عصر على حدة في جزء خاص بهم التقسيم و الراشدين، والأمويين، والعباسيين، وهكذا). ولا نلمح أساساً موضوعياً بُنى عليه هذا التقسيم. والأرجح أنه عشوائي مرتبط بالناسخ؛ بدليل أنه يأتي في الجزء الرابع ويختمه قبل نهاية فترة حكم القاضي (إبراهيم بن الجراح) فترة حكم القاضي (إبراهيم بن الجراح) بوقت يسير حداً، مما يرجح الرأى الذي تَبنيتُه.

# ثانياً - طريقة العرض التاريخي:

للكندى طريقة واضحة فى عرض مادة كتابه (القضاة)، فهو يبدأ بذكر اسم القاضى، واسم أبيه، وقد يضاف إليه لقبه، أو اسم حده كعنوان فى (وسط السطر)، ثم يركز الحديث عنه، وعن ولايته القضاء، ثم يأتى – بعد ذلك – بروايات تكثر، أو تقل حسب ما لديه من ما الديه من ما القاضى، أو ذاك، وهى روايات مسندة إسناداً كاملاً فى كثير من الأحيان، تكون يمتزلة توضيح وتفصيل للعبارات المركزة، التى ذكرها أولاً، وكأنه يستخدم الأسانيد كأدلة على صحة ما قال(1).

 <sup>(</sup>۲) السابق: صــ ٤٣١ – ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) السائق: صــ٩٥٤ - ٢٧٦.

وهـــناك مجموعة من الملاحظات على طريقة مؤرخنا فى عرض كتاب (القضاة) نوجزها فيما يلى:

#### ١ -- حسن توزيع المادة العلمية:

يقــوم الكندى بالنظر في مادته، ويتخبر لها المكان المناسب الذي يورده فيها. فعثلاً: ذكر معلومة ترجع إلى عصر الوالى (على بن سليمان)، لم يوردها في كتابه (الولاة)، واختار دكرها في (القضـــاة)؛ لاتصـــالها بقضية النصراني الذي سَبّ رسول الله عليه فحُكم بقتله (الولاة) وكذلك لاحظـــت أنه لم يُطِلُ في الحديث عن محنة (خلق القرآن)، وكتاب أبي إسحاق بن الرشيد بهذا الشـــأن إلى (والى مصــر) سنة ١٨ ٢هــ، ثم قام بذكر نص الكتاب، وتفاصيل أحداث اختبار العلماء والفقهاء، وما حرى لهم؛ لأن هذا الامتحان وقع للقاضي (هارون بن عبد الله الزهري) صاحب الترجمة (۱۲)، فناسب أن يُذكر في (القضاة).

## ٢- التكوار:

أحسياناً يأتى الكندى بروايتين متناليتين، لا تضيف أحراهما إلى أولاهما جديداً، ولا تحوى شــرحاً ولا توكن هذا التكرار شــرحاً ولا توضيحاً، وإنما تُساقان بالمضمون نفسه (٣)؛ مما يُجعلنا نتساءل: و لم كان هذا التكرار إذن - إذن - تكرار معيب.

#### ٣- السطحية ونقص المعلومات:

وتلك ملاحظة نجدها في بعض المواضع، منها: (الاكتفاء عند الحديث عن القاضى عياض ابسن عبيد الله الأزدى بذكر تاريخ ولايته، وتاريخ عزله، دون ذكر شئ من فترة قضائه التي استمرت أربع سنوات أن وكذلك فترة حسكم القاضى (عبد الرحمن بن سالم الجيشاني)، السذى حكسم خمس سنوات وسبعة أشهر في فترة حَرِجة من أواخر العصر الأموى، وبداية العصر العباسي، بكل ما فيها من اضطرابات لها تأثيرها في القضاء أن فريما كانت الفوضى السائدة سبباً في تعطل القضاء، ومن ثم، نقص ما أورد الكندى عن عصر هذا القاضى من المعلسومات. وقد تكون قلة المادة الواردة نابعة من قصر مدة حسكم القاضى على تفاوت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: صد١٨٣.

<sup>(</sup>٤) السابق: صـ٣٣٢.

فى ذلك (۱) ، أو من عدم تمكن الكندى من استكمالها (٢) . وأخيراً ، فقد تكون المادة المذكورة لا بأس بها ، لكن حجم ومقدار ما أورد من (القضايا) التى عرضت للقاضى لا يتناسب مع طول عهده ، كما هو الحال فى ترجمة القاضى (أبي خُريمة) ، الذى ولى عشر سنوات (١) ، والقاضى عبد الله بن لهيعة (١٥٥ – ١٦٤هـ) ، الذى ولى ٩ سنوات على قضاء مصر (١) .

# ثالثاً - مدى قدرة الكندى على الترتيب والتنظيم، والتسلسل المنطقى:

بالنسبة للتنظيم الخارجي، فإننى - بعد قراءة كتاب القضاة - وقفتُ على توفر هذا النوع من التنظيم، فهناك ترابط وتسلسل زمنى بين القضاة غالباً، فمؤرخنا ينطلق من قاض إلى آخر، وهكذا في ترتيب زمنى لا اضطراب فيه (٥٠). واهتم الكندى بوضع عنوان للفترة التي لم يكسن بحسا قساض في مصر من بعد إخراج القاضى عيسى بن المنكدر ٢١٥هـ، حتى خسروج المأمون من مصر (١٠).

وهسناك مواضع حافظ فيها الكندى على الترتيب الداخلى لرواياته، كما في ترجمة القاضى (غوث بن سليمان الحضرمى)، فقد ذكر رواية عن حسن فهمه معنى القضاء وسياسته، ثم أورد له حكماً من الأحكام القضائية، ثم أورد رواية عن أبرز أسماء العلماء، ووجوه أهل مصر، الذين أخرجهم معه صالح بن على إلى الشام (ومنهم: القاضى غوث)، ثم رواية تحص غوثاً، وتاريخ إخراجه، ثم تاريخ عوده و لم يستخلف، فعاد إلى منصبه، ثم أُخرج ثانية واستخلف في هذه المرة، وهكذا حتى ولى قضاء الصائفة (١٠).

<sup>(</sup>۱) مالقاضى (مالك بن شراحيل) ولى أكثر من العام، ولا يوجد في حديث الكندى عبه أى حكم قضائي، ولا رأى فقهى (السائق: صـــ٠٣٣- ٣٢٣). وكذلك القاضى (يونس بن عطية)، الذى لم بُعد في الحديث عنه كثير مادة (و لم ينقل لنا الكندى حتى بحرد ما قاله في محلس (عبد العزيز بن مروان)، الذى حضره الفقهاء، وكان سبباً في إعجاب عبد العزيز به، وتوليته قضاء مصر. (السابق: صـــ٣٢٣- ٣٢٣)، والقاضى (أوس بن عبد الله بن عطية) الذى ولى شهرين ونصف شهر. (السابق: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: صـ٣٦٣ - ٣٦٨ (١٤٤ - ١٥٤هـ).

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ٧٦٨ - ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٥) مثل: القاضى (إسماعيل بن اليسع الكندى) ١٦٤– ١٦٧هـ، وبعده (غوث بن سليمان في ولايته الثالثة) ١٦٧– ١٦٨
 ١٨١هـ، وبعده (المفضل بن فضالة) ١٦٨– ١٦٩هـ، وهكذا. (السابق: صــ٧٦١– ٣٨٣).

### وهناك بعض مواضع اختل فيها التنظيم الداخلي، منها:

أنه بعد أن تناول القاضى (قيس بن أبي العاص)(۱)، درس (كعب بن يسار بن ضنة)(۱)، وذكر اعتذاره عن عدم تولى القضاء، ثم ذكر ولاية (القاضى عثمان بن قيس بن أبي العاص)(۱)، وبعده (سليم بن عتر)(۱)، ثم إذا بنا نجد الكندى يضع عنوانا جديداً كالآتي:

(كعبب بن ضنة في قول آخر) (°). ويبدو أن الرجل وجد مادة جديدة عن هذا القاضى، فأورده في المكان الذي أورده فيه؛ مما أدى إلى الاضطراب في العرض والتنظيم، وكان يجب أن يجمسع مسا يتصل بهذا القاضى في مكان واحد. ولعل المنية التي باغتته لم تعطه فرصة المراجعة والتمحيص والتنقيح. ثم عاد مؤرخنا، ووضع عنواناً آخر (عثمان بن قيس بن أبي العاص في قول آخر) (")، ثم عاد وفاجأنا بعنوان آخر (سليم بن عتر في قول آخر) ولم نجد تحته ما يتناقض مع ما أورده عن هذا القاضى فيما مضى، وإنما وجدنا مادة جديدة عنه كل الجدَّة.

ونمسة روايات اختل فيها الترتيب والتنظيم الداخلى نوعاً ما، منها: حديثه عن فترة قضاء (سليم بن عتر التحيين)، الذى ولى القصص بمصر سنة ٣٩هـ، والقضاء والقصص لمعاوية سنة ٤٩هـ، أورد ما يفيد قيامه بالقص قائماً، وبحئ (صلة بن الحارث الصحابي) إليه يُعتَفه على هـذا القص الذى لا عهد لهم به، وأدى إلى الفرقة والتمزق. بعد هذا يدخل الكندى في موضوع جديد، يتناول فيه مناقب سُليم وأولياته (ولايته قضاء الجند لعمرو، وشهود خطبة عمر بالجابية، وفتح مصر قبل ذلك)، ثم أورد له رواية فقهية، روى فيها عن عمر أنه سجد في سورة (الحج) سجدتي تلاوة (١٠٠٠).

## رابعاً – مدى فهم الكندى جانب العبرة والعظة في كتاب(القضاة):

هناك جوانب وردت في ثنايا حديث الكندى عن (قضاة مصر)، يلمس فيها المتأملون العظة والدرس والفائدة؛ لأنما ترغّب في فضائل معينة، وتضرب المثل والقدوة في تصرفات وسلوكيات محددة، تعدو على قارئها ومتمثلها بالخير العميم. ومن نماذج ذلك: (نزاهة القاضى في مجلس الحكسم، حيث أخر رجلاً دخل عليه المجلس وهو يثنى عليه؛ لأن القاضى كان قد أعطاه صدقة من قبل؛ لحاجته أن ونزاهة القاضى أبي خزيمة، وتعفقه عن أخذ أجر على القضاء، ولم يدخل له خسس سنوات إلا حدوزتان تَصَدّق بهما بعد عزله (١٠٠٠)، ومن ولى القضاء وعدل،

<sup>(</sup>١) السابق: صـ ٣٠٠ - ٣٠١. (٢) السابق: صـ ٣٠١ - ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) السابق: صــ ٣٠٢ - ٣٠٣. (٤) السابق: صــ ٣٠٠ - ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) السابق صـــ ٣٠٥ - ٣٠٠. (٦) السابق: صـــ٥٠٠ - ٣٠٦.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: صــ٣٣٢. (١٠) السابق: صـــ٣٣٩.

خير ممين امتنع (1)، و لم يخطر ببال الليث أبداً أن يدعو الله وقايته من شر الحبس، فذاقه (1)، ومسوت القاضي العادل تُصاب به العامّة أكثر من غيرهم (1)، وانفضاض الناس عن موكب القاضي بعد عزله، وتعبيره المتحسر المعبّر لما تبين ذلك (1). وتلاعب الناس بقلنسوة القاضي ابن أبي الليث عيند حدوث أزمة في القمع، وذلك بعد ثمانية أيام فقط من تلاعب هذا القاضي بقلانس العلماء، واستهزائه بهم) (٥).

## خامساً- التوقيت:

وهــــو من أهم ملامح منهج الكندى فى كتاب (القضاة)، وكان موضع اهتمامه الخاص، فواظب عليه – تقريباً – فى كافة مواضع هذا الكتاب. ومن نماذج ذلك ما يلي:

أ- تحديد تاريخ بداية تولى القاضى منصب القضاء<sup>(٢)</sup>، وتاريــــــخ صرفــــه عنه<sup>٧٧</sup>.

ب- ذكُّر عُمْر القاضي عندما ولي هذا المنصب(^)، ومدة ولايته إياه(^).

ج- ذكر تاريخ ولايته أى منصب آخر إلى حانب القضاء<sup>(١٠)</sup>.

د- أحياناً لا يذكر تاريخ عزل القاضي، ويكتفي بتحديد تاريخ وفاته بعد العزل من منصبه(١١).

<sup>(</sup>١) كتاب القضاة: صــ٣٦٣. (٢) السابق: ٣٦٦. (٣) السابق: صــ٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) كتاب القضاة: صـ٤٦٢.

 <sup>(</sup>٨) ونادراً ما يذكر الكندى ذلك، وأعتقد أنه ذكره في موضع واحد؛ لصغر سن القاضى (عبد الواحد بن عبد الرحمن
 ابن معاوية بن حديج، فهو ابن ٢٥ سنة (السابق: صـــ٣٣).

<sup>(</sup>١٠) ولى سليم بن عتر القصص سنة ٣٩هـ (السابق: ٣٠١).

<sup>(</sup>١١) مثل: القاضي (يجيي بن ميمون الحضرمي) المتوفى ١١٤هـــ (السابق: صــ٣٤٣).

هـــ قد يجمع بين ذكر تاريخ الوفاة، ومدة الولاية، وذكر من صُلَّى على القاضى المتوفى (1). و- وأحيانًا، يهتم بذكر تواريخ بعض الأحداث المهمة المرتبطة بالقاضى محل الدراسة (٢).

ز- وأخسيراً، فإنسه يلاحظ أن الكندى يُعنَّى بذكر تاريخ ولاية القاضى منصبه مع بداية التسرجمة لسه<sup>(۴)</sup>، ويذكر فى تواريخه الشهر والسنة<sup>(۴)</sup>، ويذكر فى تواريخه الشهر والسنة<sup>(۵)</sup>، ونادراً ما يأتى بالتوقيت على نحو مفصًل<sup>(۱)</sup>.

## سادساً - الظواهر الاجتماعية في كتاب القضاة:

لاشك أن عرض نماذج من القضايا المثارة فى المجتمع المصرى، وبيان عدد من مشكلاته التى يواجهها القضاة فى ساحة القضاء، يعنى اهتمام الكندى - بصورة غير مباشرة - بدراسة المحتمع المصرى، وتحليل سماته، وأبرز خصائصه. وذا الاهتمام يفيد نضج قدرات المؤرخ الكندى، ورقى فهمه لجوانب الكتابة التاريخية ومحاورها المختلفة، ففى اهتدائه إلى إبراز الجانب الاحتماعى دليل على رحابة أفقه، ونضج منهجه، وسيره بالتاريخ خطوة إلى الأمام. وهن النماذج الكثيرة الراصدة لتلك الظواهر ما يلى:

(كثرة المصادمات والمشاحرات، وما ينتج عنها من إصابات وخلافات وقضايا في القصاص والجسراح، يحكم فيها القضاة عن طريق تعاوفهم مع طبيب مختص، ومع صاحب الخراج؛ لتقدير التعويضات، ثم صرفها(٢)، ومبالغات النساء في الحديث عن أزواجهن، وبيان صلاحهم عند تشييع حنائرهم، مع إفشاء بعض الأسرار الزوجية التي لا يجوز إفشاؤها(٨)، وإشفاق الوالد على ولده لما ولى القضاء، وفرحه لما ولى القصص (التذكير، والوعظ)(٩)، وشيوع التعامل بالربا كمسرض احتماعي عطير في مصر(٢٠٠)، وبعض نماذج قضائية عن متعة المطلقة، والشدة على الإماء، ووطء الحوامل، والحجر على السفيه(١٠٠)، وطعام الغداء المتواضع المقدَّم للقاضى النيزيه

 <sup>(</sup>۱) كما فى قوله: توفى غوث بن سليمان القاضى فى ولايته الثالثة فى جمادى الآخرة سنة ١٦٨هـــ عن سنة واحدة، وصلى عليه الأمير موسى بن مصعب الحثعمى. (السابق: صسـ٣٧٣).

 <sup>(</sup>۲) مثل: تاریخ ضم (توبة) الأحباس إلى دیوانه سنة ۱۱۸هـ (القضاة: صـــ۳۶۳)، وتاریخ ورود مجمئ کتاب أبی اسحاق بإخراج القاضى (عیسى بن المنكدر) إلى العراق لعشر حلون من ذى القعدة سنة ۲۱هــ، فسحن هناك حتى مات (السابق: ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) راجع السابق: صـ-٣٢، ٣٢١ - ٣٢٥، ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــــ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) السابق: صــ ٣٢٠، ٣٢٤، ٣٢٠، ٣٣٠، ٣٣٢، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) في (السابق) صــ ٣٤٠: (ولاية يجيي بن ميمون كانت يوم الأحد لتسع بقين من شهر رمضان سنة خمس وماثة).

القضاة: ٣٠٨ (كلام زوج القاضى سليم بن عتر عنه في جنازته).

<sup>(</sup>٩) السابق صده ٣١٦. (١٠) السابق: صـ٣١٦. (١١) السابق: صـ٣١٩.

(ابسن حُجسيرة الأصبغر)(')، وتباهى المرأة بمنصب زوجها القضائي، وحزم القاضي (توبة) مع زوجـــته، واحتـــرامها يمينه وقسمه؛ ضماناً لتراهته (٢٠)، وتوجيهات القاضي (توبة بن نمر) إلى طبقة المخاسمين، بائعي الرقيق (في عدم بيع ذوي العيوب) (")، وهياج سكان (إتريب) على حاكمهم الغاشـــم، واتمامه لهم بمحاولة قتله، وما وقع من ظلم عام؛ نتيجة دلك الاتمام (١)، وفُشُوّ شهادات الزور أمام القضاء، وسبل مواجهة (غوث بن سليمان القاضي) لذلك<sup>(د)</sup>حلافات عائلية بسبب زواج غــــير متكافــــي، انتهــــي بفسخه على يد الوالى (يزيد بن حاتم)، وما قيل من شعر كلمذه المناسم<sup>(١)</sup>، وملامسح القاضي المفضل بن فضالة، وزيّه، وشعره، وتسريحته(٧) ودور الشعب في إثارة الشائعات ضد من يكره وعلى من يسخط (متل: القاضي محمد بن مسروق الكندي المتكبّر)<sup>(^)</sup>. ويوم الرهان (سمباق الحميل) بين مراد ويحصب، وما وقع فيه من غش وتدليس(١٠)، والقاضي العمري وحياته الخاصة من لهو وغناء، ووصف شكله وشعره وزينته، وزيه وعطره(١٠٠)، ومراسم القاضي البكري قبل مجلس القضاء (الغذاء، وشرب عدد من أقداح النبيذ)(١١)، وراتب بعض القضاة(١٢)، وابن أبي الليث القاضى وإساءته إلى الفقهاء والعلماء، وعبنه بأزيائهم وملابسهم، وتسليطه الصبيان والرعاع علسيهم(١٣٠)، وثورة القمح التي قام بها الأهالي؛ بسبب الغلاء، ووتوبهم بالقاضي ابن أبي الليث(١٤٠)، وكتسرة الإمُّعـــات في شعب مصر، الذي ثار كثيرون منه لغضب المتوكل على القاضي ابن أبي الليث، ولعنهم إياه؛ للعن المتوكل له(١٠٠)، وشراب القاضي ابن أبي الليث في مجلس الحكم، ومجالس منادمته وعربدته<sup>(١٦)</sup>، والأزياء التي يرتديها القاضي (الحارث بن مسكين)<sup>(١٧)</sup>، ونوعية الجرائم التي قضيى فيها الحارث (لعال بين رجل وامرأته في المسجد، وحلد من سب عائشة وتمديده بالرحم، وقتل نصراني سب رسول الله ﷺ، وضرب عنقي رجلين نصرانيين، ثبت أنهما ساحران)(١١٠).

(٦) السابق: ٣٦٧ ٣٦٨.

الحفوق بنبيع من الحيز).

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣٤٢-٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٣٤ ٣(وراحه تفاصيل الرد بالعيب في مخطوط "أدب القضاء اللغري: ورقة ٧٧).

<sup>(</sup>٤) السابق: صد٥٣٥- ٣٦٦. (٥) كتاب القضاة: ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) السابق: ٣٧٨. (٨) السابق: ٣٩٠. (٩) السابع: ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٠) السالق: ٣٠٤- ١٠٤. (١١) السابق: ٢١٦.

<sup>(</sup>١٣) السابق: ٤٣١ (القاضي القصل بن عانم ينقاضي ١٦٨ ديباراً شهريًا)، و(عبد الرحمل بن حجيرة يتقاضي من محموع مناصبه على القصص، والقصاء، وبيت المال ٢٠٠ ديبار، بالإضافة إلى ٤٠٠ ديبار من عطائه المنميز، 

<sup>(</sup>١٣) القصاد: ٢٠٠٠ . (١٤) السابق: صــ٤٦٢.

<sup>(</sup>١٥) القصاة: صـ٦٣٠. (١٦) المصدر السابق: صـــ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱۸) السابق: صـــ ۲۹ ، ۲۷، (١٧) السابق: صــــ ٢٦٩.

# سابعاً - الحضارة والنظم القضائية في كتاب الكندى:

لم يكن المؤرخ الكندى موفقاً فحسب في رصد الظواهر الاجتماعية، التي يموج بها المجتمع المصرى، من خلال ما يعكسه حديثه عن القضاء والقضاة في مصر (من الفتح الإسلامي حتى قسرب منتصف القرن النالث الهجرى)، وإنما كان موفقاً – إلى حد بعيد – في رصد النطورات السبتي لحقت القضاء ونظمه (1) عبر هذه القرون المتلاحقة، وتلك من النقاط المنهجية والموضوعية المهمة، التي هي من لوازم وطبائع مصدر مهم، ألف عن (قضاة مصر)، ولهذه الجزئية أهميتها فيما بعد، عندما تكون موضع مقارنة مع كتاب المؤرخ الأندلسي الخشني المسمى بـ (قضاة قرطبة)، بإذن الله (تعالى)، والآن، هع رصد هلامح هذه القضية:

- ١- سليم بن عتر التحييبي بلى القضاة، والقصص معاً في مصر من قبل معاوية (٢).
  - ٢- أول من سجل أحكام القضاء في الديوان (سليم بن عتر) (٣).
    - ٣- مقاييس ولاية القاضى (خلقه وتواضعه، قبل علمه)(١).
- ٤- مسئويد من المهام والمناصب الموكلة إلى القاضى (عابس بن سعيد)، فجمع له مسلمة بن مخلد
  بسين (الشرط، والقضاء)، ثم استخلفه (عبد العزيز بن مروان) وإلى مصر عليها، عندما خرج
  إلى أخبه (عبد الملك) بالشام، ففرض عابس الفروض، وزاد العطاء، وحفر خليج (عابس)<sup>(ه)</sup>.
  - وثيقة بما تاريخ الحكم في إحدى القضايا<sup>(١)</sup>.
  - القاضى عبد الرحمن بن حجيرة يجمع بين (القضاء، والقصص، وبيت المال)<sup>(٧)</sup>.
  - ٧- يونس بن عطية أول قاض مصرى من (حضرموت)، وقد جمع له بين (القضاء، والشرط)^^.
- ٨- عـــبد الرحمن بن معاوية بن حديج أول قاض نظر في أموال اليتامى، وكتب كتاباً به عرفاء
   كل قوم، وما ضمنوا من أموال اليتامى، وأشهد عليهم به (٩).
  - ٩- تولية (عياض بن عبيد الله الأزدى) على الأهراء، والقصاء معالاً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) برى الدكتور أحمد شلى أن النظم القضائية أشل من القضاء فالقضاء حزء منها ونظام من أنظمتها، ويدخل معه لتحقيق العدالة، ودفع العدوان مؤسسات أخرى (الشرطة، والحسلة، والنظر في المظالم، والإفغاء). (التشريع والقضاء في الفكر الإسلامي) ٢٢٩/٨. وأعتقد أن الكتاب لم يتعرض لنلك المؤسسات بصورة واضحة (فالواضح فيه تطور القضاء، وأسانيه، ووسائله، وأدواته).

<sup>(</sup>٢) كتاب القضاد: صـ٣٠٣. (٣) السابق: ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣١٢ (عابس بن سعيد). (٥) السابق: ٣١١، ٣١٣، ٢١٤.

 <sup>(</sup>٨) ألسابق: صـ٣٢٣- ٣٢٣.
 (٩) كتاب القضاة: صـ٥٣٥.

 <sup>(</sup>١٠) السابق: حسـ٣٣٣ (كان عاملاً على الأهراء لأسامة بن ريد. فلما أكه تولية أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك على القضاء، جمع له أسامة بين المنصبين).

- ۱۰ ولایسة (عبد الله بن یزید بن خذامر) من قبل (عمر بن عبد العزیز)<sup>(۱)</sup>، وولایة (یجی بن میمون الحضرمی) من قبل (هشام بن عبد الملك)<sup>(۲)</sup>.
  - ١١ صاحب الخراج (ابن الحبحاب) يقوم بأمر القاضى (توبة بن نمر) حتى ولى سنة ١١٥هــ (٣).
- ۱۲- عسدم قسبول القاضى (توبة بن نمر الحضرمى ۱۱٥- ۱۲۰هـ) شهادة الأشراف، ولا شهادة مُضَرَى على يَمانى، ولا يمانى على مضرى، فهو (يردهم إلى عشائرهم يصلحون بينهم)<sup>(1)</sup>. إذاً، هو يلحثهم إلى ما يسمى بسر (قضاء العشائر).
- ١٣ أول من أنشأ ديواناً عظيماً للأحباس؛ حفاظاً على أموال الأوصياء القاضي (توبة بن نمر)(\*).
- ١٤ القاضى (خرير بسن نعيم) يقبل شهادة النصارى على النصارى، واليهود على اليهود، ويسأل عن عدالتهم في أهل دينهم. وكان يقضى في المسجد بين المسلمين، ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر على المعارج، فيقضى بين النصارى. وكان يجلس على باب داره في بحلس، يشرف على الطريق، فيسمع منه ما يجرى بين الخصوم من الكلام (١٠).
- احترل القاضى (عبد الرحمن بن سائم الجيشان) عن القضاء، وتوليته شئون الديوان؛ لحاجة الديوان إليه (٢).
- ١٧ خسير بسن نعيم الحضرمى القاضى يُنيب كاتبه (غوث بن سليمان) للحكم بين الناس فى
   منسزل (خير)، عندما أصيب القاضى بالجُذام، وصعب عليه كثرة الجلوس للخصوم (١٠).
- ١٨ ولى (يسزيد بسن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلال) القضاء نيابة عن (غوث بن سليمان القاضى)، فكان يكتبها باسم (غوث)، و لم يكتب اسمه على شئ منها(١٠٠).
  - ١٩ غوث القاضى يشترك في غزوة (الصائفة) سنة ١٤٠هـــ(١١١).
- ٢٠ كئــرة شهود الزور في عهد القاضى (غوث)، فكان يتحرى في اختيار الشهود، ويسأل عسنهم في السر، وجعل الشاهد في عهده بحهولاً، يُسأل عنه جيرانه، فمن عُدّل قُبل، ثم
   يعود بعد الشهادة واحداً من الناس، فلا أحد عنده يُوسَم بالشهادة، ولا يُشار إليه بحا<sup>(١٢)</sup>.
- ٢١ وكسان غسوث أول من حكم في (حبس مسكين)، وقسط السكني على بنيه، وأمهات أولاده (١٣٠).

<sup>(</sup>١) كتاب القضاة: صــ٣٣٧. (٢) السابق: صـــ٣٤. (٣) السابق: صـــ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ ٣٤٥ - ٣٤٦. (٥) السابق: صــ ٣٤٦. (٦) كتاب القضاة: صــ ٣٥١.

٢) (١١) السابق: صد ٣٦٠. (١٢) و (١٣) كتاب القضاة: صد ٣٦٠.

- ۲۲- المنصور يستشير وفد مصر عنده بالعراق عمن يوليه قضاء مصر بعد أن مُعى إليه (القاضى أبو خزيمة)، وقبل في النهاية تولية ابن لهيعة، ووسّع عليه، فأعطاه ٣٠ ديناراً شهرياً(١).
  - ٣٣- ابن لهيعة تُسند إليه مهمة استطلاع الهلال(٢).
- ٢٤ المنصور يُتجلس غوثاً قاضياً بين أهل الكوفة، فأوضح له غوث أن البلد ليس بلده، وأهلها
   ليسوا أهله. فلما انقطعت عنه الخصوم، سُيِّر إلى مصر (٣).
- ٣٦ تفقـــد القاضى (عبد الملك بن محمد الحزمى المتولى سنة ١٧٠هــ) الأحباس بنفسه ثلاثة أيام شـــهريًا، وتابع ترميمها، وكنسها، ومعه طائفة من عماله عليها. فإن رأى الخلل، ضرب المتولى لها عشر جلدات<sup>(٥)</sup>.
- ٢٧ صدام صاحب البريد مع القاضى (الحزمي)، الذي الحمه ببطء الجلوس للناس، فاستعفى القاضى، فأعفى<sup>(١)</sup>.
- ٢٨ أول من استخدم (صاحب المسائل) للسؤال عن الشهود القاضى (المفضل بن فضالة) فى
   ولايته (الثانية) سنة ١٧٤هـــ)(٧).
  - ٢٩ رسم المفضّل قوماً للشهادة، بلغوا عشرة رحال<sup>(^)</sup>.
- ٣١- أول مــن أدخل النصاري المسجد الجامع، وقضى فيه بينهم في خصوماتهم القاضي (محمد ابن مسروق الكندي)(١٠٠.
- ٣٢ اســـتخدام القاضــــى (محمد بن مسروق) القمَطْر لوضع متعلقات القضاء، ثم يُختم الكتاب، وعد الكتاب ف مِنْديل (١١). ويُودَع، فإذا جلس أُحْضِر. وكان قبل ذلك يحضر الكاتب، ومعه الكتاب ف مِنْديل (١١).

<sup>(</sup>١) السابق: ٣٦٨- ٣٦٩ (وذكر الاستشارة ابن الملقن في محطوط " نزهة النظار في قضاة الأمصار " ق٥).

<sup>(</sup>٢) القضاة: صـ ٢٧٠. (٣) السابق: صـ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) السابق: صــ ٣٧٩. (٥) كتاب القضاة: صــ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) السابق: ٣٨٤- ٣٨٥ (ولعل هذا من قبيل مراقبة الخلفاء أعمال القضاة عن طريق صاحب البريد، وتبين مدى صلاح القاضى، وصلاح معاونيه). (الوظيفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظم الحديثة) للدكتور على عبد القادر صلح وبعدها، والسلطة السياسية في المختمع الإسلامي، للدكتور صبحي عبده سعيد صد١٦٠- ١٨١، ٢٥٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) القضاة: صـــ٥٣٨. (٨) السابق: ٣٨٦. (٩) السابق: ٣٨٨.

- ٣٣- أول قاض من الموالي بمصر (إسحاق بن الفرات ١٨٤ ١٨٥هــــ) (٢٠
- ٣٤ قيام القاضى العمرى (١٨٥ ١٩٤هـ) بكتابة الشهود فى كتاب، ثم أسقط من دوقهم. واحتذى القضاة فعله من بعده (أ). وقام بعمل (تالوت القضاة) بأربعة دنائير، حيث تُجمع فيه أموال اليتامى، ومال من لا وارث له. وكان مودع القضاة بمصر (").
- ٣٥- القاضى (هاشم بن أبي بكر البكرى): ولاه الأمين (وهو كوفى حنفى المذهب سنة ١٩٤هـ..)،
   فقام نتبع أصحاب القاضى السابق (العمرى)، وسجنهم، وسحن العمرى نفسه، وطالبه
   بالأموال والأوقاف وغيرها، وأسقط من الشهادة كل من شهد زوراً لأهل الحرس<sup>(1)</sup>.
- ٣٦- سَنَ القاضى هيعة بن عيسى (١٩٦٠ ١٩٨٠هـ) سُنَّة للقضاة بعده، فيها يتم جمع (أحباس السسبيل) في شهر (أبيب) من شهور القبط، وتُفرق في مواحيز مصر، وتعطى للفقراء، والمطوعة، وسماها ابن أبي اللبث القاضى فيما بعد بــ (فروض القاضي)(٥).
- ٣٧ في عهد القاضى لهيعة بن عبسى (في ولايته الثانية ١٩٩٠- ٢٠٤هـ): كان كاتبه أما الأسود البصري، ومعه سعيد بن تليد الذي كان صاحب مسائله أيضاً. وأمره أن يُحدّ في السؤال عن الشهود، والموسومين بالشهادة كل ستة أشهر. فمن حدثت له خراخة، أوقفه (١٠).
- ٣٨- إبسراهيم بسن الجسراح القاضى الحنفى المذهب (٢٠٥- ٢١١هـ): كان على مسائلة (معاوية بن عبد الله الأسواني) (٢).
- ۳۹ مشاورات ابن طاهر، وتحاور العلماء بعنف فی مجلسه؛ لاختیار قاض لمصر، حتی اختیر (عیسسی سن المنکدر بن غانم سه ۲۱۲ه)، فأجازه بـ (ألف دینار)، وجعل راتبه الشهری کراتب (القاصی الفضل بن غانم ۱۹۸ – ۱۹۹هه)، الذی ولاد الوالی (مطلب الحزاعی)، وهو (۱۹۸ دیباراً)(<sup>۸)</sup>.
- ٤ سؤال عيسى بن المنكدر عن الشهود بنفسه متنكراً ليلاً، يغطى رأسه (بمشى في السَّكَك)،
   رآه غير واحد من الثفات وتحدثوا به<sup>61</sup>.
- ١٤ متابعة القاضى (هارون بى عبد الله الزهرى ٢١٧ ٢٣٦هـــ) كل صعيرة وكبيرة بنفسه فى القضاء (أموال الأحباس، والأيتام، والغيّب، ومن لا وارث له)، وقام بإدخاله فى بيت المال، وسَجّله جميعه (١٠٠).

<sup>(</sup>١) كتاب الفضاف: ٣٥٣ ـــ ٣٩٣. (٢) السابق: ص ٣٩٤ (٣) السابق: ٤٠٥.

 <sup>(</sup>٤) السائق: ١١١ ١١٤. (٥) السائق: ١٩٤. (٦) كتاب القضاة: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) السابق: ٤٢٧ - ٤٢٨. (٨) الساس: ٤٣٥ (وحرفت فه ١٦٨ ديباراً إلى ١٦٣ ديباراً).

- ۴۲ اصطدام الزهرري مع صاحب البريد الذي كان يحضر مجلس القضاء، يرقب القاضي. فكرتب الروافقة على حضور صاحب البريد أو لا. فخرج هارون الزهري، ووافق على جلوس من شاء، ما دام أمير المؤمنين قد رد الأمر إليه ().
- ٣٤- إحسراءات عديدة ومهام كثيرة للقاضى(الحارث بن مسكين ٢٣٧- ٢٤٥هـــ): إحراج أصححاب أبي حنسيفة والشافعي من المسجد، ونزع خُصُرهم، ومنع عامَّة المؤذين من الأذان. ومَنعَ قريشاً والأنصار أن يُذَفع إليهم من طُعمة رمضان شئ، وأمر بعمارة المسجد الجامع،وحفسر خلسيج الإسسكندرية، ومنع النداء على الحائز وضرب فيه،ومنع القراءة بالألحسان،وولى أميناً على المصاحف في المسجد الحامع (وهو أول من قام بذلك)،وترك تنقى الولاة والسلام عليهم ٢٥٠.

# ثامناً، وأخيراً - مدى حصور شخصية الكندى في كتاب (القضاة):

الحق أن تلمست المواضع التي يمكن أن نسمع فيها لمؤرخا الكندى ولو صوتاً هامساً - فلسم أقف إلا على الترر اليسر من (التعليق والتوضيح) ولا أذكر أن وقفت على ما يتصل يتعليله حدثاً أو عملاً، أو مقالة وردت، بينما هناك عدة مواضع سكت عنها، و لم يُعقّب فلا وأعرى ساق ما ساق من رأى متعدد دون أن يرجح أن ولعل السبب يرجع إلى الحتفاء شخصية مؤرخيا في هدا الكتاب إلى حد بعيد، وراء الروايات المسندة والوثائق المروية الكثيرة، على اعتبار أن موضوع القضاة، يتطلب هذا الكم الهائل من الروايات المُستَدة الكثيرة، ويعتمد على مطالعة وأائن وسجلات الدولة الرسمية (أ).

٣) ذكر الكندى أن العباسين ولو خبر بن نعيم الفصاء (ولايته الثانية ٣٣ هـ)، فقدم إليه آخر ولاة الأمويين على مصر (عبد الملك بن مروان النصيري) بخاصم إبن عم له، وجلس على فراش القاضي، فامره أن يقوم مع ابن عمه، فرد عبد الملك فائلاً القاضي: كأنك وجدت عليها أن صرائك كاتباً بعد القضاء (وفام، ولم يخاصم). هنا علن الكندى موضحاً ما بذكر به عبد الملك القاضي قائلاً: (وكان عبد الملك بن مروان النصيري قد ولي خبراً ديوان الرسائل بعد أن كان قاضياً، (السابق: ٣٥٦). وعلن على نبوءة بزيد بولاية ابن لمبعة القضاء، فقال: فما مات ابن لحيمة من ولى القصاء. (السابق: ٣٧١)، وكذا شوح مقصود كلام (ابن بكر) في بحلس ابن طاهر عند اخبار فاض لمعرء فال: (لا كُولْ غربياً، ولا رُزّاعاً). قال الكندى: (بعي بالغريب: إبراهيم بن الحراح، والوراع عيسى بن قلّح). (السابق: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) م يرجح بين روايات نسب عمران الحسني القاصي (صــ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٦) ماحستبر صفى عمد (الحركة الأدبة والعمية بالنسطاط مذ الفتح العربي إلى قابة الدولة الإحسبدية) صدا ٤٤.

#### والخلاصة:

۱- أن مؤرخنا الكندى أحسن فى وضع مؤلّفه عن (قضاة مصر)، وقدّم صورة دقيقة أمينة موثقة لحركة سير ميزان العدالة فى مصر قرابة قرنين ونصف صعوداً وهبوطاً بمنهج متزن، وقدرة طيبة على الضبط والحيادية فى عرض المادة العلمية دون تحيز، ولا تعصب، ولا هوى، فكان نعم المؤرخ(۱).

٢- أن كتاب الكندى حظى باهتمام العلماء قديماً وحديثاً، وقد أخذ عنه بعضهم وصاغ قضاة مصر في منظومة شعرية (١)، وقام البعض الآخر بالتذييل عليه، وإكمال وإتمام ما لم يتمه الكندى (١). وهــو لا يزال المصدر الأساسى الذي يعتمد عليه الباحثون المعاصرون في دراسة تاريخ مصر (١).

۳- اعتمد على الكندى عدد من العلماء والمؤرخين الكبار، فنقلوا عنه ما يتصل بـ (قضاة مصر). ومن هؤلاء: (القاضى عياض<sup>(٥)</sup>، وابن عساكر<sup>(١)</sup>، وابن العديم<sup>(٧)</sup>، والمزي<sup>(٨)</sup>، والذهبي<sup>(١)</sup>، وابن حجر)<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) راجع صفات المؤرخ الملتزم التي تنطبق على الكندى الواردة في (مختصر علم التاريخ) للكافيحي (ط.مؤسسة الرسالة ط٢- ١٩٨٣م) صــ٣٣٦ (العقل والضط، والإسلام، والعدالة، والاحتراز من المحازفة والافتيات).

<sup>(</sup>٢) محطوط (ذخيرة الأعلام) للعمرى: ق ١٧٥- ١٨١.

<sup>(</sup>٣) ذَلَل ابن زولاق عليه بكتاب عن (قضاة مصر) مفقود، وكذلك ابن حجر في (رفع الإصر) مطبوعًا، ومخطوطًا.

 <sup>(</sup>٤) ذلك واضح من خلال دراسات الباحثين المعاصرين عن (تاريخ مصر)، للدكتورة سيدة كأشف، ود الشيال، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) المدارك ١/٦٨٥، ١/٨٢- ١٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ۲٤١/۱۰، ۲۲۲/٤٠.

<sup>(</sup>٧) بغية الطلب ٥/٢٢٤.

<sup>(</sup>۸) قذیب الکمال ۲۰۱۵، ۲۰۱۲، ۲۰۱۲، ۵۰۰ - ۲۰۰۱، ۲۱/۱۵۲، ۲۱۳.

<sup>(</sup>٩) سير النبلاء ٢١/٠٠/، وتاريخ الإسلام ٢٦٣/٣٤ ـ ٢٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) رفع الإصر ٢/٤١، ٤٤، ٤٦- ٤٧، ٢٢١، ١٣٩- ١٤٠، ١٥٥، ١٥٩، ١٧٤، ٢٧١- ١٧٨، ١٨١- ١٨١، ١٨١- ١٨١، ٢٢٠ حـ ١٨١، ٢٢٧ ع ٢٢٧. ح٢/٢٤٧، ٢٥٢- ٢٥٥، ٢٦٥، ٢٨١، ٢٩١- ٣١٨، ٣١١- ٣١٩. ومخطوط (رفع الإصر) -- نسخة دار الكتب المصرية -: ق ٢٦٨- ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٨٠.

# الفصل الثاني والأخير المؤرخ الأندلسي الخشني صاحب (قضاة قرطبة) المؤرخ الأندلسي الخشني صاحب (قضاة قرطبة " للخشني)

هسذا هو الكتاب الأخير الذي نتناوله – بإذن الله – بالنوس والتحليل المنهجي المقارن في هسذا الكتاب الذي طال مداه (عامّة)، وبه ننهي هذا الباب الحتامي (خاصة). وتنبع أهمية هذا المصدر من كونه الكتاب الوحيد الباقي – فيما أعلم – الذي يمثل الحضارة والنظم القضائية في الأنسدلس في القرن الرابع الهجري، وسيكون محط أنظارنا، ونحن نقارن بينه وبين (قضاة مصر) للكندي.

## أولاً- محتوى الكتاب، ومضمونه ":

 ا- قدّم الخشين لكتابه بحقدمة، بدأها بالدعاء لولى العهد (الحكم المستنصر) - وقد عهد إليه شأليف هذا الكتاب - أن يرزقه الله السعادة، ويمد له في العز، ويزيده توفيقاً. ثم تعرض فيها إلى ها يلي:

أ- بيان حوانب اهتمام ولى العهد بالعلم والثقافة، ودوره كإمام وعالم رائد.

 ب- عهد إليه ولى العهد بتأليف كتاب عن (القضاة) في الحاضرة العظمى (قرطبة) في عهد الولاة، ثم الأمراء والخلفاء.

ج- عندئذ جمع الخشين مادته، فسأل أهل العلم بسير القضاة من رواة الأخبار، فحمع مادة عظيمة عن سير وأقوال وأفعال القضاة، مما يدل على علومهم، ورجاحة عقولهم، وثقافتهم.
 وتدل هذه الصفات على حسن اختيار الحكام هم، وتدقيقهم في انتقاء من يُعْهَد إليهم بالقضاء في (حاضرة الجماعة). وبعدها دعا الخشين الله للناصر - خليفة المسلمين - بطول البقاء، ولولى عهده - صاحب فكرة الكتاب - أن يجعله الله إماماً في الخيرات، وعَلَماً في الصالحات.

د- ثم ذكر خطورة منصب القاضى، وأهميته فى سياسة أمور الدولة وحفظها، والعناية بها،
 وركسز علسى مسئولية القاضى بين يدى الله يوم القيامة، وكشف عن موقف العلماء من ذلك المنصب قبولاً ورفضاً.

<sup>\*</sup> اعتمدت في دراسة هذا الكتاب على طبعة. بتحقيق (إبراهيم الإبياري)، الطبعة الأولى، ٢٠١هــ/١٩٨٢م.

### هـــ وأخيراً، عرض منهجه، وتوتيب كتابه على بابين:

الأول- يذكر فيه العلماء الذين رهبوا منصب القضاء، فأشفقوا منه، وأبوه.

والسئاني- ذكر ولاة القضاء مرتبين واحداً واحداً على دولهم. وفي النهاية، سأل الله العون والهداية.

### ٢ - باب (من عُرض عليه القضاء من أهل (قرطبة)، فأبي قبوله):

وهن أبوز هؤلاء: (مصعب بن عمران)، الذي اعتذر عن عدم قبول هذا المنصب للأمير (عسبد السرحمن بن معاوية). وفي عهد الأمير (هشام بن عبد الرحمن) أراد تولية (زياد بن عبد السرحمن) القضاء، فهرب بنفسه، فعَجبَ الأمير من ذلك، وأعجب بزهده في الدنيا والمنصب، وأحسنه، فسرجع، فلسم يجبره على شيء من ذلك، وكذلك الفقيه (يجبي بن يجبي الليثي) الفقيه المشهور، الذي رفض أن يلي القضاء للأمير عبد الرحمن بن الحكم (٢٠٦- ٣٣٨ه)، مكتفياً بسأن يكون ملحاً الناس، ومفزعهم عند تعرضهم للظلم، وثمن رفض منصب القضاء - أيضاً - بسأن يكون ملحاً الناس الخشني) في عهد الأمير (محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ٢٣٨-٣٧٣ عبد المرمن بن الخرج أيام الأمير عبد هس)، و(أبان بن عبسي بن دينار) في عهد الأمير نفسه، وعبد الرعوف بن الفرج أيام الأمير عبد الدرمن بن المفرج أيام الأمير عبد الدرمن بن الفرج أيام الأمير عبد الأمير عبد الرحمن بن الفرج أيام الأمير عبد الدرمن بن الفرج أيام الأمير عبد الأمير عبد الرحمن بن المناس عبد أيام الأمير عبد الأمير عبد الرعوف بن الفرج أيام الأمير عبد الأمير عبد الرحمن بن المناس عبد أيام الأمير عبد الرحمن بن المناس عبد الرحمن بن

### ٣- وفى باب (أخبار قرطبة، وقضاتمًا قبل الخلفاء):

ذكسر الخشسين القاضسي (مهدي بن مسلم) الذي ولى القضاء للوالى (عقبة بن الحَجَّاج السَّلُولى)، السدى اشتهر بالعلم والدين والورع والبلاغة، حتى إن الوالى طلب إليه أن يكتب بنفسسه عهداً يعمل بمقتضاه، فأبدع لنا وثيقة مهمة، صارت نبراساً للقضاة من بعده. وهناك القاضسي (يجيى بن يزيد التجيسي)، الذي أقره الداخل في منصبه، ولُقَّب بـ (قاضى الجماعة) بقسرطبة، ومسن قضاة الجماعة في عصر (الداخل): (معاوية بن صالح الحضرمي)، و(عمد الرحمن بن طريف اليحصيي).

وقى عهد (هشام بن عبد الرحمن بن معاوية): ولى القضاء (المصعب بن عمران)، وأقره (الحكسم بسن هشام) في منصبه. ثم كان القضاة (محمد بن بشير المعافری)، و(سعيد بن محمد بن بشسير)، و(الفرج بن كنانة). وفي عهد (عبد الرحمن بن الحكم بن هشام): كان من قضاة قرطبة (مسرور بن محمد بن بشير)، و(محمد بن زياد اللحمی)، و(مجمد بن معمر) الذي ولى مرتين.

ومن القضاة فى عهد (محمد بن عبد الرحمن بن الحكم): (سعيد بن سليمان)، و(أحمد السن زياد بن عبد الرحمن اللخمى، وعمرو بن عبد الله مرتين، وسليمان بن أسود بولايتيّه (أقَرَّه المنذر بن محمد).

ومن القضاة في عهد (عبد الله بن محمد): القاضي (عامر بن معاوية اللحمي)، و(النضر بن سلمة الكلابي) في ولايتيُّه، وأخوه (محمد بن سلمة الكلابي).

ومسن القضاة فى عهد (الناصر): القاضى (أسلم بن عبد العزيز) بولايتيه، و(أحمد بن بقى السن على السن عبد الله بن عبد الله بن أبي عيسى). وفى عهد (المستنصر): أقر القاضى (منذر بن السليم)، وولَّى ولَّى العضاة المذكورين فى كتاب مؤرخنا (الخشين).

### ثانياً- المورد:

قــبل تــناول مــوارد الخشني لكتاب (قضاة قرطبة) تفصيلاً، نسحل - هنا - السند العام للكتاب. لقد بُدئت مقدمة الكتاب بهذا السند: (حدثنا أبو محمد بن عتاب، عن أبيه، عن أبي بكر التجسيسي، قسال أبسو عسبد الله محمد بن حارث الخشني (رحمه الله)(١). وهو يعني: أن ناسخ المخطـــوطة<sup>۲۷</sup> روى كتاب مؤرخنا هذا، عن أبي محمد بن عتاب هذا، الذي رواه بدوره عن أبيه (عـــتاب)، الذي قام بدوره بروايته عن (أبي بكر التحبـــي) ثلميذ المؤلف الخشني، الذي قام بنقله مباشرة عن مؤرخنا. وإذا كنا لم نقف على حقيقة اتصال هذا السند، وتعاصر الناقلين فيه بعضهم عن بعض؛ نظراً لعدم إيراد أنسابهم كاملة، والاكتفاء بكناهم؛ فإننا لا نوافق المحقق (الإبياري) على اســــنتاجه الذي خرج به من صيغة (رحمه الله) الواردة في نماية السند من القول بأن هذا الكناب خـــرج إلى الوجود بعد موت الخشني، وأنه من وضع واحد ممن حَدَثُوا<sup>(؟)</sup>. هذا كلام غير صحيح يمَرَّة؛ فالدعوة بالرحمة لا تستلزم وفاة المترحَّم عليه. فإن قيل: ذلك هو الشائع في كتب العلم، وبين الـــناس، رددنا بأنه لا يعني خروج الكناب بعد وفاة مؤلفه، وأنه من صياغة أحد الرواة عنه؛ لأن هذا يهدم نسبته الحقيقية إلى الخشين، ومن الواضح أن المحقق لا يعي حقيقة هذا السند. إننا لا نرى إلا أن الكتاب ألَّفه صاحبه في عهد (الناصر) بتوجيه من ولى العهد (الحكم)، وأنه خرج إلى النور، وصاحبه حيى يُرزق، ثم مضت فترة – طالت، أو قصرت – حتى قَيُّض الله له ناسخاً نسخه، عن روايـــة (أبي محمـــد بن عتاب)، الذي كان قد رواه عن والده، الذي كان قد أخذه على أبي بكر التجــيــي، الـــــذي تتلمذ على الخشني مؤرخاً، وعلى يديه نقل هذا الكتاب, وبالطبع لم يعاصر الناسخ مؤرخنا؛ إذ إن بينهما أجيالاً وأجيالاً، وتوفى قبله بكتير، فلا بأس أن يترحم عليه (فالمترحُّم هو الناسخ)، ولا يترتب على ترحمه هذا ما فهمه - خطأ - المحقق.

<sup>(</sup>١) قضاة قرطبة، للحشى (ط الإياري): صــ ٢٣ (مقدمة المولف).

والآن، مع أقسام الموارد في (قضاة قرطبة) للخشني:

### ١ – موارد صريحة:

ويبلغ عددها ٢٨ مورداً، وهي موزعة على النحو الآتي:

أ- خالد بن سعد: وعنه نقل الخشني (٥٥ رواية)(١).

ب- محمد بن عبد الملك بن أيمن: وعنه نقل مؤرخنا الخشني(٢١ رواية)(١٠).

ج- أحمد بن عبادة الرعيني: وله في (قضاة قرطبة) ١٣ رواية (").

د- أحمد بن محمد بن عبد الملك بن أيمن: وله في (قضاة قرطبة) عشر روايات(1).

هـــ عثمان بن محمد: وله في كتاب (قرطبة) ثماني روايات<sup>(٠)</sup>.

و- محمد بن وضاح<sup>٢١</sup>، وأحمد بن خالد<sup>٧٠</sup>: لكل منهما في كتاب الخشني سبع روايات.

ز- محمد بن عمر بن عبد العزيز<sup>^)</sup>، وفرج بن سلمة بن زهير البلوى<sup>(١)</sup>: لكل منهما ف (قضاة قرطبة) ست روايات.

ح- أحمد بن زياد: نقل عنه الخشني في كتابه خمس روايات(١٠٠).

ط- أهمد بن فوج بن موتنيل (): وعنه نقل الخشني في (قضاة قرطبة) أربع روايات (١٠٠٠).

ى- أصبغ بن عيسى (١٠٠)، والأمير الحكم ولى عهد المسلمين (١٠٠)، وعبد الرحمن بن أحمد ابن بقى (١٠٠)؛ لكل منهم ثلاث روايات.

<sup>(</sup>۱) قضاة قرطبة: صــ۳۰–۳۱، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۱۰، ۲۷، ۲۲، ۲۸، ۲۸، ۹۰، ۳۰، ۳۰، ۱۰۰–۲۰۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۱۱ ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۱۲۸، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥١، ٥٣- ٥٤، ٦٤، ٩٨، ١١٢، ١٢٣، ١٤٠، ١٤١، ١٥١، ١٦٧، ١٧٠، ١٧٨، ١٨٠- ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) السابق: ســــ٣٣، ١٦٧، ١٦٨، ١٨٨، ١٩٧، ٢٠١، ٢١٩، ٢٢٠ -٢٢٩، ٣٣٣، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) قضاة قرطبة: ٥٨، ٨١، ١١٠، ١٢٠، ١٣٤، ١٤٨، ١٦٩، ١٧٢، ١٧٤، ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) السابق: ۲۲، ۳، ۸۵-۸۵، ۹۱، ۲۰۱، ۱۶۹، ۲،۹۰۰.

<sup>(</sup>٦) السابق: ٥٠، ٢١، ٧٧، ١١٨، ١٣٠، ١٣٤.

 <sup>(</sup>٧) السابق: ۲۵–۳۵، ۶۶، ۷۷، ۷۵، ۲۰۱، ۱۹۵.
 (٨) السابق: ۶۵، ۸، ۸، ۲۰۲، ۱۱۲، ۲۲، ۱۲۶، ۱۲۶.

ر ۱۰) السابق: صداه، ۵۶، ۵۲، ۲۲، ۱۲۹.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: مُنتيل. وأعتقد أن الصواب ما ورد في المعن.

<sup>(</sup>١٢) السابق: ٣٨، ٣٣-٤٤، ٢٦.

<sup>(</sup>۱۳) قضاة قرطبة: ۱۱۱، ۲۲۲ (۱۹ روابتان).

<sup>(</sup>١٤) السابق: صــ١٢٠، ١٢٢، ٢٢٢.

ك- أبو محمد قاسم بن أصبغ(١)، وأحمد بن سعيد بن حزم(١)، وعبد الملك بن الحسن(١)، وأحمد بن محمد بن عمر بن لبابة(١)، وأحمد بن محمد، (لعله ابن عبد البر): لكل منهم روايتان.

ل- أبــو مـــروان عبـــيد الله بن يحيى (٢)، ومحمد بن أحمد الشيباني الزاهد(٧)، وأحمد بن بقيي (١)، ومحمد بن حفص (٩)، ومحمد بن عبد الله بن أبي عيسي (١١)، ومحمد بن زيدد (١١)، وأسلم بن عبد العزيز(١٠١)، وسليمان بن محمد بن أبي ربيع(١٠٢): لكل رواية واحدة.

### ٢- موارد مجهولة:

(٧) السابق: ٧٩.

(٨) السابق ٨٩.

(٩) السابق: ٩٣.

(١١) السابق: ١٢٩.

(١٣) السابق: ١٩٦.

(١٦) السابق: ٥٤.

(١٧) السابق: ١٨٩.

(۱۸) و(۱۹) السابق: ۲3.

تسوجد العديد من الروايات ذات الموارد المجهولة (غير المحددة) في كتاب (قضاة قرطبة) للحشيي، وقسيد استخدمت في التعبير عنها صيغ كثيرة، منها: (وأخبرني بعض رواة الأخبار 11 ، وقال بعض أهل العلمـــم<sup>(١٥</sup>)، وكــــان يُذكـــر عـــنه<sup>(١٦</sup>)، وفيما بلغنى<sup>(١٧)</sup>، ولقد بلغنى<sup>(١٨)</sup> وسمعتُ من أهل العام سماعاً فاشيًا<sup>(١٩)</sup>، وهكذا بلغني <sup>(٢٠)</sup>، وحُكى عنه<sup>(٣١)</sup>، وقال لى بعض رواة الأخبار<sup>(٢١)</sup>، وأحبرني غير واحد من أهـــل العلــــم<sup>(۲۳)</sup>، ورأيت في بعض الحكايات<sup>(۲۴)</sup>، وذكر بعض أهل العلم<sup>(۲۸)</sup> وسمعت من يقول<sup>(۲۱)</sup>، وأخـــبري مـــن أثق به من أهل العلم (٢٧)، وحدثني من وثقت به من أهل العلم (٢٨)، وسمعت بعض أهل العلــــم(٢٩)، وأخـــبرني مــــن أثق به من أصحابنا(٣٠)، ورأيت في بعض الأخـــبار(٣١)، وأخبرني بعض الشــيوخ(٣٢)، وقـــال لي غير ما رجل (٣٣)، وسمعت الناس على الاستفاضة يقولون(٣٤)، فمن مستفيض الأخبار التي لا يُتواطأ على مثلها(٢٥٠)، ورأيت في بعض الكتب(٢٦)، ويقال(٣٧)، وذُكر لي (٣٨)، وقيا (٢٩٠).

```
(۱) السابق: صـــ٣٦، ١٨٠.
                  (٢٠) السابق: ٧٤.
                                                          (٢) السابق: صد٥-٧٠.
                  (۲۱) السابق: ۸۸.
                                                          (٣) السابق: صـ٧٢، ٨٦.
              (٢٢) السابق: ٤٩، ٦٨.
                                           (٤) السابق: صـــ ١٣٩، ١٤٣، ١٩٥، ٢٢٤.
                  (٣٣) السابق: ٨١.
                                                           (٥) السابق: ١٨٦، ٢١٧.
              (٢٤) السابق: ٩٤، ٨٨.
                                                              (٦) السابق: صـ٧٦.
              (٢٥) السابق: ١٥، ٧٠.
                  (٢٦) السابق: ٥٥.
(۲۷) قضادٌ قرطة: ۲۱، ۷۳، ۸۷، ۱۹۳۰
                (٢٨) السابق: ١٠٢.
                                                       (١٠) كتاب قضاة قرطبة: ١٢٨.
                  (٢٩) السابق: ٦٦.
          (٣٠) و(٣١) السابق: ١١٧.
                                                            (١٢) قضاة قرطة: ١٧٧.
              (٣٢) السابق: ١٨٩,٦٧
                (٣٣) السابق: ٢٠٥.
                                                         (١٤) السابق: ٢٧، ٣٢، ٧١.
                (٣٤) السابق: ٢٢٥.
                                                             (١٥) السابق: ٢٥-٣٦.
                 (٣٥) السابق: ٧٥.
                 (٣٦) السابق: ٧٤.
```

(٣٧) السابق: ١٤٢.

(٣٨) السابق: ١٦١. (٣٩) السابق: ١٧٢.

### ٣- الوثائق:

مؤرخنا الخشني رجل منهجي، ومؤرخ حصيف، يعرف كيف يستقي معلوماته من مظان غير تقليدية. وقد ضَمَّن كتابه (قضاة قرطبة) عدداً من (الوثائق المهمة)، التي طالعها، وسجلها لنا في كتابه، منها: (عهد تولية القاضي مهدى بن مسلم من قبل الوالي الأندلسي عقبة بن الحجاج) ووثيبية عبارة عن سجل عقده محمد بن بشير القاضي، يفيد تلقيبه بــ (قاضي الجند)، لا قاضي الجماعة أن وجموعة ومن ولد أخي معاوية بن صالح) بالشام إلى ولده (بالأندلس) ووثيبية مالية وقفية أن وبجموعة وثائق عبارة عن كتب متبادلة من الحكم بن هشام إلى القاضي (فرج بن كنانة)، ورد للحكم على (الفرج) بخصوص ثورة العرب في (سرقسطة)، ونسخة كتاب الأمسير الحكم إلى (حبيش بن نوح)، ومن قبله من العرب (طالع ذلك كله الخشني في الديوان)، وشكوى القاضي سليمان بن أسود إلى الأمير محمد من حماقات بعض كبار رجال اللولة أن وما طالعه الحشني في تسمية قضاة الجماعة بالمستخرجة الموجودة في الديوان (حيث وجد اسم القاضي عصد بن سعيد تالياً في ولاية القضاء القاضي سعيد بن سليمان، وهو لم يجد خبراً لحمد بن سعيد عسد ابن أبي عبسي عند ولايته القضاء النافض عبد بن سليمان، أو غيره) أن وتوجيهات الخليفة الناصر هسنا، أبي عبسي عند ولايته القضاء أل كان يحقظ بها هذا القاضي أبن أبي عبسي عند ولايته القضاء ألى يحقظ بها هذا القاضي أن.

### ملاحظات على موارد الخشني في (قضاة قرطبة):

### ١ بالنسبة للموارد الصريحة:

<sup>(</sup>١) قضاة قرطبة للخشنى: صـــ٣٩–٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٥٨-٢٠.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) السابق: ٣٣٣.

<sup>.</sup> (٩) و(١٠) قضاة قرطة للخشني: صــــ٧٧.

<sup>(</sup>١٢) السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>١٥) السابق: ١١٣.

<sup>(</sup>۱۷) السابق: ۲۷، ۳۰–۳۱، ۳۲.

<sup>(</sup>٢) قضاة قرطبة: صـــ٧٦.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٦٤- ١٥.

<sup>(</sup>٦) السابق: ١٤١.

 <sup>(</sup>٨) السابق: ١٨١.
 (١١) السابق: ٣٠.

<sup>(</sup>۱۳) و (۱۶)السابق: ۶٦.

<sup>(</sup>١٦) السابق: ١٨٢.

٢- الاهتمام بذكر أسانيد مطولة نوعاً ما في بعض الروايات<sup>(١)</sup>، وقد تُقْصُر تلك الأسانيد
 ف مواضع أخرى<sup>(٢)</sup>، فهو يراوح بين الطول والقصر حسب ما لديه من أسانيد.

٣- من الملاحظ أن الخشني يورد موارده في بداية مروياته دائماً، سواء كانت صريحة (٣)، أم بحهولة أن اللهم إلا في موضع واحد، استخدم فيه الخشني مورداً مجهولاً، فذكره وسط الرواية (وكان النضر – فيما بلغني – يقول الشعر للأمير) (٥).

٤ - قسد تطول الرواية المذكورة، فلا يكتفى الخشنى بذكر موردها في بدايتها، وإنما يقوم بالربط بين أجزائها المختلفة بين الحين والآحر بلفظة (قال)<sup>(١)</sup>.

٥- لم نقف على أية ترجمة أو توضيح من الخشنى لموارده، لكنه - أحياناً - كان يعطى توضيحاً مختصراً لأحد أفراد الإسناد المذكورين؛ لبيان صلته الوثيقة بالقاضى المتحدَّث عنه، كما في قوله: (وحكى محمد بن عبد الملك بن أيمن، عن عمه (وكان خاصاً بابن معمر (٧)، أى: بالقاضى يجيى بن معمر الذى يحدثنا عن ولايته الثانية). وقد يستطرد الخشنى في هذا التعريف بدرجة تخرجه عن قصده وغرضه (كما في ترجمة القاضى عنترة بن فلاح) (٨).

### ٦- بالنسبة للموارد المجهولة:

فمن الواضع أن رواياتها كثيرة. وفي اعتقادى أن الخشنى لا ينقل إلا عن ثقة خبير، لكنه يتساهل في ذكر أسماء موارده فلا يذكرها دوماً، ويكتفى بالإشارة إلى أنه نقل عن أهل العلم والخسيرة والسثقة. ومن الواضح – أيضاً – أنه يعتمد الأخبار المستفيضة المشهورة التي لا مجال للكذب فيها، يسمعها فيصدقها ويسجلها في كتابه.

٧- أما عن الوثائق - وهي الموارد غير التقليدية - فإنها كثيرة ومتنوعة في كتاب الخشين، وتتفاوت نقداً (١٠). وقد يأتي بها بنصها وبحروفها (١٠)، وقد يكتفي بذكر معناها (١١)، أو خطوطها وموضوعاتها العامة (١١٠). وموضوعاتها متغايرة، فبعضها وثائق اجتماعية (١٣)، والبعض مالية (١٤)، والإخر سياسية قضائية (١٤٠).

٨- وأخـــيرًا، فهـــناك بعـــض المـــرويات التي لا يذكر الخشني لها موردًا، ويكتفي بلفظة

<sup>(</sup>۱) السابق: ۸۱-۸۲، ۹۰-۹۱، ۲۰۱۰. (۲) السابق: صــ۷۲، ۳۱، ۳۲-۳۵، ۳۸.

<sup>(</sup>٣) قضاة قرطبة: صده، ٥٦، ٥٤، ٥٦، ٥٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٣٢، ٤٥، ٤٨، ٥٥، وغيرها.

<sup>(</sup>١٤) السابق: ٢٤-٦٥. (١٥) السابق: ٢٣٣.

(قال محمد)، ولعل إسنادها سقط منه سهوا(١)، هذا إلى حانب روايات أخر حالس أصحابها، أو عاصرهم فلا يجد داعياً لذكر مواردها(١).

### ثالثاً، وأخيراً – منهج الخشني في كتاب (فضاة قرطبة):

بين الخشنى في مقدمة كتابه الترتيب، الذي سيسير عليه في عرض كتابه، فقال: رأيت أن أجعل لمسن أبوا ولاية القضاء بالأندلس باباً في صدر الكتاب، أبرز فيه مقاماهم بين يدي خلفائهم، وإشفاقهم مما دعاهم إليه أمراؤهم. وبعد ذلك أصير إلى ذكر ولاة القضاء، قاضياً فقاضياً، على ما كانت عليه دولهم (أكار والملاحظ أنه منهج مختصر حداً، لم يذكر فيه الخشنى أية تفاصيل، على ما تعودنا مه - مثلاً - في مقدمة كتابه (أحمار الفقهاء والمحدثين). ومن ها، فإننا سنحتهد في تلمس منهجه، وملاحه العامة من خلال معالحته الفعلية للقضاة.

### ويمكن دراسة ذلك المنهج في النقاط الآتية:

# ١ - طـــريقة العرض التاريخي، ومدى تحقق الترابط الموضوعي، والتسلسل المنطقي ف كتابه:

بسداً الخنسين كتابه بالحديث عن أولتك العلماء والفقهاء، الذين عرض عليهم الأمراء منصب القضاء، لكنهم اعتذروا عن عدم قبوله، وتمسكوا بموقفهم مهما كلفهم ذلك من تمديد ووعيد؛ مما جعسل الأمسراء يُذعنون لرغبتهم، ويعترمون وجهة نظرهم، رغم رغبتهم الشديدة في أن يعمل لهم هسؤلاء. وقسد عرص الخنتين دلك من خلال عنوان: (باب من عُرض عليه القضاء من أهل قرطبة فلي قبوله)، وتحته تناول القاضى (مصعب بن عمران)، وغيره، متناولاً ظروف هذا الإباء، وما يرتبط به من أحداث أن ثم وضع عنواناً آخر (باب أحبار قرطبة وقصاتها قبل الخلفاء)، وتحته ذكر القاضى (مهدى بسن مسلم) وعنه ذكر القاضى العسنوان الأخسير على ما تحته من تفاصيل؛ لأن العنوان يفيد احتصاص الباب بالحديث عن (قضاة قسرطبة) القدامي قبل دخول الأمويين الأندلس، وهو ما ينطبق على (مهدى بن مسلم)، الذي ولاه السوالي (عقبة بن الحجاج السلولي). أما (عنترة بن فلاح)، و(مهاجر بن نوفل القرشي)، فلا ندرى نسبتهما إلى أي عصر (مه ويأي القاضى (يجيى بن يريد التحييبي) أقال فذكر عن الحشني أن الداخل نسبتهما إلى أي عصر (م).

<sup>(</sup>۱) الساني: ۱۵۰. (۲) السانق: ۲۳۷–۲۳۸. (۲) السابق: ۲۲.

<sup>(</sup>٤) قضاة قرطنة: صــ٧٧-٣٧. (٥) السابق: ٣٨. (٦) السابق: ٤٤.

أ(٧) السابق: ٣٤.

<sup>(</sup>٩) فضاه قرطية: صـ٧٦.

تُبَته على منصبه فى القضاء، فهو أول قضاة الأمويين بالأندلس. وكان على الخشنى وضع عنوان آخر يفصل فيه قضاة بنى أمية عمن سبقهم. وللخشنى ملامح عامة لطريقته فى العرض التاريخيى، هنها:

أ- الاهتمام بذكر نسب القاضى كاملاً أحياناً، وأجداده، وتوقيت نزول حده الأندلس(). ب- ذكر أصل القاضى، ومكان نزوله الأندلس، وموطنه بدقة (").

ج- قد يجمع إلى جانب النسب والأصل، علوم القاضى، ومناصبه الأولى، ورحيله للعلم، وتدرجه (٣).

د- التركيز - أحياناً - على ذكر أعمال القاضى قبل منصب القضاء، مع بيان كفاءته في الكتابة، والإبداع في الوثائق (مثل: القاضى النضر بن سلمة)<sup>(1)</sup>.

هــــــ الاهـــتمام بذكر أماكن وقوع الأحداث (٥)، والوصف الجغراف الدقيق أحياناً (١). وإيراد الأشعار المناسبة المصاحبة للحدث المؤكدة له (٧).

حاول الخشنى أن يكون عرضه للمعلومات منظماً منسقاً قدر الإمكان، فهو عندما يتناول (إباء مصعب بن عمران) القضاء، يشير بجرد إشارة إلى أن (هشام بن عبد الرحمن بن معاوية) سبعرضه عليه ثانية بعد وفاة (الداخل)، وسبعزم عليه فيه. ثم يقول الخشنى: وسنذكر ذلك مُبيّناً، إن شاء الله (منه يقول الخشنى: وسنذكر ذلك مُبيّناً، فهو يستبعد هنا ذكر ما يتصل بولاية (مصعب) القضاء في عهد (الأمير هشام)؛ فلذلك موضع آخر. أما هنا، فهو بصدد الاقتصار على مرحلة إباء المنصب. وقد وفّى الخشنى بما وعد فعلاً في موضعه (٩). هذا المثال البسيط يرينا حسن توزيع الخشنى مادته، وإدراكه متى يتوقف عن سرد المعلومات، ومتى يسترسل فيها، وعند توقفه يشير إلى المكان الأنسب والأليق، السندى سستُذكر به المعلومة، ثم هو يوفى بما وعد وحدّد، ولا يفوته ما أشار إليه؛ مما يدل على التنظيم والتنسيق والمراجعة والتنقيح، وخضوع العمل للنظرة الشاملة الكلية. وهناك مزيد من التماذج الدالة على العرض المسلسل المنظم، كما في حديثه عن القاضى (عمرو بن عبد الله)، إذ أورد نماذج تطبيقية على ما أجمل ذكره من صفات يتمتع كما هذا القاضى (عمرو بن عبد الله)، إذ الدلل و موضعه – المناسب ما نسب إلى ابن هذا القاضى من فساد (١٠٠)، ويضاف – إلى ما الموضوع في باب كذار ذكر المعلومات (١٠١)، وإشارته أكثر من مرة إلى أنه سبق الحديث عن هذا الموضوع في باب كذار ذكر المعلومات (١١)، وإشارته أكثر من مرة إلى أنه سبق الحديث عن هذا الموضوع في باب كذاره.

 <sup>(</sup>١) قضاة قرطة: ٥٠.
 (٢) السابق: ٦١.
 (٣) السابق: ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) السابق: ١٨٦. (٥) السابق: ٤٨-٤٩. (٦) السابق: ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) السابق: صــ١٢١، ١٢٦، ١٧١، ١٧٤. (٨) السابق: صــ٧٨.

 <sup>(</sup>٩) السابق: صــ٩٦. (١٠) السابق: ١٤٩-١٤٩. (١١) السابق: ١٧١.

<sup>(</sup>۱۲) السابق: ۲۰۱ (۱۳) السابق: ۲۰۱، ۱۱۳.

وأخسيراً، فسإن هسناك بعض الملاحظات والمآخذ على الخشني في هذه الجزئية، منها: (عدم استكمال عرض حوانب الاختلاف حول من الذي عيّن القاضي (يجيي بن يزيد النجيـــبي)، ومن ثم لم نسر تسرجيحا(١)، وترجمة قصيرة ونقص في المعلومات في حديثه عن القاضي (عُبيد الله بن موسى الغافقي)(\*)، وكذلك القاضي (على بن أبي بكر الكلاعي)(٣). في الوقت الذي يعرض لنا تسرجمة مطوّلة للقاضي (سليمان بن أسود الغافقي) كأطول تراجم قضاة الكتاب(<sup>4)</sup>، نجد الإيجاز المخلل في الحديث عن القاضي (منذر بن سعيد البلوطي) المعاصر له بما لا يتناسب إطلاقاً مع مدة قضائه الطويلة (١٦ سنة، وتوفى ٣٥٥هـــ)، ومكانته الكبيرة لدى الخليفة الناصر<sup>(٥)</sup>. وكذلك نجد الغموض والسطحية في الحديث عن آخر تراجم قضاة الأندلس ذكراً في هذا الكتاب، وهو (محمد ابسن إســحاق بــن السليم)، الذي اكتفي الخشني بتعريفنا تاريخ ولايته (٣٥٦هـــ)، وجمعه بين الصــــلاة والقضاء سنة (٣٥٨هــــ). ورغم ما ألمح إليه من مؤهلات وصفات طيبة له<sup>(١)</sup>، لم يأت بسنماذج تطبيقسية تشمسهد بذلك، وتركنا ونحن لا ندرى عن فترة قضائه شيئًا، ولا حتى تاريخ انتهائها. وأخبراً، فقد لاحظت وجود اختلال واضطراب شديد في ترتيب بعض فقرات الكتاب(٧٠)، وف تـــرتيب بعض الأحداث^. وكذلك في تتابع ذكر القضاة، إذ يقول – مثلاً – في لهاية ترجمة القاضــــى (عبيد الله بن موسى الغافقي): ثم تلاه (تليد بن حامد بن محمد الرُّعَيْني)<sup>(٩)</sup>. ونبحث عن تسرجمة هسذا القاضي بعدُ، فلا نجد له ذكراً. ومثال ذلك - أيضاً - أنه ذكر أن رقطَن بن جَزْء التميمــــى القاضي) تلاه في القضاء (بشر بن قطن)(١٠٠)، ثم تناول بعده قاضياً آخر هو (عُبيد الله بن موسسى الغافقسي). وأعتقد أن هذا حدث؛لعدم توفر المادة العلمية لديه، وكان عليه أن يصرح بذلك، وأن يبين لنا أين رأى هذا التتابع، و لم يجد ما يصدَّقه في الواقع العملي.

### ٢- حول مدى الاهتمام بالتوقيت:

هناك مواضع عديدة اهتم فيها الخشنى بذكر التوقيت، منها: (توقيت ولاية أحمد بن بقى ابن مخلد الله على المناه مع الاهتمام ببيان ما إذا كان توفى قاضياً غير معزول أن ومدة قضاء أحمد بن عبد الله بن أبي طالب (۱۳)، وتاريخ وفاته (۱۱<sup>۵)</sup>، ومكافحا وزمانحا، ومولده (۱۱<sup>۵)</sup> وبدء ولاية منذر بن سعيد البلوطي، وتاريخ وفاته، ومبلغ عمره مفصلاً (۱۱) وما يتصل بتاريخ ولاية

<sup>(</sup>٤) السابق: ١٥٥. (٥) السابق: ٢٣٧. (٦) السابق: ٢٣٨.

 <sup>(</sup>٧) كتاب قضاة قرطبة: ٤٢. (٨) السابق: ١٢٠. (٩) السابق: ١٠٠.

<sup>(</sup>١٠) السابق: ٩٩. (١١) السابق: ٢٢٢. (١٢) السابق: ٣٣١.

<sup>(</sup>١٤) و(١٤) السابق: ٢٣٢. (١٥) السابق: ٢٣٤، ٢٣٦. (١٦) السابق: ٢٣٧.

القاضى ابن السليم منصبه، وإن لم يذكر لنا وفاته ولا مولده (''). وهناك أمور غير معهودة ذكر توقيتها، مثل: كسوف الشمس بقرطبة (<sup>۲۷</sup>)، وخروج الأمير عبد الرحمن بن الحكم للنزهة ف الخريف (<sup>۳۷</sup>)، وكذلك قوله عن خلو منصب القضاء بعد موت القاضى (محمد بن سلمة): وبقى الناس لا قاضى لهم برهة من الزمان (<sup>۱۵</sup>).

ويــوخذ علـــى الخشنى إهماله شبه التام لتوقيت الأحداث الواردة فى تراجم العلماء، الذين أبوا ولايــة منصــب القضــاء، إذ كان يكتفى بذكر الأمير المعاصر لهم، ولا يذكر السنة التى وقع فيها الإباء<sup>(٥)</sup>، وأحياناً لا يذكر السنة التى مات فيها أحد القضاة، ولا المدة التى استشار فيها الأمير حتى تم تعيين قاض آخر<sup>(٦)</sup>، وكذلك لم يحدد توقيت تولية عقبة بن الحجاج والى الأندلس القاضى مهدى بن مســــلم<sup>(٧)</sup>، وكذلك (عنترة بن فلاح)<sup>(٨)</sup>. وإذا كانت تواريخ إباء منصب القضاء لدى هؤلاء العلماء الأوائل غير معروفة، فنعتقد أن الذين ولوا بالفعل تواريخهم مسجلة فى دواوين الدولة.

### ٣- الاهتمام بجانب فائدة التاريخ:

اعتنى الخشنى بإيراد العديد من الروايات والأحداث والمواقف، التى تعطى العظة والعبرة، والدرس والفائدة للقارئ، فيستفيد مما أورد من تاريخ هؤلاء القضاة. ومن ذلك: (الاستفادة من مواصسفات القضساة الطيسبة وخصائصسهم المميزة (٩٠٠)، والتأسى بزهد العلماء (١٠٠)، وصلاحهم وخصر عهم (١٠١)، والإلمام بأهم صفات القاضى عمرو بن عبد الله من الحِلْم، والتواضسه، والوقار (٧٠)، وشدة تقواه وورعه، ومحاسبته نفسه على أيام ثلاثة لم يقم فيها بواجبه نحو القضاء لأسباب معينة، فقام برد أجره عن هذه الأيام إلى بيت المال (١٠٠)، وتقديم الموهبة والكفاءة على المحاسلة والصداقة عند الإشارة بتولى المناصب (٤٠٠)، وصلابة القاضى وشجاعته أمام باطل بعض رجال الدولة (١٠٠)، وعدم محاباة القاضى أحمد بن بقى في الحق، ولو في مواجهة كبراء الدولة؛ لأن الصداقة والأخوة والمحبة لا تكون على حساب الحق (١٠٠).

### ٤- المظاهر الحضارية والنظم القضائية بالكتاب:

علم المسرغم من وحازة كتاب (قضاة قرطبة) للخشني، إلا أنه يَعجّ بالكثير من المظاهر الحضارية (الاجتماعية، والقضائية) على وجه الخصوص؛ نظراً لموضوع الكتاب المتعلق بالقضاء

| (٣) السابق: ١١٢. | (٢) السابق: ١٠٥.   | (١) قضاة قرطبة: ٢٣٨. |
|------------------|--------------------|----------------------|
|                  | (٥) السابق: ٢٧-٣٧. | (٤) الساس: ٢٠٤.      |

<sup>(</sup>٦) السابق: ٨٩ (القاضى سعيد بن محمد بن بشير).

<sup>(</sup>۸) السابق: ۳۸. (۹) قضاة فرطبة: ۲۶–۲۵. (۱۰) السابق: ۳۳. (۱۱) السابق: ۳۵. (۱۲) السابق: ۱۰۰–۱۰۱. (۱۳) السابق: ۱۰۵–

<sup>(</sup>١٤) السابق: ١٨٢. (١٥) السابق: ٢١٢-٢١٤. (١٦) السابق: ٣٠-٣٠.

ف قرطبة (حاضرة الأندلس). وسوف أكتفى – هنا – بالتركيز على رصد الظواهر الاجتماعية، والقضائية بالكتاب.

### أ- الظواهر الاجتماعية:

(شيوع خلف العلماء بالطلاق، وعتق الرقيق، خاصة عند الهرب من منصب القضاء (۱)، وقيام زوجات القاضى سعيد بن سنيمان قاضى قرطبة بالعمل في ضبعته، ونوعية ملابسه عند لقساء الأمير لتولى المنصب (۲)، وطبقة المغنين واتصالهم بالأمراء بالأندلس (زرياب، والأمير عبد السرحمن بسن الحكم) (۱)، وغوذج من تحكم الزوجة في زوجها، ودلالها عليه (۱)، وبعض مظاهر المخطبة في المخستاء (۱)، وشكل بعض أزياء المخطبة في المخستاء (۱)، وزى الحسرب (۱)، وظاهرة تسمية البنات بأسماء الجدات (۱)، وشكل بعض أزياء العلماء (الحسرب)، وزى الحسرب (۱)، وزى القاضى محمد بن بشير (۱)، ولبس العلماء العمائم قديم في الأنسان والسولائم والتنسزه على مستوى الأفراد والوزراء (۱۱)، وبعض طبقات المجتمع الأندلسي (عرب، وأسواله، ومُسالمة) (۱)، وصراع طبقات العلماء والفقهاء أمام القضاة (۱۱)، وكثرة الشائعات على القاضى عسند خلو منصب القضاء (۱۱)، وعدوانية بعض الناس ومحاولتهم الاعتداء على القاضى المغزول (۱)،

### ب- النظم القضائية:

- 1 استشارة الأمير فيمن يوليه القضاء (١٨).
  - ۲– مواصفات القاضی<sup>(۱۹)</sup>.
- ٣- نظام التظلم من القاضي إلى الأمير، وتكليف الأمير قاضي الجماعة بالتحقيق في الأمر(٢٠٠.
  - ٤- تولى أكثر من واحد منصب القضاء في الأسرة الواحدة(٢١).
    - ه- ديوان القاضي<sup>(۲۲)</sup>.

| (٣) السانق: ٣٠–٣١. | (٢) السائق: ١٣٦-١٣٧. | قضاة قرطة: صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (1) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----|
|                    |                      |                                                  |     |

 <sup>(</sup>٤) السانق: ١٣٣-١٣٤. (٥) السانق: ٥٥-٥٦. (٦) السانق: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) السابق: ٣٤، ٥٢، (٨) السابق: صـــ٥٥. (٩) السابق: صـــ٧٩.

<sup>(</sup>١٠) السابق: ٨٥. (١١) السابق: ٢٠٦. (١٢) السابق: ٩٢، ١١٢، ١٥٧.

<sup>(</sup>١٣) الساسق: ٣٨، ١٤٦. ﴿ ١٤) قضاة قرطبة: ٥٣–١٥٤. (١٥) الساسق: ١٧٠.

<sup>(</sup>١٦) السابق: ١٨٣. (١٧) السابق: ١٩٥. (١٨) السابق: ٢٧، ٧٣.

<sup>(</sup>١٩) السابق: ٣٨. (٢٠) و(٢١) السابق: ٢٩-٣٠. (٢٢) السابق: ٣١.

```
 ٦- تدقيق الأمراء في اختيار القضاة (١).
```

٧- الجمع بين منصبى: القضاء، والصلاة (٢).

٨- تكليف بعض القضاة ببعض المهام (٣).

٩ نظام القضاء بالتبادل سنويّاً بين عام وعام<sup>(1)</sup>.

۱۰ – مرتب القاضي شهريّاً<sup>(٥)</sup>.

١١ - دور الوزراء والحرس في تولية القضاة (١).

۱۲- الوشايات والعزل عن القضاء<sup>(۷)</sup>.

١٣ - عزل محمد بن زياد القاضي عن القضاء، وإبقاؤه على الصلاة<sup>(^)</sup>.

١٤ ومراسم تسلم قاضٍ جديد من آخر معزول<sup>(١)</sup>.

١٥ - إجراءات عزل القاضى سليمان بن أسود (١٠).

١٦ - التدرج في المناصب، حتى الوصول إلى منصب القضاء (١١).

١٧ - دور رحال البلاط في تولية القضاة، والتأثير في صُنّاع القرار وتعديله؛ ليوافق رغبتهم (١٢).

۱۸ ظاهـــرة الترشيح لمنصب القضاء بعد (أسلم بن عبد العزيز) بين رجل عجمى الوالدين،
 وبين القاضى (الحبيب العربي)<sup>(۱۳)</sup>.

١٩ ظاهرة انتقام القاضى الحالى من القاضى السابق ومعاونيه، ورد القاضى السابق الإهانة بعد عودته إلى منصبه ثانية (رد أسلم على أمناء وأعوان القاضى الحبيب)(١٤).

٢٠ تدخل السلطة التنفيذية في الأحكام القضائية، وموقف القضاة من ذلك، وتنفيذ الأحكام بسرعة، وتسجيل ذلك في سجلات (١٥٠).

٢١ وظائسف ومهام إضافية للقاضى، وأيام عطلته الأسبوعية، ومسكنه بالنسبة لعمله الجديد،
 وكاتب يساعده(١٦٥).

٢٢ قـــدوم قـــوم من كورة (جَيَّان) إلى قرطبة؛ ليحكم (المصعب بن عمران) بينهم؛ لعدله،
 وإجـــراءات التقاضــــى، وخطوات إمهال المدَّعَى عليه، وإجراءات إصدار القاضى الحكم
 (وذلك لصد تدخل الأمير وبلاطه في الحكم).

السابق: ٣٠-٣١.
 السابق: ٣٥، ٢٢، ١٢٩، ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) قضاة قرطبة: ١٥، ٥٤، (٤) السابق: ١٦.

 <sup>(</sup>٦) السابق: ٣٥.
 (٧) السابق: ١٣٤.

<sup>(</sup>٩) السابق: ١٤٥. (١٠) السابق: ١٦٩. (١١) السابق: ١٩٠.

<sup>(</sup>۱۲) السابق: ۲۰۲ – ۲۱۳. (۱۳) قضاة قرطبة: ۲۱۷. (۱٤) السابق: ۲۲۱

<sup>(</sup>١٥) السابق: ٦٥-٦٦. (١٦) السابق: ٤٣.

٢٣ منصب الشورى، وأهميته للقاضى في الحكم (١١).

٢٤- خروج القاضي للغزو يستلزم تولية جديدة عند العود(٧).

٢٥ وصسف مكان القضاء، وترتيب الجلسات وسجلات القاضى، ومكان مثول الخصوم،
 وتوقيت الفصل في القضايا، والابتعاد عن الشبهات<sup>(٣)</sup>.

٢٦ دور الفقهاء (ف الشورى) ف إصدار الأحكام القضائية، وتسحيلهم آراءهم الفقهية،
 وتجميم ذلك في سجل واحد<sup>(4)</sup>.

وهكذا، لو ظللت أتتبع وأتقصى مظاهر النظم القضائية بالأندلس لطال الأمر حداً، وسأضيف إلى مسا سبق بحرد رءوس موضوعات لما ورد فى كتاب الخشنى؛ كى يعود إليها بالتفصيل من أراد. من ذلك: (ما يتعلق بالشهود والتحرى<sup>(٥)</sup>، والدور الإنجابي والمهام التى يكلسف بحسا القضاة فى بحتمعاقم الأندلسية (٢)، وطعن بعض القضاة فى أحكام بعضهم (٧)، وغاذج من قضايا نُظرت أمام القضاء الأندلسى (٨)، ظاهرة التعاون بين الفقهاء والقضاة لصالح دقة الأحكام الصادرة) (٩).

### ٥- وأخيراً، مدى حضور شخصية الخشني في كتابه:

لا شك أن للرحل قدرة طيبة على اختيار مادته العلمية، وتنسيقها، وعرضها، وقبل هذا لديسه معرفة بمظان ومصادر القضاة، فنقل مادته عن موارده بدقة. وبادىء بدء نقول: لقد كان الرجل يُحكم منطقه وعقله قبل أن يسجل بقلمه ما يكتب، فها هو يُضرب عن ذكر قصة تبدو خيالية، ويهتم بذكر ما يرجح وقوعه من الأحداث والوقائع (۱۰۰).

### ومن ملامح حضور شخصيته:

أ- حسن التقديم والربط مع القدرة على التعليق والترجيح(١١).

ب- قدرته على التدليل على صدق الحدث التاريخي(١٠٠).

ج- تعليله تولية سعيد بن محمد بن بشير القضاء (١٣).

د- قدرته على النقد التاريخي بعد البحث والاستقصاء، والاستدلال على وجهة نظره (١٤٠).

<sup>(</sup>١) قضاة قرطة: ١٨٧ ١٩٨. (٢) السابق: ١٧٢. (٣) السابق: ٧٧.

 <sup>(</sup>٤) السابق: ٢٠٦. (٥) السابق: ٨٤، وما بعدها. (٦) السابق: ٩٤-٩٥، ٢٢٦-٢١٦، ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) السابق: ١١٠. (٨) السابق: ١٣٨-١٣٩، ١٦٤، ١٦٤، ٢٢١، ٢١٠.

<sup>(</sup>٩) السابق: ٢٠٤-٢١٦. (١٠) السابق: ٨٧-٨٨. (١١) قضاة قرطبة: ٨٦.

<sup>(</sup>۱۲) السانق: ۹۰–۹۸. (۱۳) السابق: صـ۹۰. (۱٤) السابق: ۱۱۷–۱۱۸.

هــ - قدرته الطيبة على التعليق بعد البحث والترجيع (١٠).

و – مقدرتـــه الـــراثعة على التعليل، وإدراك الأسباب، التي لأجلها عَيّن الأميرُ (سليمانُ بن أسود القاضي)<sup>(٢)</sup>.

ز- تعلميقه على خطأين وقع فيهما القاضى (موسى بن محمد بن زياد الجذامي)، وتعليقه على ظروف عزله، وأسبابه (<sup>7)</sup>.

وأخيرًا، فإن هذه النماذج البارزة لا تمنع من وجود مواضع يسيرة، فاته فيها التعليل<sup>(1)</sup>، أو لم يعلسل معستمدًا على وعى القارئ ومتابعته لما يقرأ<sup>ر°)</sup>، أو الاكتفاء بعرض الآراء المختلفة، ثم تسركها دون ترجيح<sup>(1)</sup>. وهى – على كل حال – مواضع هينة حدًا بالقياس إلى كثرة المواضع، التي برزت فيها شخصيته، وذكرتُ بعضاً منها.

وهكذا، انتهى عرضنا لأهم الملامح المنهجية فى كتاب (قضاة قرطبة) للخشنى، وبقى أن نسورد نقاطساً موجزة مركزة، تشير إلى نقاط الاتفاق والاختلاف بين هذا العمل، وبين إنجاز المؤرخ المصرى الكندى فى كتابه عن (قضاة مصر)، وذلك على النحو الآتى:

### ١- من حيث الموضوع والمحتوى:

عرض لنا الكندى تاريخ القضاء والقضاة فى مصر من الفتح الإسلامى حتى قرابة منتصف القرن الثالث الهجرى بصورة مفصلة متتابعة متسلسلة فاقت عمسل الخشيى حجماً وكيفاً (إذ اكتفسى الخشسنى بعرض موجز مختصر، ولم يعرض للقضاء فى فترة ما قبل الأمويين بصورة واضحة، وكان عرض القضاة فى الفترات التالية مبتسراً فى أحيان كثيرة).

### ٢- من حيث الموارد:

اعتمد الكندى على كم ضخم من الموارد الصريحة، وعلى عدد كبير من الوثائق، دون أن يذكر شيئاً من الموارد المجهولة (فهو لم يعتمد عليها، ولم يرجع إليها). أما الخشين، فموارده الصسريحة وعدد رواياته أقل، وإن كانت وثائقه كثيرة ومتنوعة وجيدة، وموارده المجهولة كثيرة (ويعتمد فيها على من وثق بهم من أهل العلم والخبرة).

<sup>(</sup>۱) السابق: ۱۲۵-۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١٥٦-١٥١.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٩١-١٩٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٠٠ (لم يدكر لم كان النضر بن سلمة في ولايته الأولى أفضل من الثانية).

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٣٩، ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) السابق: ١٧٢.

### ٣- من حيث المنهج:

هـناك تشـابه كبير بين منهجى الرجلين بملاعمه وحدوده، فكلاهما يتمتع كتابه بالترتيب المنطقــى، والعرض التاريخى المتميز، والقدرة على توقيت الأحداث، وبيان العبرة والعظة فيها، وإبراز الظواهر الحضارية الاجتماعية والقضائية، ووضوح شخصية كليهما. ويلاحظ أن (النظم القضائية) غزيرة في كلا المصدرين، ومطبوعة بطابع كل مجتمع على حدة، كما أن شخصية الخشنى كانت أوضح وأكثر بروزاً وظهوراً من شخصية الكندى، التي توارت خلف النصوص، والروايات، والوثائق المنقولة عن الدواوين.

### خلاصة شاملة

نكتب هذه الخلاصة الشاملة بعد رحلة طويلة شاقة عبر هذا الكتاب الضخم، الذى شمل قسماً للدراسة التمهيدية، أرسينا فيه الأساس السياسى، والاقتصادى، والاحتماعى، والتقافى للأبواب الثلاثة التالية، التي عقدنا الأول منها لـ (كتب السير التاريخية)، وخصصنا الثانى منها لـ (كتب الخضارة والنظم). ونحن – هنا – للهي بيان النتائج الخاصة بهذا الكتاب، بخلاف النتائج التي تحمل صفة العمومية، وسيكون محلها (خاتمة الكتاب، وتوصياته)، بإذن الله (تعالى).

### أولاً – سار مؤرخو مصر في مجال(السير التاريخية)في مسارين هما:

(كتابة تاريخ الحكام)، و(كتابة تاريخ العلماء). ومن خلال ما بقى من أسماء بعض الكتب الأندلسية المفقودة في هذا المجال، تبين أن مؤرخي الأندلس ساروا في نفس الطريقين، وسلكوا نفس السبيلين. وهناك إرهاصات تشير إلى اهتمام المؤرخين الأندلسيين - أيضاً - بكتابة (سير العابدين في الأنسدلس)، كمحال ثالث جديد تمتاز به الأندلس عن مصر. وقد تكشف الأيام القادمة عسن مصادر أندلسية في هذا الموضوع، تثرى البحث فيه، وتعوض النقص في المادة المتاحة.

ثانياً - اهتم مورخو مصر في بحال (التراجم) بوضع مؤلفات عن (الصحابة، وعلماء مصر، والفسرباء السوافدين إلسيها، وعلماء الموالى ها خاصة)، بينما كتب مؤرخو الأندلس في محال (الطبقات) إلى جانب مجال (التراجم)، وكتبوا في موضوعات حديدة لا نظير لها عند المصريين، وهي نابعة من ثقافة مؤرخيهم وميولهم، فصنف ابن حلحل في (طبقات الأطباء)، والزبيدى في (طبقات النحويين واللغويين). وفي ذات الوقت أبدع مؤرخان آخران في مجال (التراجم)، فكتب أولهما كتاباً متخصصاً في (أخبار الفقهاء والمحدثين)، بينما توسع الآخر، فوضع كتاباً أشمل عن (تاريخ علماء الأندلس). هذا، وقد حظى مؤرخو الأندلس بمكانة أعظم في بلدهم، وولوا العديد مسن المناصب (كخدمة الخلفاء بالطب، والشورى والوزارة والشرطة، والقضاء)، وكانت لهم صلاقم برحالات الدولة. ولم يكن مؤرخو مصر على الدرجة نفسها من التميز في مجتمعهم، ولم نعرف لأي منهم منصباً تنفيذيًا مؤثراً.

وقـــد اعتمد الفريقان على الموارد التقليدية، وبلغت حدّاً كبيراً لدى ابن يونس المؤرخ المصرى، وابن الفرضى المؤرخ الأندلسي.

٠٧٠ خلاصة شاملة

وقد قسم أصحاب الطبقات مؤلفاتهم على طبقاتها، واتجه مؤرخو التراجم للتنظيم والتبويب على حروف الهجاء، مع تقسيم الأبواب الرئيسة إلى أبواب فرعية. وظهرت العلاقة بين مؤرخى البلدين فى نقل ابن الفرضى عن كتاب (الغرباء) لابن يونس المصرى، ونقل المصرى عن كتاب (الخشين). وعلى كل، فقد أدى كل فريق واجبه على نحو ما بلغه علمه، وتيسرت إمكاناته، واطلاعاته.

ثالثاً، وأحيراً – سجّل لنا المؤرخ المصرى الكندى في موسوعتيه: (الولاة)، و(القضاة) السنظام الإدارى والسياسي، والقضائي في مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي حتى ثلث القرن السرابع الهجرى في الأولى، وحتى قرابة منتصف القرن الثالث الهجرى في الثانية. ونجح الحشني علمي الجانب الأندلسي في رسم صورة فريدة موحزة مركزة لطبيعة النظام القضائي، منذ عصر الولاة حتى أواسط القرن الرابع الهجرى.

وهكذا، نستطيع القول: إن كلاً من مؤرخى مصر والأندلس قدموا حدمات حليلة بما صنعوه في بحال السير، والتراجم والطبقات، والحضارة والنظم، وأثبتوا ألهم قادرون على الكتابة التاريخية العلمية الدقيقة القائمة على الموارد الوثيقة، والوثائق المهمة، وألهم على درجة عالية من النضيج المنهجسي، ولسديهم قدرة على العرض التاريخي المنظم، والترتيب والتسلسل المنطقي، ومراعاة توقيت الأحداث، وفهم جانب العظة والعبرة من التاريخ، وعرض التاريخ عرضاً شاملاً يشسمل السياسة والحضارة معاً، إلى جانب بروز شخصياقم حسب ظروفهم وزمالهم (تعليلاً للأحداث، وتعليقاً عليها، وشرحاً وتوضيحاً لها).

# خاتمة الكتاب

(النتائج والتوصيات)

خاتمة الكتاب

### نتائج البحث، وتوصياته:

بعـــد هذه الرحلة الممتدة عبر أبواب هذا الكتاب وفصوله، يمكنني أن ألخص النتائج العامة، التي توصلتُ إليها على النحو الآتي:

أولاً – أن الاستقرار السياسى يُفضى إلى نمو ورواج وازدهار اقتصادى، وأن رخاء الشعوب هو أسساس وضمان لاستقرار الحكم، وأن الاستبداد السياسى يؤدى إلى التحلل الاجتماعي، وشيوع المفاسسد والسنفاق في المجتمع، وأن اللهو والترف والسَّرَف يضر بأفراد المجتمع ضرراً بليفاً، ويكون كالسُّوس الذي يُنْخَر في عظام الأمة، حتى تنهار سريعاً.

ثانياً - أن السئقافة والمثقفين بعامة، والمؤرخين على رأسهم بخاصة، يتأثرون بالظروف التي تمر بحا بحستمعاقم وبلاده مر وكلما فتحت أمامهم نوافذ حرية الفكر والبحث والرأى، ووُفَّرت لهم سبل الاطلاع والسبحث وإعمال العقل، وحَظُوا من الحكام بالتشجيع والتأييد ؛ ازدادت إبداعاقم، وانعكسس ذلك على حال شعوبهم، واستطاعوا نشر الثقافة والعلم بين كافة طبقات المجتمع، فارتقت تصدرفات السناس، وتحضرت وتمدّنت سلوكياقم. أما في ظل الأجواء الفاسدة، والكبت والقهر والسبطش، فإن المؤرخين ينعزلون عن مجتمعهم، ويخسر الجميع جهودهم وثمار إيجابيتهم، والتحامهم بأفراد شعوبهم.

ثالسثاً - أن كستابة سير الحكام والعلماء بدقة، وتوازن، وموضوعية أمر مطلوب ومهم لأجيال السناس المستلاحقة المتتابعة، وأنه لا يصح الاكتفاء بذكر المحاسن على طول الخط، أو الاقتصار على المعايب والمسئالب، وإنما توضع الإيجابيات بجانب السلبيات ؛ حتى يتعرف الجميع الخير من الشر، والحق من الباطل. وكلما تجرد المؤرخ من العصبية والهوى، كان ذلك أكثر إفادة، وأعظم تأثيراً فيمن يقسرأون ويطالعون مؤلفاته، فيحتذون حذو ما صلح من سير العلماء والحكام، ويتقون ما وقعوا فيه من أخطاء وسلبيات.

وابعا- أن العلاقات بين الشعوب عامة، والعلماء والمثقفين والمؤرخين منهم خاصة موصولة لا تستقطع ودائمة لا تتوقف، لا يعوق انطلاقها عداءات ولا خلافات بين الحكام. ومن الضرورى أن يلتقى المبدعون والمفكرون، وعقول الأمة الواعية وضميرها عن طريق الرحلات العلمية، والزيارات، والمكاتبات والمراسلات ؛ كي يتم التلاحم والتلاقع الفكرى، فينهض العلم، وتتكامل حلقاته.

خامساً - أن تسجيل جهود علماء الأمة، والتعريف بتراجمهم، وثقافتهم، وتواريخهم، وتواريخهم، ومواريخهم، ومسؤلفاتهم، وكل ما يفيد في حياتهم في كافة المجالات والعصور (صحابة، وتابعين، ومحدثين، وفقهاء، وفدباء، ومؤرخين، ولغويين، ونحويين، وأطباء، وغيرهم) من الأهمية بمكان ؛ حتى يحدث التواصل المنشود بين ماضى الأمة وحاضرها. فمن غير المعقول أن يجهل أبناء الأمة ما أنجزه

علماؤها فى الماضى والحاضر ؛ لأن ذلك يعنى أنه لا مستقبل على الإطلاق لهذه الأمة، أو على الأقل لـــن تجد مستقبلاً أفضل على النحو المنشود، الذى تُعَمَّق فيه إيجابيات الماضى والحاضر، وتُتجنَّب فيه أخطاؤهما وسلبياقهما.

سادساً، وأخسيراً — أن النظم السياسية، والإدارية، والقضائية ما لم تكن مواكبة وموافقة لأسس وأصول ونظريات التشريع الإسلامي القويم، فإنما لا حير فيها، وتدفع إلى الفوضى في المجتمع، وإلى الخلافات والثورات والفتن، وشيوع المظالم. وبناء على ذلك، فإنه لا مجال في المجتمع الإسلامي لستقديم أهل النقة على أهل الكفاءة والخبرة والعلم، ولا شفاعة في الحدود، ولا في إقامة ميزان العدل بين جميع الناس دون تفرقة ولا تمييز. وعلى الممسكين بمقاليد الأمور أن يضعوا في حسبالهم حيداً ألهم في خدمة شعوبهم، وأن النضييق عليهم، وإرهاقهم بالضرائب والمصادرات له مردوده السيئ، وعواقبه الوحيمة على الجميع، إن لم يكن على الأمد القريب، ففي المستقبل البعيد.

إن نهوض المجتمع وصلاح أحواله وأفراده يحتاج إلى علماء مخلصين متفانين، متحابين متعاونين، لا مجال الديمان الله المحتاد والتباغض والوشايات بينهم (خاصة إذا كانوا فقهاء، وولاة، وقضاة، وذوى مكانة احتماعية، ومناصب رسمية في المجتمع)، ونحتاج أيضاً الله فقهاء، وولاة، وقضاة، وذوى مكانة احتماعية، ومناصب رسمية في المجتمع)، ونحتاج أيضاً الميهم من الوسائل المبتدعة ونظم الحكم المبتكرة ما يمكنهم من المتابعة والمراقبة والمحاسبة الفورية أولاً بأول، لكل من يُناط به عمل، أو يُطلب إليه تنفيذ مهمة، وهذا لن يتأتي إلا من خلال إشاعة الخبر، والعمل الصالح في المجتمع، حتى يفرز ذلك المجتمع القدر الكافي من الأكفاء، الذين يقومون بمهام عملهم خير قديام، وينهض كل بمجال اختصاصه على أفضل وجه ممكن. عندئذ تكون أنظمة الحكم كُلُها خيرًر متجه لتعاليم وحضارة الإسلام.

وبعد أن سقت النتائج والحقائق والدروس، التي استبطتها من تلك الدراسة، أنتقل إلى الجزئية الأخرية ق هذه (الخاتمة)، وأعتقد ألها أخطر وأهم جزئيات البحث على الإطلاق ؛ لألها لهدف إلى وضح تصور علمي نظرى شامل لرؤية مستقبلية، يستشرف فيها الدارس آمال المستقبل، ويدخل وجهة نظره في كيفية تطوير مجال اختصاصه. وهذا – ببساطة شديدة – يتطلب أن يكون صاحب رؤية، وهذه الرؤية بقدر ما تكون صحيحة وعملية، ومنطقية وواقعية، وصالحة صحيحة بقدر ما تكون أرب إلى الإقناع، وتأخذ طريقها – إن خلصت النوايا – إلى النطبيق والتنفيذ. هذه الرؤية هي التي يُعبَّرُ عنها بر (الوصايا، أو التوصيات)، وهي زبدة وخلاصة ما يتطلع إليه الباحث، وتمفو نفسه وتنمنى. وإن لأرجو أن يكثر أصحاب الرؤى في كل المجالات، وأن تكون من أفضلهم كافة القيادات ؛ لأنه ينستج عن ذلك فحضة شاملة حقيقية في مختلف شئون الحياة، وأتطلع إلى متابعة

القائمين على الأمر فى كل بحال لهذه الوصايا، وأن تُعقد لها حلقات بحث ونقاش، وأن يدخل الصالح منها حيز التنفيذ والتطبيق دون تلكؤ، أو تردد، أو النفات.

- ♦ التوصية الأولى الاهـتمام الجاد بدراسة (حركة التاريخ والمؤرخين) بدقة وعمق وأناة، وذك يـتطلب وضمع إستراتيجية متكاملة في (الدراسات العليا) بأقسام (التاريخ) بالكليات الجامعية ؛ لاستكمال دراسة وتحليل، وبيان مناهج المصادر التاريخية والحضارية. ولنبدأ بالمطبوع مسنها مــثلاً، فإذا تطلبت بعض الموضوعات دراسة المخطوط، وتجميع المفقود، وُضع ذلك في الاعتبار.
- التوصية الثانية أن يُقَسَّم التاريخ إلى فتراته الزمنية، وقطاعاته الجغرافية والمكانية، وتوزع المصادر على اتجاهاته الغالبة عليها، وأن توضع الخطط التفصيلية، التي توزع على الباحثين نقاطاً صيغيرة للبحث، قد تصل إلى اكتفاء كل باحث بمؤرخ واحد، أو اشتراك أكثر من باحث في دراسة (مــورخ واحد)، ما دام جديراً بذلك، وإنناجه التاريخي يسمح بذلك. على أن تكون الدراسية لــتلك المصادر مفصلة عميقة مستوعبة، مستحدمة كافة المراجع العربية والأجنبية في ذلك المجال الموضوع، غير متكررة، مع الحرص على التنسيق بين الجامعات المصرية في ذلك المجال أولاً، ثم مع (الجامعات العالم الإسلامي)، ثم (العالم الخارجي).
- التوصية الثالثة يواكب ذلك العمل، ويتزامن معه اهتمام خاص وعميق بـ (مخطوطات التاريخ الإسلامي، والحضارة الإسلامية). وهذا العمل يسير في اتجاهين:

أ- إعادة تحقيق المخطوطات، التي نُشرت في طبعات غير محققة تحقيقاً علميًّا جيداً، وغير مخدومة في الحواشي الحدوث المجتوبة المجرسة الفهرسة المفصلة الدقيقة، فيستوفي ما بما من نقص.
 وكذلك يُعساد تحقيق ونشر ما ظهرت له مخطوطات من نسخ جديدة مهمة، فيها إضافات واسعة وتغييرات جوهرية.

 ب- تجميع كافة المخطوطات الموجودة في مصر في مكان واحد، وتصويرها، والاهتمام بترميمها، وحسن فهرستها وتصنيفها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق، ونشر ما يتصل بـ (التاريخ، والحضارة الإسلامية) منها.

ويوضيع فى الاعتبار أن (التحقيق) فن وعلم له أصوله، وقواعده العلمية الدقيقة، وهو لا يقل أهمية عين الدرس والبحث، فالدارس والمحقق يكمل كلاهما الأخر، ولا تفاضل بينهما، ولا يجوز التقليل من شأن أيهما.

ويجـــب أن يراعى فى (التحقيق) التنسيق ؛ ضماناً لعدم تكرار الجهود وضياعها، وذلك بتوحيد الجهة التي تمنح الإذن في التحقيق، وإنزال العقوبة بالمخالفين من الناشرين، وذوى التحقيق التحارى،

والسارقين جهود وحقوق الآخرين.

ويضاف - إلى ما مضى - استكمال الرحلات العلمية، التي قام بها (علماء معهد المخطوطات العسربية)؛ لتصوير مخطوطاتنا على مستوى (العالم العربي)، ثم (الإسلامي)، ثم (الخارجي)، على أن يُعهد بذلك العمل - أيضاً - للمختصين في كل بحال، فيبحث المؤرخون عن مخطوطات (التاريخ)، وهكذا.

- المتوصية الرابعة الاهتمام الحاص بتحميع تراثنا التاريخي والحضارى المفقود، الموجود متناثراً بسين ثنايا المصادر المطبوعة والمخطوطة المتأخرة، والقيام بدراسته بعد التأكد من ضياعه، وخلو قوائم المخطوطات منه.
- التوصيية الخامسة إعادة كتابة (التاريخ الإسلامي، والحضارة الإسلامية) من حديد، وفى ضروء ما يستجد من مخطوطات، على نحو شامل مفصل دقيق يضع الإيجابيات إلى جانب السسلبيات، ويهتم بالإسقاطات على الواقع المعاصر ؟ تحقيقاً للترابط الوثيق، وإظهاراً لحبوية ذلك العلم، وإبرازاً لتحدده وأهميته في دنيا الناس، وأخراهم على حد سواء.

وهذا يتطلب توفير أحدث وسائل التقنية لإتمام هذا العمل الجليل بما يتطلبه من إحصاء، وتجميع، وفهرسة، بحيث تذلل وقمياً كافة السبل والمستلزمات، وتُزال كافة العقبات من أمام الباحثين ؛ كي يتفسرغوا للسدرس والسبحث والتأليف، مع الوضع فى الاعتبار (كتابة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية) على نحو شامل، فيكتب – أيضاً – تاريخ العلوم كلها (من فلسفة، وطب، وهندسة، وكيمسباء. . . إلخ)، بحيث يقرر على طلبة كل كلية جامعية تاريخ العلم، الذي يدرسونه وتطوراته حسى العصر الحاضر. فليس من المعقول، بل من الخطر الداهم أن يجهل هؤلاء إبداعات وإسهامات أسلافهم المسلمين في بناء الحضارة العالمية. ومن العيب أن يجهلوا أسباب انسحاب البساط من تحت أللاهم الشديد ألا أعسرفوا تساريخ الحضرارة وجهود علمائنا المسلمين في الوقت الحاضر. إن من الظلم الشديد ألا يعسرفوا تساريخ الحضرارة وجهود علمائسنا، حتى تُرسَعَّخ في الأذهان أن الأبحاث والمخترعات والاكتشافات وتَقف وحكْر على الغرب.

- التوصية السادسة، والأخيرة وهذه تتعلق بآليات تنفيذ تلك الخُطَط الطموح، وتطبيقاتها ف الواقع الملموس. والحق أنما أصعب التوصيات جميعها، ولكنها إذا لاقت استجابة ممن يُملكهم الله أسباب ووسائل التطبيق، كتب لها النجاح والتوفيق. وأعتقد أن العمل يحتاج إلى ثلاثة محاور:
- □ المحسور الأول إعـــداد أحيال من طلاب العلم القادرين والمؤهّلين لحمل أمانة هذه الأعباء الحســــام مــــن إعـــادة (كـــتابة الـــتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية من جديد، وتحقيق المخطـــوطات، وتجمـــيع المفقودات، والدراسة المنهجية للمصادر، وكتابة تاريخ كافة العلوم).

وهـــؤلاء يجـــب أن يُختاروا بدقة وعناية وتَحَرُّد عن الهوى، ويُتابَعوا فى الكليات المعنية بدراسة (الـــتاريخ) مـــنذ دخولهم إياها، ومنحهم اهتماماً ورعاية خاصة، وتكليفهم بمناهج ودراسات وأبحـــاث، ودراســـة للغة أجنبية واحدة على الأقل، يصلون بعدها إلى درجة الإجادة لها ؟ حتى يسهل متابعة ما كُتب بها، ويُكتب.

ويـــتلو ذلـــك تطوير حذرى فى مرحلة (الدراسات العليا)، يجعل السنة التمهيدية سنتين ؛ لإعطاء فرصة أكبر لمطالعة المصادر، وعمل الأبحاث، وتفهم قضايا التاريخ، وإحادة اللغات المطلوبة، والإلمام بالعلوم المساعدة للمؤرخ الإسلامي.

وبالنسبة لمسرحلتي (الماجستير، والدكتوراه)، فيجب ألا تقل مدة مكث الطالب بهما عن عشر سنوات، تخصص منها سنتان في كل مرحلة لعمل الرسالة في جزئية صغيرة محددة، يتعمق فيها الباحث، ويقرأ كل ما كتب فيها بالعربية وبغيرها ؛ حتى يُعرج لنا بحثاً على أعلى مستوى ممكن من الإبداع والابستكار والعمق (شريطة أن يشرف عليه ويوجهه فيه أستاذ يعمل في نفس التحصص الدقيق، ويناقشه لجهنة تحددها الجامعة، لا المشرف، ويكون موضوع الرسالة داخلاً أيضاً في اختصاصها اللقيق، أسالة داخلاً أيضاً في المساحدة المعقوم عن (قراءة للمصادر، وعمل أبحاث فيها، ودراسة لغات أجنبية، والإلمام بكافة العلوم المساعدة للتاريخ (عربية، وإسلامية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية إلخ) مع تقويمه في ذلك كله، وقتى خطة موضوعة لذلك. بذلك نضمن وجود أجبال تعمل في حقول (التاريخ الإسلامي) كتابة، وتدريساً (وفقاً الأحدث أساليب الندريس التربوية العالمية، وباستخدام أحدث وسائل التقنية في ذلك وتدريساً (وفقاً الأحدث أساليب الندريس التربوية العالمية، وباستخدام أحدث وسائل التقنية في ذلك

□ المحور الثانى - وهو يخص السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المعنية بـ (التاريخ)، ويتمثل في الدعــوة إلى (إعــادة قــراءة التراث التاريخي والحضاري) من جديد، وذلك بوضع خطط مستكاملة تــبدأ بـــرقراءة التراث المطبوع)، على أن تخصص حلسة عمل بحثية حادة منتظمة أســبوعيًا ؛ لمناقشــة ما تمت قراءته (بواقع حلستين شهريًا)، والاستماع إلى أبحاث مقدمة من الأساتذة توزع على الأعضاء قبلها بوقت كاف ؛ كي تكون مناقشتها مثمرة، وعملية ومتكاملة (بواقع حلســة شهريًا)، ومتابعة كل حديد من المؤلفات والأبحاث والتحقيقات داخل مصر، وخارجها (بواقع حلسة شهريًا).

ولا يقف العمل فى هذا المحور عند هذا الحد، بل يتخطاه إلى تعميمه على مستوى كافة الأقسام (العلمية الأخرى)، بحيث يتم التعاون المثمر، والتنسيق الجاد بينها ؛ لإخراج مؤلفات، وتحقيقات، ورسائل مشتركة، تعبَّر عن التكامل والتآزر بين العلوم كافة، والعلوم العربية والإسلامية بالذات.

ويضاف – إلى ما سبق – عقد تعاون وتكامل لإخراج مؤتمرات وندوات دورية منتظمة بين المشتغلين فى مجال (الستاريخ) على مستوى الجامعات المصرية، ثم (الجامعات العربية)، ثم (الإسلامية)، ثم (العالم الخارجي)، وهو ما يتطلب – فى شقه الأخير – إحادة مجموعة من اللغات. ويا ليت ذلك يتم تعميمه، ودعمه، وزيادته على مستوى كافة الاختصاصات.

□ المحور الثالث والأخير – النــزول إلى قطاعات الشعب المختلفة ؛ لتعليمهم أحداث التاريخ الإسلامي، وتاريخ الحضارة الإسلامية بأسلوب سهل مبسط، يتلاءم مع شرائح المجتمع المختلفة من (مختصين، ومثقفين، وشباب، وأطفال، ورجال، ونساء)، وذلك يتم بعدة طرق، منها:

أ- طبع كتيبات سهلة ميسرة عن تاريخنا وحضارتنا، تتلاءم مع كل طائفة فى المحتمع على حدة، وتناسب كل مرحلة سنية على حدة أيضاً ؛ حتى تلقى الرواج والإقبال (ناهيك عن الغلاف، والطبع الجذاب، والسعر المعقول).

ب- التركيز على تبسيط العلوم، وطبع كتيبات بتاريخها كلها وتطوراتها، بحيث يشارك الشعب كله في متابعة المنجزات العلمية قديماً وحديثاً، فلا ينفصل عن جهود علماء أمته، فتلك أفضل وسيلة لحمايـــة التقدم من الانحيار والتراجع، وإلا تعرضنا لما تعرض له الاتحاد السوفيتي السابق، على نحو من الأنحاء، وووجه من الوجوه.

ج- القسيام بعمل في ضخم، يحوّل التاريخ الإسلامي إلى مجموعة من (الأفلام، والمسرحيات، والتمثيليات الهادف.)، التي يشرف عليها مختصون، ويقوم بتقديمها وإخراجها فضلاء مؤمنون بالهدف والقيمة ؛ وذلك لغرس الثقافة التاريخية والحضارية في أذهان الجميع (بما يلائم كل طبقة، وفئة عمرية، كل على حدة)، بحيث نشر الوعي بين كافة أفراد الأمة من خلال وسائل الأعلام المتاحة العصرية، على أن يُعقب ذلك (سواء في الكتيبات المطبوعة، أم الأعمال الفنية المشاهدة) نقاشات واسعة حول ما قرئ وشوهد ؛ لتبصير كافة الطبقات والفتات بحقيقة ما قرأوا، وشاهدوا، وكيف نستفيد من ذلك كله في حاضرنا ومستقبلنا.

إنهــــا أمنــــيات تحتاج إلى أعمار وأعمار، وتكاتف للحهود، وإيمان وإخلاص ؛ حتى تصير واقعاً ملموساً، فعسى أن يكون ذلك — بإذن الله — قريباً.

# ملاحق الكتاب

وتشمل الملاحق ما يلي :

**١** – وثائق

٢- جداول

٣- خرائط

### الوثائق

### أولاً – وثيقة حضارية :

من كتاب (الفلسفة السياسية عند العرب) لأحمد بن يوسف بن الداية:

فى تصنيف أخلاق الملوك التى يحتاج الوزراء إلى مطالعتها، وتلقيها بالواجب من حسن التدبير، وجملة ما يحدث عنها من صنف.

واعلم أن الملوك تخلو من أخلاق، يحتاج المتصرف له إلى استعلامها، وهي\*:

السسخاء والسبحل، والقوة والتدبير والضعف عنه، والاسترسال وسوء الظن، وحُسْن البشر والانقباض. وأنه إن كان سخيًّا، آثر درور الشكر على توفير حوافل المال. وإن كان بخبلاً آثر توفير المال على المزيد في الشكر. وإن غَلَبَتْ عليه قوةُ التدبير، استدعاك المشاركة في سعيك، وأحسرز مذلك الحجة لك، وإن غَلَب عليه الضعف رَكُنَ إلى التفويض، وخَلاَّك وما لا يُحْمَدُ من عواقب أمرك.

### واجبات الوزيو نحو نوعية الملك :

وإن كــان حَسَنَ الظن تُمكَّنْتَ من إحكام أموره، وبَلَغْتَ فيها أقاصى مصلحته. وإن غلب عليه سوءُ الظن شغلك – بإحراز الحُجَّة عليه، وحُسْنِ الخلاص منه – عن التفرغ لكثير مما تحتاج إليه. وإن كان البِشْرُ غالباً عليه، زاد ف نشاطك لمناصحته، ومُلَكَ قلوب الأحرار بحوزته. وإن كان شديد الأنقباض، فَتَرَ سعيُك في أموره، ومَنَعَ انشراحَك إلى موالاته.

وتُحْسَدُتُ عن هذه الأخلاق؛ إذا ازدوجت ستة عشر نوعاً على ما نبينه في هذا الرسم. وقسد يُظَسنُ أن بين كل ذي خلق منها وضده معتدلاً بينهما. وهذا مَوْجود للعقل؛ وليس بِظَاهِسر لِلْحِسُّ، وإنَّما بَيْنَا ما يغلب ويَبين على الشخص في الحس. فأعْطِ صورة مَنْ تخدمه مَن الْمُلُوكُ مَا يَناسِب تأليفها من التدبير، ويُحَسِّنُ أثرك عنده :

### صور الأصناف المزدوجة :

| حسن البشر | مسترسل   | قوى على التدبير  | سخى  | الأول      |
|-----------|----------|------------------|------|------------|
| حسن البشر | مسترسل   | قوى على التدبير  | بخيل | الثابي     |
| حسن البشر | مسترسل   | ضعيف عن التدبير  | سخى  | النالث     |
| حسن البشر | مسترسل   | ضعيف عن التدبير  | بخيل | الرابع     |
| حسن البشر | سيئ الظن | قوى على التدبير  | سخي  | الحامس     |
| حسن البشر | سبئ الظن | قوى على التدبير  | بخيل | السادس     |
| حسن البشر | سيئ الظن | ضعيف عن التدبير  | سيخى | السابع     |
| حسن البشر | سيئ الظن | ضعيف عن التدبير  | بخيل | الثامن     |
| منقبض     | مسترسل   | قوى على التدبير  | سخى  | التاسع     |
| منقبض     | مسترسل   | قوى على التدبير  | بخيل | العاشر     |
| منقبض     | مستر سل  | ضعيف عن التدبير  | سيخي | الحادي عشر |
| منقبض     | مسترسل   | ضعيف عن التدبير  | بخيل | الثاني عشر |
| منقبض     | سيئ الظن | قوى علمي التدبير | سخي  | الثالث عشر |
| منقبض     | سيئ الظن | قوى على التدبير  | بخيل | الرابع عشر |
| امنقبض    | سيئ الظن | ضعيف عن التدبير  | سخى  | الخامس عشر |
| منقبض     | سيئ الظن | ضعيف عن التدبير  | بخيل | السادس عشر |

### ثانياً - من الوثائق التاريخية :

أ. خطبة المؤرخ ابن زولاق بين يدى المعز لدين الله\*:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ، الجاحدين الغاصبين، وحسلًى الله على خير أمين، دعا إلى خير دين، محمّد سيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطاهرين، على رغم أنف الراغمين ﴿ إِلَّهَا يُوبِدُ الله لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحسزاب: مسن الآية: ٣٣). ﴿ وَأَسُلُ : لاَ أَسُسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المَوْدَةَ فَى الْقُرْبِي ﴾ (الأحسزاب: ٣٣). ﴿ وَالشّورى : ٣٣). ﴿ وَالشّورى : ٣٣).

السلام على أمير المؤمنين المعرّ لدين الله. السلامُ على الإمام المنتظر. السلام عليك يا مهدىً الأمّــة وعالمَها. السلام عليك يا خليفَة رَبِّ العالمين. السلام عليك يا صاحب الزمان، وصاحب السبرّ والإعسلان. فضائلُكُم أكثر من أن تُحصّى. أنتم أهل البيت والكساء، بكم وُحَّد الرحمن، وبكَـم نزل القرآن، وبكم ظهر الإيمان، وبكم زُجر الشيطان، وبكم اضمحلّت الأباطبل، وبكم افتخر على الملائكة جبريل، إذ قال يوم الكساء " وأنا منكم يا محمّد ؟ " قال : " وأنت منّا يا جبريل ". فعرّج مفتخراً على ملائكة الصمد الممجّد قائلاً : مَن مثلى، وأنا من أهل بيت محمّد ؟

جـــبريل حادمكم، وميكائيل زائركم، وعرشُ الرحمن سقف بيتكم ﴿أَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ اِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ﴾ (هود : من الآية ٧٣).

السبك - يسا أميرَ المؤمنينَ - خرجنا مهاجرينَ، وإلى سعيك مسارعين، وإلى ميمون عُرُّتك مُشاهدين، وإلى علمك مقتبسين، ولعبدك جوهر شاكرين.

أتنا مصنّفات علمك، فنشرناها في المنعنّمين، وبثثناها في أمصار المسلمين، وشرّفناها على حمايع العالمين الأفكل من فضل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ، ولكنّ أكثر الناس لا يَشكّرُون﴾. (يوسف: من الآية ٨٨).

بعد حمد الله، والتُناءِ عليه، والتعداد لآلانه، والشكر لنعمائه، والصلاة على محمد صفيّه وخاتم أبيائه، فإنَّ لكلّ حادثة مقاماً، ولكلّ مقام مقالاً، وليس بعد الحق إلاَّ الضلال. وإن قد قمْتُ في مقام كريم، بين يَدَى ملك عظيم ؛ فأصغُوا إلى معسرَ الملا – بأسماعكم، وأيقنوا عَنَّى بأفدتكم. إنَّ من الحق أن يُقال للمُحقّ : صدقتَ، وللمُنْظِل : كذبت.

هراجع النص في كتاب (المقتى) للمعريزي ٢٨٥/٣ - ٢٨٦.

ه راجع النص في كتاب (باريح قصاة الأبدلس) للسَّاهي صحـ٦٦- ٦٨.

وإنَّ الجليلَ – تعالى – في سمائه، وتقدُّس بصفاته وأسمائه، أمر كليمُه موسى ﴿ وعلى على جمــيع أنبـــيائه أن يُذَكِّر قومَه بأيَّام الله عندكم، وتُلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين، التي لَمُّتُ شَعَنُكم، بعد أن كنتم قليلاً فكُثْركم، ومستضعفين فقوَّاكم، ومُسْتَذَلِّين فنصركم. وَلاَّه الله رعايتَكم، وأسند إليه إمامَتَكم، أيّامَ ضربت الفتنةُ سُرادقَها على الآفاق، وأحاطت بكم شُغلُ النفاق، حتى صرتُم في مثل حَدَقَة البعير، بضيق الحال ونَكَد العيش والتقتير. فاستبْدَلُتُم بخلافته من الشدَّة بالرحاء، وانتقلَّتُم بيُمْن سياسته إلى تمهيد العافية بعد استيطان البلاء. أنْشُدكم الله -معاشـــرَ الملاً - : ألم تكن الدماءُ مسفوكةً، فَحَقَنَها ؟! والسُّبُلُ مَخُوفَةً، فأمَّنها ؟! والأموالُ مُنتَهَــَــةً، فأحـــرزها وحَصَّنها ؟! ألم تكن البلاد خرابًا، فعمرها ؟! وثغورُ المسلمين مُهتَضَمةً فحَماها وزَهْرها ؟! فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته، وتأليفه جمع كلمتكم بعد افتراقها بإمامته، حسىتى أذهب الله غيظكم، وشفى صدوركم، وصرتُم يداً على عدوَّكم بعد أن كان بأسكم بيـــنكم! ناشدتكم الله:ألم تكن خلافته قيد الخلافة بعد انطلاقها من عقالها ؟ألم يتلاف صلاحَ الأمـــور بنفسه بعد اضطراب أحوالها، و لم يَكُلُّ ذلك إلى القوَّاد والأجناد، حتى باشره بالمهجة والأولاد؟! واعتسزل النُّسوان، وهجر الأوطان، ورفض الدُّعَة، وهي محبوبة، وترك الركون إلى الـــراحة وهي مطلوبة، بطَويَّة صحيحة، وعزيمة صريحة، وبصيرة نافذة ثاقبة، وربيح هابَّة غالبة، ونصرة من الله واقعة واحبة، وسلطان قاهر، وجَدٌّ ظاهر، وسيف منصور، تحتُّ عدَّل منشور، متحمُّلاً للنَّصَب، مستقبلاً لما نابه في جانب الله من التَّقب، حتى لانت الأحوال بعد شدُّهَا، وانكسرت شوكةُ الفتنة عند حدَّهَا، و لم يبْقَ لها غاربٌ إلاَّ جَبُّه، ولا نَحَمَ لأهلها قرْنُ إلا حَدَّه ! فأصبَحتُم بنعمة الله إحوانًا، وبِلُمَّ أمير المؤمنين لشَعَثكم على أعدائكم أعوانًا، حَتَّى وافدةً عليه وعليكم، وآمال الأقصيْن والأدنيْنَ مُستحدَمة إليه وإليكم، يأتون من كل فَجّ عميق، وبلد سحيق ؛ لأخذ حَبْل منه ومنكم جملةً وتفصيلاً، " ليَقْضيَى الله أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً "(١)، ولن يُخلُّف الله وعده، ولهذا الأمر ما بعدَه، وتلك أسباب ظاهرةٌ بادية، تدلُّ على أمور باطنة حافَسية، دلسيلُها قسائم، وغَيْبُها عاتم. " وَعَدَ اللهُ الَّذينَ آمنُوا مِنْكُم وَعَمَلُوا الصَّالحَات لَيَسْتَخْلَفَنُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلهِم ۚ <sup>(١)</sup> الآية. وَليس ف تصديق ما وَعَدَ اللهُ ارتسياب، ولكلِّ نبأ مستقرٌّ، ولكلِّ أحَل كتاب. فاحمدوا الله، أيها الناس، على آلائه،

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : ٤٣، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النور : من الآية ٥٥.

واسسالوا المزيد من نعمائه، فقد أصبحتم بين حلافة أمير المؤمنين – أيده الله بالعظمة والسداد، وألهمَّه محاضر التوفيق إلى سبيل الرشاد – أحسن الناس حالاً، وأنعمهم بالاً، وأعزَّهم قراراً ؟، وأمَّنقهم هماً، وأجلَّهم صُنْعاً، لا تُهاجُون ولا تواذون، وأنتم – بحمد الله – على أحسدائكم ظاهرون. فاستعينوا على صلاح أحوالكم، بالنصيحة لإمامكم، والنزام الطاعة خليفتكم ؛ فإن من نزع يداً من الطاعة، وسعى في فرقة الجماعة، ومَرَق من الدين، فقد "خسر اللهنيا والآخرة ذلك هُوَ المُحُسُّرانُ المُهينُ (اسلام وقد علمتم أنَّ في التعلق بعصمتها، والتمسلك بعُروقها، حفظ الأموال وحَقنَ الدماء، وصلاح اخاصة والدَّهْماء، وأنَّ بقوام الطاعة تقام الحدود، وتُوفَى العهود، وها وصلَّت الأرحام، وصحت الأحكام، وها سَّد الله الخال، وأمن السنَّل، ووطأ الأكناف، ورفع الاحتلاف، وها طاب لكم القرار، واطمألت بكم الدار. فاعتصموا بما أمرَّكم الله بالاعتصام به ؛ فإنَّه – تبارك وتعالى – يقول : " أطبعُوا الله وأطيعُوا المُوسَّدين وأوليسى الأَهُو وأطبعُوا الله وأمن من ضروب المشركين، وصنوف الملحدين، الساعين في شقّ عصاكم، وتفريق حديم هذه من ضروب المشركين، وصنوف الملحدين، الساعين في شقّ عصاكم، وتفريق ملدة من ضروب المشركين، وصنوف الملحدين، الساعين في شقّ عصاكم، وتفريق ملدة من الرحيد في مخاذلة دينكم، وهنّك حريمكم، وتؤهين دعوة نبتكم (صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع النبين والمُرسَلين). أقول هذا، وأختمه بالحمد لله رب العالمين، وأستغفرُ الله الغفور الرحيم ؛ فهو خيّر الغافرين".

<sup>(</sup>١) سورة الحج : من الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : من الآية ٥٩. ووردت حطأ من الطابع برقم ٩٥.

# (٢) جدول إحصائي بياني بمؤرخي مصر، الذين شمثهم البحث في القرن الرابع الهجري)

|             | _                                                              |                                                                  | إرعب تحصان وسعميا              | معبرح                                         | وصبحا الدرق يعوان ، ودءه مصر) ، بحمون ،                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (_%**:\/\f                                                     | (CV) 11 1                                                        |                                |                                               | المسيعة بيسروت ١٩٠٨م (تعقيق : حست) .                                                                     |
| U           | محمد بن موسف الكندي (أبو عمر الا-أعيان المواثي بمصر)           | ا ٧-أعيان المواثي بمصر)                                          | (کلند النزاجه)                 | سفقود                                         | مَم تجمعيم ما قيس من بقاياه                                                                              |
|             | هوالي منتصف ق عمد)                                             |                                                                  |                                |                                               |                                                                                                          |
|             | معلموط العديدي البلوى ت (بوفي                                  |                                                                  |                                |                                               | ا النينية بالقاسرة)                                                                                      |
| <b>p</b> 0. | عب الله بين محمية بن غمير بن ١-(بيورة أحمد بن طولون)           | ٦-(سورة أحمد بن طولون)                                           | (كتب السير فتارينية للحكام)    | معطورتة                                       | تعقبين : محمد كرد على (نشر: مكتبة القافة                                                                 |
| L           |                                                                | المختص بالفرياء) ،                                               |                                |                                               |                                                                                                          |
|             | الصدقي ١٨٧-٧٤٣هـ.) .                                           | ] ٥-(نساريخ الفرية) ، أو (نسازيخ مصر   (في كلب للزلجم) .         | (فيم كنت. لتنز لعيم) .         | مفقود                                         | بدار الكتب فلطمية - بيروت ، سنة ٢٠٠٠م .                                                                  |
|             | عسيد الأعلى (المشهور بانن بونس                                 |                                                                  |                                |                                               | تَسم تجميع ما نيس من بقاياه (ونشرا مستقائن                                                               |
| 4           | عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن ا ٤ - (دريخ المصريين) .          | ا ٤ - (تاريخ المصريين) .                                         | للحكام(في كنب الثراجم)         | امفقود                                        | تاريخى وهيد منها تم تعميع ما نيسر من بقاياء                                                              |
|             |                                                                | ۳-(سیرة خمارویه)                                                 |                                |                                               |                                                                                                          |
|             |                                                                | -                                                                | (كتب السير التناريمية)         | ملكودة                                        |                                                                                                          |
|             |                                                                |                                                                  |                                |                                               |                                                                                                          |
|             |                                                                |                                                                  |                                |                                               | عثرت على نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
|             |                                                                |                                                                  |                                |                                               | م جامعة القاهرة ٢٥٤ م.                                                                                   |
| _           | î                                                              |                                                                  |                                |                                               | المتريي(ت ١٨٥هـ) من (مسـ٢٤٣) ،                                                                           |
| _           | إ الممسرى (نين الداية ١٤٥-٣٤٠)                                 | الممساري (أنن الثانية ١٤٥-٤٠٠) [المستحسن من أخبار أحمد بن طولون) |                                | كالملة داخل (أحد مصادر الناريخ)               | كالملة داخل (لعد مصنادر التاريخ) ﴿ الْمَغْرِبِ)الصَّم الْخَصَ بَمَصَرِ الْمَوْرِجَ الَّذِ سَعِيدَ        |
| 4           | اً ؟   أهمد بيسن يوسد ف بيسن أيوافهم   ٢-سنورة أهمة بن طولون . | ٢ -سيرة أحمد بن طولون .                                          | ا (كتب السير الثاريخية للمكام) | مفقودة أصدلافي ذاتها ، ومطبوعة                | مَغَوْدة أَصَالًا فَي ذَاتِها ، ومَصْبُوعَةً ۗ احْتِقَظ لَــذا بِها فِي كَتَابُ: ﴿الْمُغُوبِ فِي خَلَى إ |
|             |                                                                |                                                                  |                                | مصاب التاريخ المصرى -                         | كم تجموع ما تيس من يقاواه                                                                                |
|             | ( hare)                                                        |                                                                  |                                | حسرة مسن تقاياء في مصدر من إدفي الجزء الأول . | ، في العبز ، الأول .                                                                                     |
| -           | محمت بن الرفيع الجيزي (٢٣٩-                                    | محمث بن الرميع الجيزي (٢٠٩٠-   ١-(تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر) | (فعي كتتب التراجم)             | منقسرد أصلافي ذائه ، وموجود                   | مقدرة أصلاً في ذاته ، وموجود عمع السيوطي جزءاً منه في (حسن المحاضرة)                                     |
| 7           | العمالتورخ                                                     | مولمفاته المتارينية                                              | تصيفها في الكتاب               | ومفيا                                         | ملاحظات                                                                                                  |
|             |                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                          | 4 4 4                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         |                                                                                                          |

|                           |                        |                            | نم تجميع نصتين (احدهما مطول)<br>طبعة (مكتبة الأداب) ١٩٣٢م . | فسيران) .<br>تم تهديع ١٠ نسنة (بعضها مطول) | م تعميع ثلاثة نصوص (واحد طويل ، والثان | ملويل، ومتوسط، وقصير)<br>تم تمميع ثلاثة نصوص قصيرة . |                             | فسي أجزاء كثيرة منها داخل أحد مسلم ١٩٧١. | منقدودة في ذائها أصلا (مطبوعة ما حديد المسمة ١٩٥٣م ومايمة القاهر و) | م تجميع ممثل تاريغين مُعَلِّين |         | م تجميع أربعة نصوص تاريفية .                              | طعمة بيروت ١٩٠٨م (تحقيق : جست) . | ومنها             |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| مطبوعة                    | :<br>نقو               | مقودة                      | مهرده<br>مه                                                 | · • •                                      |                                        | <sup>1</sup>                                         | مصافر التتريخ) .            | المخ ألح                                 | مقودة في                                                            | مقلودة .                       |         | 1                                                         | مطبوع                            |                   |
|                           |                        |                            | (قتد السير التاريغوم العظم)<br>(كتد سير العلداء)            | (كتب السير التاريخية للحكام)               | (كتب السير التاريخية للعكام)           | (كتب السبر التاريخية للحكام)                         | (مدب استور الداريطية للعدم) |                                          | (كتب السير التاريفية للعكام)                                        | (كتب السير التاريخية للحكام)   |         | (كتب السير الثاريفية للمكام)                              | (كتب العضارة والنظم)             | تصرفها ورانكتاب   |
| ١٨-(أخبار سينويه النمسري) | ١٧-(سيرة المزيز بالله) | ١٦٠-(سيرة العمز لنين الله) | ٥١-(سيرة جو هر)                                             | ٤ ١-(سيرة كانور)                           |                                        | ١١-(سورة المندراسين)                                 |                             |                                          | ا ۱۲-(سیز ۶ الاخطید)                                                | ۱۱-(سيرة خمارويه)              |         | ١٠-(سيرة أحمد بن طولون)                                   | ٩-كتاب (القضاة)                  | مولفاته ائتاريخية |
|                           |                        |                            |                                                             |                                            |                                        |                                                      |                             |                                          |                                                                     |                                | (-aray- | العسن من إبراهيم من زولاقي (٣٠٦   ١٠-(سيرة أحمد بن طولون) |                                  | يام: المؤرج       |

ķ

### ملاحظات عامة على جدول (٢) الخاص بمؤرخي مصر:

أولاً – عدد مؤرخي مصر، الذين ذُكروا في الكتاب (ستة مؤرخين).

ثانياً – ثلاثة مؤرخين منهم كتبوا فى (سير الحكام التاريخية)، وهم : ابن الداية، والبلوى، وابن زولاق. وكتب ابن زولاق – أيضاً – (سيرة لأحد العلماء).

ث**السشاً** – كتب ثلاثة مؤرخين آخرين مؤلفات فى (التراجم)، وهم : (ابن الربيع، وابن يونس، والكند*ى).* 

رابعاً - كتب بعض المؤرخين المصريين - في حدود ما درسنا - في مجال السير التاريخية (ابن الدايسة، والسبلوى، وابن زولاق)، وكتب بعضهم في التراجم (ابن الربيع، وابن يونس)، والبعض الأخر كتب في (التراجم، الحضارة، والنظم) مثل: (الكندى).

خامســـاً وأخـــيراً – عدد الكتب التي أبدعها المؤرخون المصريون في ذلك القرن (نمانية عشر كتاباً)، منها : (أربعة كتب مطبوعة، و ١٤ مفقودة) على النحو الآتي :

أ- أصلها مفقود لكنها وجدت كاملة (داخل مصدر آخر مطبوع).

ب- أصلها مفقود لكن معظمها وجد داخل مصدر آخر مطبوع.

ج- أصلها مفقود لكن هيكلها العام بتراجمه مطبوع داخل أحد مصادر التاريخ المطبوعة.

د- متناثرة في بطون المصادر المخطوطة، والمطبوعة.

# ٣- (جدول إحصائسي بيسانسي بمؤرخسي الأدنس، السنيس شملهم البحث فسي القرن الرابع الهجري)

| _        |                                                                                                | والمحدثين)                              |                                                         |        | امؤهراء المائح .         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
| _ بـ     | ١ محمد بن حارث الخشنى (ت ٢٦١هـ)                                                                | ١-(أخـــبار الفقهـــاء في (كتب التراجم) |                                                         | مطبوع  | حَقَقَ ، ونشر في إسبانها |
|          |                                                                                                |                                         |                                                         |        | ئۇئ                      |
|          |                                                                                                |                                         |                                                         |        | (سفرين) ، ولم أجد منه    |
|          | (432-1134-)                                                                                    | وسير الخطباء)                           |                                                         |        | الكتاب أنه كان في        |
| 0        | ه محمد بن يحيى بن أحمد (ابن الحدّاء القرطبي) م-كستاب (الخطّب، السير العلماء التاريخية) مفقود   | م-كتاب (الخطّب،                         | (سير العلماء التاريخية)                                 | مفقود  | ذكس واصفو ثلسك           |
|          |                                                                                                |                                         |                                                         |        | نصوص قصير)               |
|          |                                                                                                | بـــ(المُسْتَكِنَة)                     |                                                         |        | أجسزاء (وجدتُ منها ٣     |
|          |                                                                                                | ت ۲۷۱هـ) . ويعرف                        |                                                         |        | بأنها كانت مكونة من ٢    |
| m        | عبد الله بن الخليفة الناصر (ت ٢٣٩هـ)                                                           | ٤ -مناقب (بقي بن مخلد                   | ٤-مناقب (بقي بن مُخلّد (سير العلماء التاريخية) معقودة   | مفقودة | ذكر واصفو هذه السيرة     |
|          |                                                                                                | " تاريــخ المنصور                       |                                                         |        | الاسم الموضوع            |
| 7        | ٣ عبد الرحمن بن محمد بن المشاط (ت ٣٩٧هــ) ٣-(الباهــــر) فـــــى (سير الحكام التاريخية) مفقودة | ۳–(الباهــــر) فـــــی                  | (سير الحكام التاريخية)                                  | مفقودة | لانعرف عنها سوى          |
|          |                                                                                                | العامرية                                |                                                         |        | الاسم الموضوع            |
| 4        | ٣ محمد بن عبد الرحمن بن معمر                                                                   | ٢-تــــاريخ الدولــــة                  | ٢-تـــــاريخ الدولــــــة (سير الحكام التاريخية) مفقودة | مفقودة | لانعرف عنها سوى          |
|          |                                                                                                |                                         |                                                         |        | الاسم الموضوع            |
| -        | ١ حسين بن عاصم                                                                                 | ١ –المأثر العامرية                      | (سير الحكام التاريخية) مفقودة                           | مققودة | لانعرف عنها سوى          |
| <b>~</b> | اسمم المسؤرخ                                                                                   | مؤلفاته التاريخيسة                      | تصنيفها في الكتاب                                       | وصفها  | ملاحظ                    |

:

|                       |                       |                                                                                      |                         |                    | _                                        |          |                         | Т                                       |           |                  |                       |                                     |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                       | الإيبارى) .           | (طبعة الغانجي ، وطبعة                                                                | محمد أبي الفضل إبراهيم. | ١٩٨٤م (ط٢) تحقيق : | طبعة دار المعسارف /                      | . p. 940 | مكتبة المثنى ببغداد سنة | تحقيق : قواد سيد ، نشر:                 |           | الإيباري)        | (طبعة الحسيني ، وطبعة | ملاحظ                               |
|                       |                       | مطبوع                                                                                |                         | <b></b>            | مطنوع                                    |          |                         | مطبوع                                   | مطادع     | مطبوع            | مطبوع                 | وغفه                                |
|                       |                       | في (كتب التراجم)                                                                     | •                       |                    | في (كتب الطبقات)                         |          |                         | في (كتب الطبقات)                        | والعضارة) | فسى (كستب السنظم |                       | مؤلفاته التاريخية تصنيفها في الكتاب |
| (تاريخ علماء الأنتلس) | للعلسم بالأنسدلس)، أو | ١٠–(تاريخ العلم والدواة                                                              |                         | واللغوبين)         | ٩-(طـــبقات النحويسين م في (كتب الطبقات) |          | والحكماء)               | ٨-(طبقات الأطباء في (كتب الطبقات)       |           | ٧-(قضاة قرطبة)   | <b>-</b>              | مؤلفاته التاريخيسة                  |
|                       |                       | ٩ عسبد الله بسن محمد بن يوسف (ابن الفرضيي ت ١٥-(تاريخ العلم والرواة في (كتب التراجم) |                         |                    | ٨ محمد بن الحسن الزئيدي (ت ٢٧٩هـ)        |          |                         | ٧ سليمان بن حسان (اين جَلَجَل ت ٢٧٧هــ) |           |                  |                       | اسم الموزخ                          |
|                       |                       | -                                                                                    |                         |                    | >                                        |          |                         | `<                                      | <u> </u>  |                  |                       | 79                                  |

#### ملاحظات عامة على جدول (٣) الخاص بمؤرخي الأندلس:

 ١- عـــدد المؤرخين الأندلسيين الذين يمثلون الاتجاهات الثلاثة للتأليف التاريخي في القرن الرابع الهجري يبلغ (تسعة مؤرخين).

٢- يوجد خمسة مؤرخين في مجال (السير التاريخية)، منهم: ثلاثة مؤرخين شبه مجهولين تماماً، لا نعرف عن كتبهم سوى الاسم والموضوع، وهم كتبوا في سير الحكام. وهناك اثنان كتبا في (السير التاريخية للعلماء) أحدهما كتابه شبه مجهول، والآخر لا نعرف من نصوص كتابه سوى قدر يسير.

٣- المؤرخون الأربعة الآخرون كتبوا في (التراجم والطبقات)، وهم كتبهم مطبوعة. وهؤلاء المؤرخون هم (الخشيي، وابن جلجل، والزبيدي، وابن الفرضي).

٤- وأخسيراً، لا يمسئل الاتجاه التاريخي الثالث (كتب الحضارة والنظام) تمثيلاً واضحاً سوى الحنسني في (قضاة قرطبة)، وهو مطبوع. ولا نعرف سواه في بحال القضاء، وإن وردت أسماء مسؤلفات قضائية أحسرى لبعض أقاليم الأندلس سوى قرطبة، وهي مفقودة على أية حال. وهكسذا تسوزع مؤرخو الأندلس التسعة على الاتجاهات الثلاثة، وأبدعوا فيها عشرة مؤلفات تاريخية.

# ملاحظات مقارنة عامة بين مؤرخي البلدين من خلال الجدولين السابقين :

- (۱) عدد مؤرخى الأندلس الإجمالي (۹ مؤرخين) أكبر من نظرائهم (مؤرخى مصبر: ٢ مسؤرخين)، ولكن خمسة من مؤرخى الأندلس لا نكاد نعرف عنهم ولا عن مؤلفاتهم شيئاً؛ ولذلك فالمؤرخون الحقيقيون في الأندلس يبلغ عددهم (أربعة مؤرخين، لا تسعة).
- (۲) وبسناء على ما تقدم نلاحظ أن مؤلفات (السير التاريخية بالأندلس) تكاد تنعدم، فلا مجال
   لمقارنتها مع إنتاج مؤرخى مصر من ذلك النوع من المؤلفات.
- (٣) عدد المؤلفات التاريخية في مصر فيما درسنا (١٨ مؤلفاً)، وفي الأندلس عشرة كتب،
   منها : خمسة لا نعرف عن أربعة منها شيئاً، والخامس بقاياه ضئيلة للغاية.
  - (٤) كتب التراجم في مصر مفقودة جميعها. أما في الأندلس، فهي مطبوعة.
- (°) وأخسيراً، فسإن كستب الطبقات ممثلة في (الأندلس) وحدها في بحال (الأطباء، والنحاة واللغسويين)، ولا نظير لها في مصر. والباقى من كتب القضاء في الأندلس (قضاة قرطبة) فقسط، بينما يوجد مؤلفان عن الحضارة والنظم في مصر (إداريًا، وسياسيًا، وقضائيًا)، وهما مطبوعان.

# الخرائط



نقلاً عن كتاب والأطلس التاريخي للعالمين العربي والإسلامي من أقدم العصور إلى اليوم، لعدنان عطار، ص٩٣٠.



نقلاً عن دكتوراه حسن عبد الحميد جبر، ص ٢٣٨

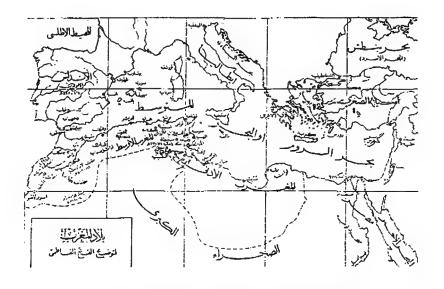

(الفاطميون في مصر) للدكتور حسن ابراهيم حسن، ص ٥٢

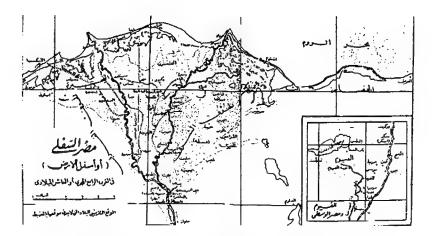

نقلاً عن الأستاذ جست Guest في كتاب الولاة والقضاة للكندي.



نقلاً عن الأستاذ جست Guest في كتاب الولاة والقضاة للكندي.



نقلاً عن كتاب والأطلس التاريخي للعالمين العربي والإسلامي من أقدم العصور إلى اليوم، لعدنان عطار، ص ١١٠ .

- - قوائم المصادر

  - - - والمراجع

# (منهجي في ترتيب المصادر والمراجع)

يبلغ مجموع ما اعتمدتُ عليه فى كتابة هذا الكتاب؛ ٤٨٨ كتاباً موزعة على النحو الآتى:

**أولاً**- المحطوطات: ٢٩ مخطوطة.

**ثانياً** - المصادر: ٢٢٣ مصدراً.

**ثالثاً-** المراجع: ١٤٠ مرجعاً.

رأبعاً - الرسائل الحامعية: ٢٩ رسالة.

۱۹ (ماحستبر)، ۱۳ (دکتوراه)

خامساً - الدوريات: ٥٢ دورية.

سادساً - الموسوعات، والفهارس، وغيرها: ١١.

سابعا- المراجع الأحنبية: ٥ مراجع.

١ (بالفارسية)، ١ (بالإسبانية)، ٣ (بالإنجليزية)

# وقد انتهجتُ في إيرادها وترتيبها المنهج الآتي:

- ١- قمـــت بتسجيل البيانات الكاملة عن الكتاب المستخدم أيّاً ما كان نوعه، ما دام قد أفاد السبحث، وتم الاقتباس منه، على تفاوت في حجم الاقتباسات ومقاديرها، وأهميتها. وقد حرصت - قدر المستطاع - على ألا يفوتني تسجيل بيانات كافة الكتب المستخدمة.
- ٢٠ سجلت بالإضافة إلى ما سبق بيانات الكتب، التي لم أنقل عنها مباشرة في الرسالة، لكسنها ذات أهسية بالغسة كمفاتيح، وضعت يدى على ما يلزمني من المصادر والمراجع وغيرها. وأعنى بما كتب الموسوعات، والبيليوجرافيا، والفهارس وغيرها، فهى ذات أثر لا يُنكر، وتلعسب دور الجسندي المجهول في إمداد البحث بمظان معلوماته ومادته العلمية. ومعرفة المظان كما يقولون تساوى نصف العلم.
- ٣- رئسبتُ قسوائم المصادر والمراجع ترقيباً أبجدياً حسب عنوان الكتاب، فتلك هي الطريقة الأصسيلة، السنى اتبعها أسلافنا من المصنفين في كتبهم (كالمسعودي الذي عُني في مقدمة المروج بذكر أسماء مصادره، وإن لم يرتبها أبجديًا، وإن كان الأصل قد حرص عليه، وهو إيراد اسم الكتاب أولاً.
  - أسقطت من الاعتبار ألفاظ: (ابن، وأب، وال) عند ورودها في اسم الكتاب.

- ٦- أسقطت كلمة (كتاب) التي تُصدَّر هما أسماء بعض الكتب، فلم أراعها في الترتيب. فمثلاً:
   (كتاب بغداد) لطّيفُور، حعلت ترتيبه في (بغداد).
- ٧- عـند تساوى وتشابه أسماء بعض الكتب تماماً، كنتُ أقدم الأسبق هجائياً منها من حيث اســم (مــولّفه). ومثال ذلك: تقديم (كتاب الخراج)، ليجيى بن آدم على نظيره (كتاب الخراج)، ليعقوب بن إبراهيم (أبي يوسف).
- ٨- عـند نشر أكثر من كتاب فى مجلد واحد، نفرد كل كتاب ببياناته، ونشير إلى هيئته التى نُشر عليها، كما فى (كتاب الإعلان للسخاوى، ومختصر التاريخ للكافيحى)، إذ نُشرا فى مجلد واحد مع كتاب روزنثال (علم التاريخ عند المسلمين).
  - ٩- استخدام الاسم الأشهر للكتاب، ومراعاة ذلك عند الترتيب، فمثلاً:
    - (تاریخ مدینة دمشق) لابن عساکر تجده فی (تاریخ دمشق).
      - (تاريخ الرسل والملوك) للطبرى تحده في (تاريخ الطبرى).
  - وكذلك (فرحة الأنفس) لابن غالب، و(ترصيع الأخبار) للعُذْري الدُّلائيّ.
- ١٠ في حالسة وجود طبعتين مختلفتين من كتاب واحد باسمين مختلفين، كنت أقدم في الترتيب الاسم الذي كثر الاعتماد على طبعته في الرسالة، ثم أشير إلى وجود طبعة أخرى، مع ذكر بسياناتها. ومثال ذلك: تقديم بيانات كتاب: (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس) لابن الفرضي في طبيعة (الخانجي) على نظيرتها (طبعة الكتاب المصرى اللبناني)، التي عنوالها: (تساريخ علماء الأندلس). وأحياناً، أقدم الأقدم في النشر، كما في (اتعاظ الحنفا، ورياض النفوس، وغيرهما).
- ١١ في حالة وجود مصدر صغير الحجم محقق منشور في دورية من الدوريات، كنتُ أنظر إلى قدر ما الكيتاب، فأضعه في (المصادر)، ولا أنظر إلى المكان الذي نُشر فيه. ومثال ذلك:
   ركتاب نَقْط العروس) لابن حزم، الذي نُشر في (مجلة كلية الآداب حامعة فؤاد الأول)، ووضعته في المصادر.
- ١٢ إذا لم أعشر على تاريخ نشر الكتاب على الغلاف، أو فى نهاية مقدمة المحقق، أو بجوار رقم
   إيداع الكتاب؛ كنت أضطر إلى وضع رمز (د. ت)، إشارة إلى أنه نشر (بدون تاريخ).
- ١٣ وأخراً، رتب ألراجع الأجنبية، فبدأت بذكر المرجع الفارسى، ثم نتيتُ بذكر المراجع الغربية مرتبة أبحدياً حسب عنوان الكتاب، أو البحث، أو الدراسة.

# أولاً– القرآن الكويم:

# ثانياً- المخطوطات:

#### (حرف الهمزة)

# ١- (أدب القضاء)، أو (أدب الحكام في سلوك طرق الأحكام):

تألسيف: شسرف الدين عيسى بن عثمان الغُزِّى (ت ٧٩٩هـ). مخطوط مصور بمعهد المخطـوطات العــربية بالقاهرة تحت رقم (١٣ فقه شافعي)، وهو مصور عن (المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم ٣٦٦٥ ج).

# ٢- (أعيان العصر وأعوان النصر):

تأليف: صلاح الدين خليل بن آيبك الصَّفَدى (ت ٧٦٤هـ). مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العسربية بالقاهرة برقم (٥٣ تأريخ)، مجلد ١١، مصور عن نسخة أحمد السثالث بتسركيا. ونسخة أخرى بالمعهد (١٣٠٢ تاريخ)، مصورة عن (دار الكتب المصرية) برقم ١٠٩٤ تاريخ).

#### . . . .

#### (حرف الناء) معرده دانتر خاص فدرا در معرد تركز كراب

٣- (تساريخ مديسنة دمشسق - حماها الله، وذكر فضلها، وتسمية مَنْ حَلّها من الأماثل، أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها):

تصنيف: الإمام العالم الحافظ أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، المعروف بـ (ابن عساكر) ٩٩٩- ٥٧١هـ... صورة من نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية بدمشــــــق، وكُمَّل نقصها من النسخ الأخرى بالقاهرة، ومراكش، واستانبول. دار البشير للنشــر والـــتوزيع، د. ت. وضـــع لكل حزء من أجزائها النسعة عشر فهرساً للتراجم، والموضوعات: الشيخ محمد رزق بن الطرهوبي.

# ٤- (تاريخ علماء الأندلس):

تألــيف: أبى عــبد الله محمد بن الحارث بن أسد الحُشَنِيّ (ت ٣٦١هـــ). مخطوطة محفوظة مصـــورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٤٦ تاريخ – بعثة المغرب الأولى)، وهى مصورة عن نسخة محفوظة بـــ (الخزانة الملكية بالرباط برقم ٣٩١٦).

#### ٥- (تاريخ القضاعي):

المسمى:(عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف). تأليف:أبي عبد الله محمد بن سلامة بن

جعفر القضاعى(ت ٤٥٤هـ). مخطوطة مصورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة(تحت رقم ٣٤٧ تاريخ)، وهي مصورة عن نسخة (دار الكتب المصرية المحفوظة برقم١٧٧٩ خصوصية - تاريخ - ٣٣٩٩٢ عمومية).

 ♦ وتوجد نسخة أخرى بالمعهد تحت رقم (٧٤٧ تاريخ)، وهي مصورة عن (المكتبة التيمورية برقم ٢٥٢٥ تاريخ).

# ٦- (تاريخ مصر وفضائلها على التمام):

تأليف الحسن بن إبراهيم الليثى، المعروف بـــ (ابن زُولاق ت ٣٨٧هـــ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بالمكتبة الأهلية بباريس (فرنسا) برقم (١٨١٧).

♦ وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية، بعنوان: (فضائل مصر، وأخبارها، وخواصها).
 برقم ٩٩١، وميكروفيلم ٤١٣٣٦.

# ٧- (التاريخ المُظَفَّرِي):

تأليف: شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المعروف بـــ (ابن أبي الدَّم الحَمَويّ، المتوق ٢٤٢هـــ). مخطوط بمعهد المخطوطات العربية، مصور على ميكروفيلم تحت رقم (٦٠٤ تاريخ).

 ♦ وتوجد نسخة أخرى بالمعهد نفسه تحت رقم ٩٦٦ تاريخ، مصورة عن مكتبة خدابخش فتنه بالهند برقم(٣٨٦٨)، ونسخة أخرى منها أكثر وضوحاً.

#### ٨- (تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس):

لابــــن هُذَيَّل الأندلسي. مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم(٣٥ فنون حربية وفروسية – قوائم مصنفة غير مفهرسة)، وهو مصور عن مكتبة الرباط برقم (٩٠٤ د).

# ٩- (تحفة الجليل في أخبار مصر والنيل).

تأليف: محمد الغزالى (من علماء أوائل القرن الحادى عشر الهجرى). مخطوطة مصورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٦١١ تاريخ)، وهى مصورة عن (نسخة مخطوطة بمكتبة حامع الشيخ إبراهيم باشا بالإسكندرية برقم ١١٣١).

#### ١٠- (ترجمان الزمان في تراجم الأعيان).

تأليف: إبراهيم بن محمد بن أيْدَمُر العَلائِيّ، المعروف بـــ (ابن دُقْماق)، المتوفى سنة ١٠٨هــ. مخطوطة مصورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٦١٨ تاريخ)، وهي مصورة عن نسخة (أحمد الثالث بتركيا برقم ٢٩٢٧، وهي تمثل حـــــــــــ ١٣ من المخطوط).

# ١١- (التصرف لمن عجز عن التأليف في الطب):

تألسيف: أبى القاسم خلف بن عباس الزَّهْراوِيّ الأندلسي (توفى بعد ٤٠٠هــ). مخطوط مصــور على مبكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٥٦ طب). المجلد الثابى، وهو مصور عن (مكتبة حسن حسني باشا برقم ١٣٦١).

# ١٢ - (تفسير كتاب الثمرة لبطلميوس):

المفسَّر: أحمَـد بن يوسف المصرى المهندس كاتب آل طولون (المتوفى ٣٤٠هـ). مخطوط مصـور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة (تحت رقم ٣٠٠ فلك فى القوائم المصنفة غير المفهرسة) عن (نسخة محفوظة بمكتبة: كتابخانة ملى ملك بإيران برقم: (٩٢٤٥).

# (حرف الجيم)

# ١٣- (جَمْع الجوامع)، أو (الجامع الكبير):

للإمــــام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى(٨٤٩–٩١١هــــ). نسخة مصورة عن مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٩٥ (حديث قولى). الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٨م.

# (حوف الذال)

# ١٤- (ذخيرة الأعلام: تاريخ أمراء مصر في الإسلام):

وهى أرجوزة منظومة نظمها: أحمد بن سعد الدين الغمرى العثمانى الشافعي (ت ١٠٥٠ هـــــ)، موجودة بمعهد المخطوطات العربية على ميكروفيلم تحت رقم (١٦٣٢ تاريخ).

# (حرف الراء)

#### ١٥- (رفع الإصر عن قضاة مصر):

تألسيف: شــهاب الدين أحمد بن على بن حجر الشافعى المصرى (٧٧٣– ٥٨هـــ). مخطــوطة مصورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (١٠٧٤ تاريخ)، وهى مصورة عن نسخة محفوظة فى مكتبة (خدابخش بتنه بالهند برقم ٢٤٨٣).

• ونسخة أخرى بالمعهد تحت رقم (٢٦٠ تاريخ)، وهي مصورة عن نسخة محفوظة فى
 مكتبة (فيض الله بتركيا برقم ١٤٥٥).

 ♦ ونسخة أخرى بالمعهد تحت رقم (١٦٧٤ تاريخ)، وهي مصورة عن نسخة محفوظة في (دار الكتب المصرية برقم ١٠٥ تاريخ).

# ١٦- (الروضة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية):

تأليف: محمد بن أبى السرور البكرى (ت ١٠٦٠هـ). مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العسربية بالقاهسرة تحست رقسم (١٦٩٢ تاريخ)، وهو مصور عن (دار الكتب المصرية برقم ٧١٧٥ تاريخ).

#### \*\*\*\*

# (حرف الطاء)

#### ١٧ - (الطبقات السنية في تراجم الحنفية):

تألسيف: المسولى تقى الدين بن عبد القادر التميمي الدارى الغَزِّى المصرى الحنفي، المتوقى (سسنة ١٠٠٥هـــــ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٣١٠ تاريخ)، المجلدات: (الثابى، والثالث، والرابع) مصورة عن المكتبة التيمورية برقم (٤٠٠ تاريخ).

#### ١٨ - (طبقات النحاة واللغويين):

تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد الأسدى، المعروف بـــ (ابن قاضى شُهَبّة)، المتوفى سنة ١٥٨هــــــ عنطوط مصور بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم ٧٣٠ تاريخ)، وهو مصور عن (المكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ٤٣٨ تاريخ).

#### \* \* \* \* \*

# (حرف العين)

# ١٩ - (عقد الجُمَان في تاريخ أهل الزمان)؛

تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العَيْني (ت ١٥٥هـ). مخطوط مصور على ميكروفيلم ممعهـــد المخطوطات العربية بالقاهرة (جــــ٩: أحداث سنة ٢٢٦– ٢٣٠هــ، حـــ١٠ أحداث سنة ٣٣١– ٤٣٠هــ) تحت رقم (٣٣٤ تاريخ)، وهو مصور عن نسخة (مكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم (٩/٢٩٩١).

وتوجد نسخة أخرى ها (بقية أحداث سنة ٩٥هـــ إلى آخر سنة ٣٢٥هـــ) بمعهد المخطــوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٣٧٤ تاريخ في القوائم المصنفة غير المفهرسة)؛ وهي مصورة عن نسخة (سليم أغا برقم ٨٣٥).

#### ۲۰ (عيون التواريخ):

تألسيف: أبي عبد الله محمد بن شاكر الكُنبيّ (ت ٢٦٤هـ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربيسسة بالقاهرة (جد١٢: أحداث ٣١٠هــ ٣٩٠هــ) تحت رقم (٣٤٥ تاريخ)، وهو مصور عن (المكتبة الظاهرية بدمشق برقم تاريخ ٤٨).

♦ وتسوجد نسخة أخرى بالمعهد أيضاً (حــ١١: أحداث ٣٧٣- ٤٠٣هـ) تحــت رقم ٣٤٥ تاريخ)، وهي مصورة عن (المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم ١٣٧٦ تاريخ).

# (حرف الميم)

#### ۲۱- (مختصر تاریخ مصر):

تأليف: أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصرى (ت ٣٨٧هـ). مخطوطة مصورة عنى و ٣٨٧هـ). مخطوطة مصورة عنى المقاهرة تحت رقم ٤٣٠ تاريخ قى القوائم المصنفة غير المفهرسة (وهي مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية برقم: ٢٧١٧ خصوصي - الحوهري ٢٢٠٣ عمومي).

# ٢٢- (مختصر أبي عَوانة الاسْفَرَاييني):

تألسيف: يعقسوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابورى الإسفراييني، المشهور بأبي عوانة (ت ٣١٦هـ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحست رقسم (٤٠٧ مصطلح حديث)، الحزء الثابى، وهو مصور عن (دار الكتب المصرية تحت رقم ٤٥٣ حديث).

# ٢٣- (المُذَمَّة في استعمال أهل الذَّمَة):

تأليف: أبى أمامة محمد بن على بن عبد الواحد اللَّكَاليَّ، المعروف بـــ (ابن النَّقَاش) المتوفى (٣٦٧هـــ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المُخطوطات العربية بالقاهرة تحب رقم (٥٠ سياسة واحتماع)، وهو مصور عن نسخة (دار الكتب المصرية برقم ١٦٩٣ نقه).

#### ٢٤ - (مُشْتَبَه النسبة):

تألسيف: الحسافظ أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الأزْدِيّ المصرى (ت ٤٠٩هـــ). مخطوطة مصسورة علسى ميكروفيلم بمعهد المحطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم ٣٨١ تاريخ (بعثة المغرب الثانية)، وهو مصور عن (حزانة حامع القرويين بفاس بالمغرب رقم ١٧٤/٨٠).

#### ٢٥- (منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب):

تأليف: الإمام أبي الحسن على بن محمد بن أبي الفتح، المعروف بـــ (ابن الدُّرَيْهِم الشافعي الموسلي الموسلي المسرى (ت ٧٦٢هـ.). مخطوط مصور على مبكروفيلم بمعهد المخطوطات العسربية بالقاهرة تحت رقم (٥١ سياسة واجتماع)، وهو مصور عن نسخة (أحمد الثالث بتركيا برقم ١٤٠٤).

#### ٢٦- (المؤتلف والمختلف):

تأليف: الحافظ أبي محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى المصرى (ت ٤٠٩هـــ). مخطوطة مصورة علــــى ميكــــروفيلم بمعهــــد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم ٣٩٧ تاريخ (بعثة المغرب الثانية)، وهو مصور عن (خزانة جامع القرويين) بفاس بالمغرب رقم ١٧٤/٨٠).

# (حرف النون)

#### ٢٧- (نزهة الأنام في تاريخ الإسلام):

تأليف: إبراهيم بن محمد بن دقماق المصرى (ت ٨٠٩هـ). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة (به أحداث سنة ٢٧٢هـ –٢٢٢هـ)، تحت رقم (٨٥١ تاريخ).

#### ٢٨ - (نزهة النظار في قضاة الأمصار):

تألــيف: عمر بن على الشافعى، المعروف بـــ (ابن الملقن الأنصارى ت سنة ٨٠٤هـــ). مخطــوطة مصـــورة على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٥٥٠ تاريخ)، وهى مصورة عن (نسخة المكتبة التيمورية برقم ٢٢٥٦ تاريخ).

# (حرف الواو)

#### ٢٩- (الوافي بالوفيات):

تأليف: صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدى (٣٩٦- ٣٧٦٤). مخطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم (٨٦١ تاريخ)، وهو مصور عن (دار الكتب المصرية برقم ١٢١٩ تاريخ، عن نسخة مكتبة الآستانة بتركيا)، الأجزاء: (الخامس، والسادس، والسابع). أما الأجزاء: ٢٠، ٢١، ٢٥، ٢٧، فهى في (معهد المخطوطات) برقم ٨٦١ تاريخ، مصورة عن (نسخة أحمد الثالث بتركيا برقم ٨٦١).

\*\*\*\*

# ثالثاً المصادر:

# (حرف الهمزة)

# ٣٠- (اتِّعاظ الْحُنفَا بأخبار الأثمة الفاطميين الْخُلفَا).

لتقسى السدين أحمد بن على المَقْرِيزى (ت ٨٤٥هــ). الجزء الأول، مطبعة لجنة التأليف والسرجمة والنشر بالقاهرة (في سلسلة مكتبة المقريزى الصغيرة رقم ٢). نشر: دار الفكر العربي ١٣٦٧هـــ/١٩٤٨م. نشره، وحققه، وعلَّق حواشيه، وقدَّم له، وصنع فهارسه: د. جمال الدين الشَيَّال.

- وتسوجد طبعة أخوى من (الجزء الأول) للمحقق، نشــــر: مؤسسة دار التحرير للطــبع والنشــر، بإشــراف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي (الكتاب الثاني عشر)، ١٣٨٧هــ/١٩٩١م، القاهرة.
- ♦ والجسزء الثانى طبع بمطابع الأهرام التحارية، ونشرته لجنة إحياء التراث الإسلامى
   بـــالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التي يشرف على إصدارها: محمد توفيق عويضة (الكتاب الثانى عشر) ١٣٩٠هـ/١٩٧١م بالقاهرة. تحقيق: د. محمد حلمي محمد أحمد.
  - والجزء الثالث البيانات نفسها ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م.

# ٣١- (الإحاطة في أخبار غُرْناطة):

لذى الوزارتين، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلماني، المعروف بـــ (لســــــان الحدين بن الخطيب) (٧١٣– ٧٧٣هــــ)، الجزء الأول (طبعة ثانية ١٣٩٣هـــــ (١٩٧٣م)، والجزء الثالث (طبعة أولى ١٩٧٥م)، والجزء الثالث (طبعة أولى ١٩٧٥م)، والجـــزء الـــرابع والأخير (طبعة أولى ١٩٧٧م). الشركة المصرية للطباعة والنشر. الناشر: مكتبة الحانجي بالقاهرة. حقق نصه، ووضع مقدمته، وحواشيه: محمد عبد الله عنان.

# ٣٢- (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم):

لأبى عسبد الله محمسد بن أحمد بن البناء البشارى المَقْدِسِيّ (٣٣٦– ٣٨٠هـــ). السلسلة المجتمدافية (١). دار إحياء التراث العربي – بيروت، ٤٠٨ (هـــ/١٩٨٧م. وضع مقدمته، وهوامشه، وفهارسه: د. محمد مخزوم.

#### ٣٣- (أحكام أهل الذمة):

لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيَّم الجَوْزِيَّة) (٦٩١– ٧٥١هـ). الطبعة الثالثة، ١٩٨٣م. الناشر: دار العلم للملايين (بيروت). حققه، وعلَّق حواشيه: د. صبحى الصالح.

#### ٣٤- (الأحكام السلطانية):

للقاضي أبي يَعْلَى محمد بن الحسين الفَرَّاء الحنبلي (ت ٤٥٨هــ). دار الكتب العلمية -بيروت، ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م. تصحيح، وتعليق: محمد حامد الفقي.

# ٣٥- (الأحكام السلطانية، والولايات الدينية).

لأبي الحسن علمي بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الماوَرُدى (ت ٤٥٠هـ). دار الكتب العلمية - بيروت، د. ت.

#### ٣٦- (أخبار الدول المنقطعة):

لجمال الدين أبى الحسن على بن ظافر الأزدى المصرى (ت ٦٣٣هــــ/١٢٢٥م). من مطبوعات المعهد العلمسى الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (بحموعة نصوص عربية، ودراسات إسلامية، المحلد ١٢- ١٩٧٢م). دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين، مع مقدمة وتعقيب: أندريه فرّيه.

#### ٣٧- (أخبار سيَبوَيْه المصرى):

تألــيف: الحسن بن إبراهيم بن زُولاق (ولد ٣٠٦هــ – ت ٣٨٧هــ). الطبعة الأولى، مطــبعة النصر. نشر: مكتبة الآداب بالقاهرة، ١٣٥٢هـــ ١٩٣٣م. قام بنقله، ونشره، وكتابة تراجمه: محمد إبراهيم سعد، وحسين الديب.

# ٣٨- (الأخبار الطُّوال):

لأبى حنسيفة أحمد بن داود الدِّينَوَرِى (ت ٢٨٢هـ). سلسلة تراثنا، التي كانت تصدرها وزارة السثقافة والإرشاد القومى، ١٩٥٩م. تحقيق: عبد المنعم عامر. مراجعة: د. جمال الدين الشيال.

#### ٣٩- (أخبار القضاة):

تألسيف: وكسيع، محمد بن خلف بن حَيَّان (ت ٣٠٦هـ). الطبعة الأولى. طبع: مطبعة الاسستقامة بالقاهـــرة. نشر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٦٦هـــ - ١٩٤٧م. صححه، وعلَّق عليه، وخرَّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغى.

# ٤٠ (أخــبار مجموعة فى فتح الأندلس، وذكر أمرائها - رحمهم الله - والحروب الواقعة فيما بينهم):

لمؤلـف بحهــول. (سلســلة المكتبة الأندلسية رقم ۱). الطبعة الأولى. نشر: دار الكتب الإســـلامية، ودار الكتاب المصرى بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني (بيروت)، ۱٤۰۱هـــ/ ۱۹۸۱م. حَقَقُه، وقَدَّم له، ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياري.

# ٤١- (أخبار ملوك بني عُبيد وسيرهم):

لأبي عبد الله محمد بن على بن حَمَّاد الصَّنْهَاجيّ (ت ٦٢٨هـــ/١٣٣١م). طبع مطبعة دار العدالة. نشر وتوزيع: دار الصحوة بالقاهرة ١٩٨٦م. تحقيق، ودراسة: د. التهامي نقرة، ود. عبد الحليم عويس.

# ٤٢- (أزهار الرِّياض في أخبار عِيَاض):

لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد المُقرِيّ التلمسانيّ (٩٨٦- ١٠٤١هـ، ٣ أجزاء) مطبعة: لجينة التأليف والترجمة والنشر، (٩٣٦ - ١٩٤٢م). إشراف: المعهد الخليفي للأبحاث المغربية - بسيت المغرب. ضبط، وتحقيق، وتعليق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي.

# ﴿الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه المُوَطَّأ من معانى الرأي والآثار):

لأبي عمــــر يوسف بن عبد الله بن عبد البّر (ت ٤٦٣هـــ). طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (لجنة إحياء التراث الإسلامي)، الجزء الأول، ١٩٧١م. تحقيق: على النجدى ناصف.

#### ٤٤ - (الاستيعاب في معرفة الأصحاب):

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النَّمرِيّ الفقيه الأندلسي القرطبي المالكي (ت ٢٣٤هـ). فحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، . د. ت. تحقيق: على محمد البحاوي.

#### ٥٤ – رأسُد الغابة في معرفة الصحابة):

لعز الدين أبى الحسن على بن محمد الجَزَريّ، المشهور بـ (ابن الأثير ٥٥٥- ٣٠٠هـ)، ٧ بجلدات، مطبوعات دار الشعب بالقاهرة، ١٩٧٣م. تحقيق، وتعليق: محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور.

#### ٤٦ - (الإصابة في غييز الصحابة):

لأحمـــد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـــ). الطبعة الأولى، دار الجيل - بيروت، ١٤١٢هــــ /١٩٩٢م. حقّــق أصـــوله، وضــبط أعلامه، ووضع فهارسه: على محمد البحاوى.

# ٧٤ - (كــتاب أعمــال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام)، أو (تاريخ إسبانيا الإسلامية):

لـــذى الوزارتين لسان الدين بن الخطيب السلمانى، أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله السلمانى (٧١٣–٧٧٦هــــ). القسم الثانى من الكتاب، الطبعة الثانية، دار المكشوف 

# ٤٨- (الاعلام بوفيات الأعلام):

للحـافظ المــؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت ٧٤٨هـــ)، المجلد الأول، (حــــــــق وفيات ٤٥٥هــــ). الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب النقافية – بيروت (لبنان)، ١٤١٣ هــ/٩٩٣م. تحقيق: مصطفى على عوض، وربيع أبو بكر عبد الباقى.

# ٤٩ - (الإعلان بالتوبيخ لمن ذُمَّ أهل التاريخ):

لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَّخَاوى (ت ٩٠٢هـ)، الطبعة الثانية، (طُبع مع غيره من المصادر ضمن مجملد كتاب: علم التاريخ عند المسلمين) لفرانز روزنثال. مؤسسة الرسالة – بيروت، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م. تحقيق، وتعليق: فرانز روزنثال. ترجمة: د. صالح أحمد العلى.

# . ٥- (إغاثة الأمة بكشف الغُمَّة)، أو (تاريخ المجاعات في مصري:

لتقـــى الــــدين أحمــــد بن على المقريزى (ت ١٤٨هـــ)، مطبعة: دار ابن الوليد بالقاهرة، ١٩٥٦م. تقديم: د. بدر الدين السباعي. تحقيق: عبد النافع طليمات.

# ٥١ - (الأغاني):

لأبى الفسرج على بن الحسين بن محمد الأصفهان (٢٨٤- ٣٥٦هـ)، ٢٤ جزءاً، الهيئة المصرية العامة للكتاب (إعداد: لجنة نشر كتاب الأغانى بإشراف: محمد أبى الفضل إبراهيم – مركز تحقيق التراث) ١٩٩٢م.

# ٥٠ (الإكمال في رفع الاتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنّى والأنساب):

للأمسير الحافظ على بن هبة الله بن على بن جعفر، المعروف بـــ (ابن ماكولا ت ٤٢٢ – ٤٧٥ محدد آباد الدكن بالهند (١٩٦٣ – عيدر آباد الدكن بالهند (١٩٦٣ – ١٩٦٣ م). (صَـــوَّرتُها، ونشــرتما: دار الكتاب الإسلامي). تحقيق: عبد الرحمن بن يميى المعلَّمى اليمانى، ونايف العباس.

#### ٥٣- (كتاب الألقاب):

لأبي عــبد الله محمد بن يوسف الأزدى، المعروف بابن الفَرَضيّ القرطبي (٣٥١– ٤٠٠هـــ).

الطبعة الأولى ١٤١٢هــ/١٩٩٢م. نشر: دار الجيل – بيروت. تقديم، وتحقيق، وتعليق: د. محمد زينهم محمد عزب.

#### ٤٥- (الإمامة والسياسة):

لأبي محمـــد عـــبد الله بن مسلم بن قُتَيْبَة الدَّيْنَوَرِيّ (٢١٣–٢٧٦هـــ)، جزءان في مجلد واحد، الطبعة الأولى، دار المنتظَر – بيروت (لبنان)، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م. تحقيق: د. طه محمد الزين.

#### ه ٥- (كتاب الأموال):

لأبي عُبيد القاسم بن سَلاَّم (ت ٢٢٤هـــ). الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت. تحقيق، وتعليق: محمد خليل هراس.

# ٥٦- (إنباه الرواة على أثباه النحاة):

للوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطيّ (٦٨هــ - ت ٦٤٦هــ)، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٥٠- ٩٥٥م (٤ أجزاء). تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم.

# ٥٠- (الانتصار لواسطة عقد الأمصار):

لإبراهيم بن محمد بَن أَيْدَمُر العَلائيّ، الشهير بند (ابن دُقْمَاق) المتوفى سنة ٨٠٩هـ.. منشورات: دار الآفاق الجديدة – بيروت، د. ت. (وهى مصورة عن طبعة بولاق ١٣١٠ هـــ/١٨٩٣م).

٥٨ - والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: "مالك، والشافعي، وأبي حنيفة ،
 وذكر عيون من أخبارهم، وأخبار أصحابهم؛ للتعريف بجلالة أقدارهم):

للإمــــام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النَّمرِيّ القرطبي (ت ٤٦٣هـــ). دار الكتب العلمية – بيروت، د. ت.

#### ٥٥- (الأنساب):

للإمــــام أبى ســـعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التَّميميّ السَّمعاني (ت ٥٦٢هـــ)، ٥ بحلدات، الطبعة الأولى، دار الجنان (ملتزم الطبع والنشر والتوزيع) – بيروت، ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م. تقديم، وتعليق: عبد الله عمر البارودي.

#### . ٦- (كتاب **الأوراق**):

لأبي بكر محمد بن يجيى الصُّول (ت ٣٣٥هـــ)، المحلد الأول، بعنوان: (أخبار الشعراء المُحْدَثين)، الطبعة الثانية، دار المسيرة – بيروت ١٤٠١هـــ/١٩٨٢م. عُنى بنشره: ج. هيورث. دن.

#### والمجلد الثاني منه بعنوان:

(أخـــبار الراضــــى بالله، والمتقى لله)، أو (تاريخ الدولة العباسية من سنة ٣٢٢ إلى ٣٣٣هــــ). الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م. (نفس الناشر، والمحقق).

#### والمجلد الثالث والأخير منه بعنوان:

(أشعار أولاد الخلفاء، وأخبارهم). الطبعة الثالثة، ١٤٠١هـــ/١٩٨٢م. (نفس الناشر، والمحقق).

# (حرف الباء)

#### ٦١- (بدائع الزهور في وقائع الدهور):

#### ٦٢- (البداية والنهاية):

#### ٦٣- (كتاب بغداد):

لأبى الفضــل أحمــد بــن طاهر الكاتب المعروف بـــ(ابن طَيْفور)، المتوفى سنة ١٨٠هــ. (سلسلة: كتب نادرة - الأصل مأخوذ من مصور شمسى للنسخة الخطية المحفوظة فى المتحف السبريطانى بلندن). نشر: مكتب نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها إلى الآن، ١٣٦٨ هـــ - ١٩٤٩م. عرّف بالكتاب، وترجم للمؤلف، وصححه: العَلاَمة محمد زاهد بن الحسن الكَوْثريّ. ونشره، وراجع أصله، ووقف على طبعه: السيد عزت عطار الحسيني.

# ٦٤- (بُغْية الطلب في تاريخ حلب):

للصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، المعروف بــــ(ابن العَلـتم ٥٨٨– ٩٦٠هــــ)، ١١ بحلداً، طبع ونشر: دار البعث بدمشق، ١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م. تحقيق: د. سهيل زَكَار.

#### ٥٠- (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس):

لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عُمبرة الضّبَّىّ (ت ٩٩٥هـــ). سلسلة تراثنا – المكتبة الأندلسية رقم ٦). مطابع سجل العرب بالقاهرة ٧٦٧م. نشر: دار الكاتب العربي.

#### ٦٦- (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة):

#### ٦٧- (كتاب البُلْدان):

لأحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب، المعروف بـــ (اليعقوبي) المتوف بعد سنة ٢٩٢ هــــ، ضـــمن السلســلة الجغرافية (رقم ٦)، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م.

# ٣٨- (البيان المُغْرِب في أخبار الأندلس والمُغْرِب):

لأبى عــبد الله محمــد، المشهور بابن عذّارى المُرَّاكُشيّ (توفى حوالى نهاية ق ٧هـــ). من سلسلة (المكتبة الأندلسية رقم ٢٢)، الطّبعة الثالثة، الدّار العربية للكتاب. طبع ونشر: دار الثقافة، بيروت (لبنان) ١٩٨٣م. تحقيق، ومراجعة: ج. س. كولان، و أ. ليفي بروفنسال.

# ٦٩- (البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب):

لتقـــــق الـــــدين أبى العــــباس أحمد بن على المقريزى (ت ٨٤٥هــــ). دار المعرفة الجامعية بالإســــكندرية، ١٩٨٩م. حققه، وكتب فصلاً عن: (دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى النيل): د. عبد الجيد عابدين.

# (حرف التاء)

# ٧٠- (تاج التراجم في طبقات الحنفية):

للشـــيخ أبي العدل زين الدين بن قاسم بن قَطْلُوبُغَا(ت ٨٧٩هـــ). طبع على نفقة مكتبة المثنى ببغداد. مطبعة العابى ببغداد، ١٩٦٢م.

# ٧١- (تاج العَروس من جواهر القاموس):

لنسيد محمد مرتضى الحسيني الزَّبيديّ (ت ١٢٠٥هـ). الناشر: دار ليبيا للنشر والتوزيع - بنغازي، د. ت.

# ٧٧- رتاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام):

# ٧٣- (تاريخ افتتاح الأندلس):

لأبي بكر محمد بسن عمر بن عبد العزيز القرطبي(ت ٣٦٧هـ)، المعروف برابن القُوطيَّة). سلسلة (المكتبة الأندلسية رقم ٢). الطبعة الأولى، نشر: دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصرى بالقاهرة، والكتاب اللبناني (بيروت)، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م. حققه، وقدم له، ووضع فهرسه: إبراهيم الإبياري.

# ٧٤- (تاريخ إفريقيَّة والمغرب):

قطعسة مسنه تبدأ من (أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الثاني الهجري)، لأبي إسحاق إسراهيم بسن القاسم، المشهور بالرقيق القيرواني (توفي مُعَمَّراً بعد سنة ٤١٧هـ). مطبعة الوسسط ستونس. الناشر: رفيق السقطي، شارع فرنسا (تونس). ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م. تحقيق، وتقديم: المنجى الكبيي.

# ٧٥- (تاريخ الأندلس، وهو قطعة من كتاب: الاكتفاء في أخبار الخلفاء):

للمسؤرخ التونســــــى أبي مروان عبد الملك من الكَرْدُبُوس التَّوْزَرِيّ (عاش أواخر القرن السادس الهجرى). مطبعة: معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ١٩٧١م. تُحقيق د. أحمد مختار العبادي.

# ٧٦- (تاريخ الأنطاكي المعروف بــ (صلة تاريخ أوتيخا):

ئسيجيى بسن سعيد بن نجيي الأنطاكي (ت ٤٥٨هـــ). الناشر: حروس برس (طرابلس -لبنان) ١٩٩٠م. حققه، ووضع فهارسه: د. عمر عبد السلام تدمري.

# ٧٧- (تاريخ بغداد، أو مدينة السلام):

للحـــافظ أبى بكـــر أحمد بن على الخطيب البغدادى (٣٩٢هــــ- ٤٦٣هــــ)، ١٥ حزءاً بالفهارس، دار الكتب العلمية – بيروت (لبنان)، د. ت.

# ۸۷- (تـــاريخ الحكماء - وهو مختصر الزوْزن المسمى بــ (المنتخبات الملتقطات) من كتاب (إخبار العلماء بأخبار الحكماء):

تألسيف: جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطى (٥٦٨ -١٤٦هـ)، واختصره محمد الن على بن محمد الخطيسي الزوزن (٦٤٧هـ). ليبزخ ١٩٠٣م (نشر: مكتبة المثنى ببغداد، ومؤسسة الخانجي بمصر، د. ت). تحقيق: المستشرق الألمان يوليوس ليبرت.

# ۲۹ (تاریخ ابن خَلْدُون):

المسمعية: (ديسوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ومن عاصرهم من ذوى الشأن الأكسير)، لسولى الدين أبي يزيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن خلدون الحضرمي المالكسي (٧٣٠ - ٨٠٨هــــ/١٣٣٢ - ١٤٠٩م)، ٨ أجزاء، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـــ/ ١٩٨٨م. دار الفكسر للطباعة والنشر والتوزيع. ضبط المين، ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة. مراجعة: د. سهيل زكار.

#### ٨٠ (تاريخ الخلفاء):

للإمام الحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (٩٤٩–٩١١هـ). الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت، ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م. حققه، وقدم له، وخَرَّج آياته: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، والشيخ محمد العثماني.

# ٨١- (تاريخ خليفة بن خَيَّاط):

لأبي عمرو خليفة بن خياط اللَّيْنَى العُصْفُرِىّ (١٦٠–٢٤٠هـــ). الطبعة الثانية، دار الفلم (دمشـــق – بيروت)، ومؤسسة الرسالة (بيروت)، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م. تحقيق: د. أكرم ضباء العُمَريّ.

#### ٨٢- (تاريخ مدينة دمشق):

# ٨٣- (تاريخ الزمان):

لغريغوريوس أبي الفرج جمال الدين بن تاج الدين هارون بن توما الملطى، المشهور بـــ (ابن العبّــرێ). (ولد ١٢٢٦م - توڨ ١٨٦٦م). منشورات: دار المشرق ش. م. م. توزيع: المُكتبة الشرقية ١٩٨٦م - بيروت (لبنان). نقله إلى العربية: الأب إسحاق أرملة (وصدر تـــباعاً في مجلـــة المشرق ١٩٤٩ - ١٩٥٦م)، وقدم له: الأب الدكتور حان موريس فييه. (صدر بمناسبة الذكرى المئوية السابعة لوفاة المؤلف).

# ٨٤- (تاريخ الطَّبَرِيُّ)، أو (تاريخ الوسل والملوك):

لأبي جعفر محمد بن جَرير الطَّبَريّ (٢٢٤– ٣١٠هـــ). الطبعة الخامسة، دار المعارف بالقاهرة (سلسلة ذخائر العرب – رقم ٣٠)، ١٩٨٧م. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

# ٨٥- (تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم):

#### ٨٦- (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس):

تأليف: أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى (ابن الفَرَضي). (٣٥١- ٤٠٣هـ/ ١٩٦٢- ١٩١٣م). الطبعة الثانية، مطبعة المدن ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م. نشر: مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع في سلسلة (من تراث الأندلس حرقم ٣). عُني بنشره، وتصحيحه، ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني.

# وتوجد طبعة أخرى بياناها كالآتى:

(تاريخ علماء الأنسدلس). الطبعة الأولى، مطبعتا: دار الثقافة للطباعة والنشر، ونحضة مصر بالفحالة ١٩٨٣ - ١٩٨٤ م. نشر: دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصرى بالقاهرة، ودار الكتاب اللباناني (بيروت)، ضمن سلسلة (المكتبة الأندلسية ٣٠). حققه، وقدم له، ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياري.

# ٨٧- (تاريخ قُضاة الأندلس):

المسمى (كتــــاب المُرْقَبة العليا في من يستحق القضــــاء والفُتيّا)، لأبي الحسن على بن عبد الله بن محمد بن الحسن النّباهي المالقي الأندلسي (توفي أواخر في ٨هـــ، بعد سنة ٧٩٣هـــ). سلسلة (ذخائر التراث العربي). منشورات: دار الأفاق الجديدة – بيروت ١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة.

#### ٨٨- (تاريخ هلال الصابئ):

لأبى الحسسين هلال بن المحسِّن بن إبراهيم الصابئ الكاتب (٣٥٩هـــ ت ٤٤٨هــ) به (أحـــداث ســنة ٣٨٩ـــ ٣٩٩هـــ)، وتم إلحاقه بذيل (تجارب الأمم) لأبى شجاع كجزء رابع، فى نشرة: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، د. ت. تصحيح: أمذُرُوز، ومرجليوث.

# ۸۹- (تاریخ ابن أبی الهیجاء):

للأمير عز الدين محمد بن أبي الهيجاء بن محمد الهذباني الإربيليّ (٦٢٠- ٧٠٠هـ/١٢٢٣). (الحبية الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م). (أحددات ٢٥٨هــ-- ٢٥٣هـــ). الطبعة الأولى ١٤١٣هـ/١٩٩٣م). رياض الصالحين للطبع والنشر والتوزيـــع بالفيوم. تحقيق، ودراســـة: د. صبحى عبد المنعم محمد.

# ٩٠ - (تاريخ ابن الوَرْدي):

لـــزين الدين عمر بن مظفّر، الشهير بابن الوردى (٦٩١- ٧٤٩هـــ)، جزءان في مجلدين، ط٢، منشـــورات المطــبعة الحــيدرية - النجف الأشرف، ١٣٨٩هـــ/١٩٦٩م. ترجم للمؤلف، وعرّف بالكتاب: محمد مهدى السيد حسن الخرسان.

#### ٩١ - (تاريخ اليعقوبي):

لأحمـــد ــــن أبى يعقـــوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى، المعروف بـــ (الـــيعقوبى)، المـــتوف بعد سنة ٢٩٢هـــ. الطبعة الأولى، منشورات: مؤسسة الأعلميّ - بيروت، ١٤١٣هــــ أعمينًا.

# ٩٢ - (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه):

لأخمـــد بـــن على بن حجر العَسْقُلانُ (ت ٥٥٢هـــ). سلسلة تراثنا - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٤م. تحقيق: على محمد البحاوى. مراجعة: محمد على النجار.

#### ٩٣- (تجارب الأمم):

# ٩٤ - (تجريد أسماء الصحابة):

لأبي عـــبد الله محمـــد بن أحمد بن عثمان الذهبي (١٦٧٣ -٧٤٨هـــ). نشر: شرف الدين الكتيى، وأولاده. بومباي – الهند، ١٩٦٩م.

# ۹- (تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی):

لحسلال السدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (١٤٩هـ ٩١١هـ)، جزءان، (الطبعة الثانسية). نشر: دار الكستب العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ، ١٩٧٩م. حققه، وراجع أصوله: عبد الوهاب عبد اللطيف.

#### ٩٦ - (تذكرة الحفاظ):

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ). طبع ونشر: دار الفكر العربي، ودار إحياء التراث العربي (بيروت)، ١٣٧٤هــ/١٩٧٣م. تصحيح: عبد الرحمن ابن يجيي المعلّمي.

#### ٩٧- (ترتيب المدارك، وتقريب المسالك؛ لمعرفة أعلام مذهب مالك):

للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى بن عياض البَحْصُبِيّ السَّبْتِيّ (ت ٤٤هـــ/١١٤٩م)، ٤ أجزاء في مجلدين، إضافة إلى مجلد ثالث للفهارس. منشورات: دار مكتبة الحياة (بيروت)، ودار مكتبة الفكر (طرابلس - ليبيا)، ١٩٦٥م. تحقيق: د. أحمد بكير محمود.

# ٩٨- (نصوص عن الأندلس من كتاب: ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك):

لأحمـــد بـــن عمر بن أنس العُذْريّ، المعروف بـــ (الدُّلائيّ)، المتوفى ٤٧٨هـــ. طبع، ونشر: معهد الدراسات الإسلامية في مدريد و١٩٦٥م. تحقيق: أ. د. عبد العزيز الأهواني.

#### ٩٩- (تفسير القرآن العظيم):

للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت ٧٧٤هـــ). طبع: دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، د. ت. تصحيح: نخبة من العلماء.

#### ١٠٠- (تقريب التهذيب):

لحناتمة الحفّاظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (٧٧٣– ٨٥٢هـــ). دار المعرفة (بيروت). حققه، وعلّق عليه، وقَدَّم له: عبد الوهاب عبد اللطيف.

#### ۱۰۱- (تكملة تاريخ الطبرى):

لمحمد بن عبد الملك الهمذابي (ت ٥٦١هـ). سلسلة (ذخائر العرب – رقم ٣٠)، وهو مطهوع في المجلد الحادى عشر، ضمن (ذيول تاريخ الطبرى)، الطبعة الثانية، دار المعارف بالقاهرة، ١٩٨٢م. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

#### ١٠٢ - (التكملة لكتاب الصلة):

لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القُضاعيّ البَلنْسِيّ، المعروف بـ (ابن الأبار ت ١٩٥٨هــــ)، حـزءان (سلسلة من تراث الأندلس رقم ٥). مطبعة السعادة بمصر. نشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، والمثنى ببغداد ١٣٧٥هــ/١٩٥٥م. عُنى بنشره، وصححه، ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسيني.

# ویوجد جزء آخر من هذا الکتاب، طبع فی مدرید بإسبانیا ۱۹۱۵.

تحقيق: حونثالث بالنثيا، وماكسيميليانو ألاركون.

# ١٠٣- (التنبيه والإشراف):

للعلاَّمة المؤرخ الجغراق أبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى (ت ٣٤٦هـــ). دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف بالقاهرة. أعاد طبعه بالأوفست: مكتبة المثنى ببغداد، ضمن سلسلة (المكتبة التاريخية)، ١٣٥٧هـ/١٩٣٨م. عنى بتصحيحه، ومراجعته: عبد الله إسماعيل الصاوى.

#### ١٠٤- (تمذيب الأسماء واللغات):

لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النَّوَوِيّ (ت ٦٧٦هـ..). عنيت بنشره، وتصحيحه، والتعليق عليه، ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية بالقاهرة، د. ت.

#### ٥١٠٥ (هَذيب التهذيب):

للعلاَّمــة شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت ٥٦هـــ). الطبعة الأولى، دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع – بيروت، ١٩٨٤هـــ/١٩٨٤م.

#### ١٠٦ - (توالى التأسيس في مناقب محمد بن إدريس):

للإمـــام أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٥٥٨هـــ). الطبعة الأولى، م. الأميرية – بولاق، ١٣٠١هـــ.

# (حرف الثاء)

#### ١٠٧- (الثقات):

للإمام الحافظ محمد بن حبّان بن أحمد البُسْيَّ (أبو حاتم التميمي، المتوفى سنة ٣٥٤هـــ ٩٦٥م). الطبعة الأولى، م. مجلس دائرة المعارف العثمانية – حيدر آباد الدكن بالهند (١٩٧٣–١٩٨٣م).

# (حرف الجيم)

# ١٠٨ - (جَذْوَة المُقْتَبس في تاريخ علماء الأندلس):

لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدى الأندلسى الكيورقيّ (٤٢٠- ٨٨هــــــ). سلسلة (المكتبة الأندلسية - رقم ٥). الطبعة الثانية، مطبعة تهضة مصر بالفحالة ٣٠٤ هـــ/١٩٨٣م. الناشرون: دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصرى بالقاهرة، ودار الكتاب المبناني - بيروت. حققه، وقدم له، ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياري.

#### ١٠٩- (الجرح والتعديل):

لأبي محمــــد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر النميمي الحَنْظَلِيّ الرّازيّ (المتوفى ٣٢٧هــــ). الطبعة الأولى، مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية – الهند، ١٣٧١هــــ/١٩٥٢.

#### ١١٠- (الجُماهر في معرفة الجواهر):

لأبي السرَّيْحان محمـــد بن أحمد البَيْرونيَّ (توفى فى عشر الثلاثين وأربعمائة). الناشر: مكتبة المتبيى بالقاهرة، د. ت.

#### ١١١- (الجمع بين رجال الصحيحين):

#### ١١٢ - (جمهرة أنساب العرب):

لأبى محمسد على بن سعيد بن حزم الأندلسي (٣٨٦- ٤٥٦هسـ)، سلسلة ذخائر العرب رقم ٢). دار المعارف بمصر ٩٤٨م. نشر، وتحقيق، وتعليق: أ. ليفي بروفنسال.

# (حرف الحاء)

#### ١١٣- (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة):

للحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (٨٤٩- ٩١١هـ) الطبعة الأولى، دار إحـــياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبى وشركاه)، ١٣٨٧هــ/١٩٦٧م، جزءان. تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم.

# ١١٤- (كتاب الحُلَّة السُّيَرَاء):

# (حوف الحاء)

# ١١٥- (كتاب الخراج):

لسيجيى بن آدم القرشي (ت ٢٠٣هــ). الطبعة الثانية، مطابع المختار الإسلامي. الناشر: مكتبة دار التراث بالقاهرة، د. ت. صححه، وشرحه، ووضع فهارسه: أحمد محمد شاكر.

#### ١١٦ - (كتاب الخراج):

للقاضى أبى يوسف يعقوب إبراهيم، صاحب الإمام أبى حنيفة (ت ١٨٢هـــ). نشرته: دار المعـــرفة للطباعة والنشر – بيروت، د. ت. (ضمن مجلد حوى – أيضاً – كتاب الخراج، ليحيى بن آدم، والاستخراج لأحكام الخراج لابن رحب الحنبلى).

# ١١٧ - (الخطّط المقريزية):

أو كـــتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخِطُط والآثار)، لتقى الدين أبى العباس أحمد بن على ابـــن عبـ المــن عبد القادر بن محمد المعروف بــــ (المقريزى)، المتوف سنة ٨٤٥هـــ، بحلدان، الطبعة الثانية ١٩٨٧م. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة.

# ١١٨ - (خلاصة تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال):

لصَـــفِىّ الدين أحمد بن عبد الله الخَزْرَجِىّ (ولد ١٠٠هـــ، وألّف الكتاب ٩٢٣هـــ). م. الفجالَـــة الجديــــدة. الناشر: مكتبة القاهرة، ١٩٧٢م. تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد. تصحيح، ومراجعة: محمود غانم غيث.

# (حرف الدال)

١١٩ (دعائم الإسلام، وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله (عليه وعليهم أفضل السلام):

لأبى حنسيفة السنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حُيُّون التميمي المغربي (ت ٣٦٣ هـ..)، الجسزء الأول (العبادات)، الطبعة الثالثة، مطابع دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٥م. تحقيق: آصف بن على أصغر فيضي.

# ١٢٠- (دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة):

لأبي بكر أحمد بن الحسين البَيْهَقيّ (٣٨٤– ٤٥٨هــــ). الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية -- بيروت، ١٩٨٥م. توثيق، وتخريج، وتعليق: د. عبد المعطى قلعجي.

#### ١٢١ - (الدِّيارات):

لأبي الحســـن على بن محمد، المعروف بـــ (الشَّأَبشْتِيّ) المتوف ٣٨٨هـــ/٩٩٨م. الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـــــــن على بن محمد، المعروف بـــ (الشَّأَبشْتِيّ) المتوف (لبنان). تحقيق: كوركيس عَوَّاد.

# ١٢٢ - (الدِّيباج المُذْهَب في معرفة أعيان علماء المَذْهَب):

للقاضى برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد المدنى المالكى، المعروف بـــ (ابن فَرْحُونَ)، المستوف (٧٩٩هـــــــــ). مطبعة دار النصر للطباعة ١٩٧٢م – دار التراث للطبع والنشر. تحقيق، وتعليق: د. محمد الأحمدى أبو النور.

# ١٢٣ - (ديوان ابن ذرًّاج القَسُطُلِّي):

لأبي عمر أحمد بن محمد بن العاصى بن أحمد بن سليمان بن عيسى بن دَرَّاج (٣٤٧- ٢٤٨هــــ/١٩٥٨ بسوريا ٢١٤هــــ/١٩٦٨ - ١٠٣٠م). الطبيعة الثانسية، طبع ونشر: المكتب الإسلامى بسوريا (دمشق)، ١٩٦٤م. حققه، وعلق عليه، وقدّم له: د. محمود على مكى.

\* \* \* \*

# (حرف الذال)

#### ١٢٤- (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة):

لأبي الحسن علىّ بن بَسَّام الشَّنْتَرِينَ الأندلسي (ت ٢٤٥هـــ)، ٨ بحلدات، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م. طبع ونشر: دار الثقافة - بيروت (لبنان). تحقيق: د. إحسان عباس.

#### ١٢٥ - (ذيل تاريخ بغداد):

للحافظ محسب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسين، المعروف بـ (ابن النَّجَّار السبغدادی ٥٧٨ - ١٤٣هـ/١٢٥٥)، ٣ أحزاء، هي (أرقام ١٦ - ١٨ في ذيول تاريخ بغداد)، دار الكتب العلمية - بيروت، د. ت. تصحيح: د. قيصر فرح، بإشراف: دائرة المعارف العثمانية بالهند.

#### ١٢٦ - (ذيل تاريخ دمشق):

لأبى يَعْلَـــى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى، المعروف بــــ (ابن القَلاَنســىّ ٤٧٠-٥٥٥هــــ). طبعة نشرتها مصورة: مكتبة المتنبى بالقاهرة فى مجلد، يتلوه فيه: (نخبُ مَن تواريخ ابن الأزرق الفارقى، وسبط ابن الجُوزْىّ، والحافظ الذهبى)، د. ت. تحقيق: أمدروز.

#### ١٢٧ - (الذيل على رفع الإصر):

أو (بغية العلماء والرواة)، للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السَّخَاويّ (ت ٩٠٢هــ). الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ت. تحقيق: د. جوده هلال، ومحمد محمود صبيح.

# ۱۲۸ - (ذيل الكاشف):

لأبى زُرْعَة أحمد بن عبد الرحيم العراقى (ت ٨٢٦هـــ). الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية – بيروت، ٨٤١هـــ/١٩٨٦م. تحقيق: بوران الصناوى.

# ١٢٩- (ذيل كتاب تجارب الأمم):

للوزير أبى شحاع محمد بن الحسين الملقب (ظهير الدين الروذراورى، المتوق ٤٨٨هـــ). (من أحداث سنة ٣٦٩– ٣٨٩هــــ)، وهو الجزء الثالث فى نشرة: دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة، د. ت. تصحيح: أمِدْروز، ومرجليوث.

#### ١٣٠ - (ذيل ميزان الاعتدال):

للحافظ أبى الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المعروف بـــ (العراقى ٧٢٥-٨٠٦هـــ). الطبعة الأولى، دار إحياء التراث الإسلامى، ١٩٨٦م. تحقيق، وتقديم: د. عبد القيوم عبد رب النبي.

# ١٣١- (الذيل والتكملة لكتابَى: الموصول، والصلة):

لأبي عــبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصارى الأوسى المراكشى (٦٣٤- ٧٠٣ هـــ)، ٥ أجزاء، دار الثقافة – بيروت، نُشر ضمن سلسلة (المكتبة الأندلسية)، ١٩٦٥م. تحقيق: د. إحسان عباس، ود. محمد بن شريفة.

\* \* \* \*

# (حرف الراء)

١٣٢ - (رحلة ابن جُبَيْر).

لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جُبَيْر الكناني الأندلسي (٥٣٩- ١١٤هـ.). الطبعة الثانية، 1٤٠٨هـ./١٤ هـــ/١٤٩ م. دار صادر (بيروت).

# ١٣٣- (الرحمة الغَيْثية بالترجمة اللَّيْئيَّة في مناقب الليث بن سعد):

لأحمد بن على بن حجر (ت ٨٥٢هـــ). الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣٠١هـــ.

#### ١٣٤ - (رفع الإصر عن قضاة مصر):

لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (٧٧٣- ٨٥٦هـ).طبع القسم الأول منه بالمطبعة الأميريـة بالقاهم المامة للثقافة - قسم نشر الأميريـة بالقاهمـرة (إصدار: وزارة التربية والتعليم - الإدارة العامة للثقافة - قسم نشر التسراث القديم) ١٩٥٧م. تحقيق: د. حامد عبد المجيد، ومحمد المهدى أبي سنة، ومحمد الماموى. مراجعة: إبراهيم الإبياري.

#### والقسم الثانى

طــبع الهيـــئة المصرية لشئون المطابع الأميرية (وزارة الثقافة والإرشاد القومى – الإدارة العامة للثقافة) ١٩٦١م. تحقيق: د. حامد عبد المجيد. مراجعة: إبراهيم الإبياري.

#### ١٣٥ - (رياض النفوس):

لأبى بكــر عبد الله بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله المالكى (توفى بعد ٢٠هـــ)، الجزء الأول. طــبع ونشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ١٩٥١م. تقديم: حسن حسنى عبد الوهاب التونسي الصَّمَادحيّ. تحقيق: د. حسين مؤنس.

#### ♦ وتوجد طبعة أخرى حديثة كاملة، بياناقما كما يلى:

(ريساض السنفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية، وزهَادهم، ونُسَّاكهم، وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم)، ٣ أجسزاء بالفهارس العامة، دار الغرب الإسلامي للطّباعة والنشر – بيروت، ١٤٠٣هـ ١٨٣/٨٥م. حققه: بشير البكوش. راجعه: محمد العمروسي المطوي.

# (حرف الزاي)

#### ١٣٦ - (زبدة الحلب من تاريخ حلب):

#### (حرف السين)

#### ١٣٧- (سراج الملوك):

# ١٣٨ - (سَمُطُ النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى):

لعــبد الملـــك بن حسين بن عبد الملك العِصامى المكى (١٠٤٩–١١١١هـــ). المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة، ١٣٨٠هـــ.

#### ١٣٩ - (سنن التّرْمذي):

لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة التِّرْمَذِيّ (٢٠٩– ٢٧٩هـــ). الطبعة الثانية، طبع، ونشر: مصطفى الحلبى، ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م. تحقيق، وشرح: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقى، وآخرين.

#### ١٤٠ - (سنن الدَّارِمي):

#### ١٤١ - (سنن أبي داود (ومعها معالم السنن للخطَّابي بالهامش):

لسليمان بسن الأشعث السَّجسْتانيَّ (٢٠٢- ٢٧٥هـ). الطبعة الأولى، دار الحديث (سوريا)، ١٩٦٩م. إعداد، وتعليق: عزت عُبيد الدعّاس، وعادل السيد.

#### ١٤٢ - (سنن ابن ماجة):

للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٠٧– ٢٧٥هـــ). مطبعة: دار إحياء الكتب العربية. الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة. حقق نصوصه، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، وعَلَق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي.

#### ١٤٣ - (سنن النسائي):

لأحمد بن على بن شعبب النسائئ (ت ٣٠٣هــ)، وهو بشرح السيوطى (ت ٩١١هــ)، وحاشــية الإمام السَّنديّ (ت ١١٣هــ). الطبعة الأولى، مكتبة المطبوعات الإسلامية – حلب، ١٩٦٨م. ترقيم، وفهارس: عبد الفتاح أبو غدة.

#### ١٤٤ - (كتاب السنة):

للحـافظ أبى بكر عمرو بن أبى عاصم الضحّاك بن مُخلّد الشيبانى (ت ٢٨٧هـ). ومعه (ظلال الجنة فى تخريج السنّة) للألبانى، جزءان، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامى – (بيروت – دمشق)، ١٩٨٠م.

#### ١٤٥ (السياسة):

تأليف: أرسطوطاليس. لجنة التأليف والترجمة والنشر. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٤٧م. تسرجمه من الإغريقية إلى الفرنسية، وصدره بمقدمة فى علم السياسة، وعلّى على النص تعليقات متنابعة: بارتلمي سانتهيلير الفرنسي، ونقله إلى العربية: أحمد لطفي السيد.

# ١٤٦ - (سيّر أعلام النبلاء):

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـــ). الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة (بسيروت)، ١٩٨٥م. أشـــرف على تحقيق الكتاب، وخرج أحاديثه: شعيب الأرنووط.

#### ۱٤٧- (سيرة أحمد بن طولون):

لأبي محمد عبد الله بن محمد المديني البَلُويّ (توفي منتصف ق ٤هـــ). المركز الإسلامي للطباعة والنشر. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، د. ت. تحقيق، وتعليق: محمد كرد علي.

#### ١٤٨ - (السيرة النبوية):

لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى (ت ٢١٨هـ). سلسلة (تراث الإسلام). الطبعة الثانية، مكتبة ومطبعة الحلبي، ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م. حققها، وضبطها، وشرحها، ووضع فهارسها: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وعبد الحفيظ شلبي.

\* \* \* \*

#### (حرف الشين)

### ١٤٩ - (شذرات الذهب في أخبار من ذهب):

لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (١٠٣٢– ١٠٨٩هــــ). الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت)، ١٩٧٩م.

#### ١٥٠- (شذور العقود في ذكر النقود):

لتقى الدين أحمد بن على المقريزى(ت ١٤٥هــ). الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة بالقاهرة، ١٤١هــ /١٩٩٠م. توزيع:دار المعارف بالقاهرة. دراسة، وتحقيق: د. محمد عبد الستار عثمان.

\*\*\*\*

#### (حرف الصاد)

# ١٥١- (صبح الأعشى في صناعة الإنشا):

لأبي العــباس أحمـــد بن على بن أحمد بن عبد الله القَلْقَشَنْدِيّ (ت ٨٢١هــ/١٤١٨م)، مركـــز تحقـــيق التسراك، ١٤ بحلداً، إضافة إلى مجلد فهارسَ عامة من صنع: محمد قنديل البقلي. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م.

#### ١٥٢ - (صحيح البخاري):

للإمسام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى (ت ٢٥٦هــ) الطبعة السرابعة، م. المستبرية. الناشر: عالم الكتب - بيروت، ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م. عنى بنشره، وتصحيحه، والتعليق عليه في (طبعته الأولى): إدارة الطباعة المنبرية.

#### ١٥٣- (صحيح مسلم):

للإمــــام مســـــلم بن الحَجَّاج النَّيْسابُوريّ (٢٠٦- ٢٦١هـــ). دار إحياء التراث العربي -بيروت، د. ت. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

#### ١٥٤- (صحيح مسلم بشرح النووي):

للإمــــام محيى الدين يحيى بن شرف النووى (ت ٦٧٦هـــ). الطبعة الأولى، المطبعة المصرية بالأزهر، ١٣٤٧هـــ/١٩٢٩م.

#### ٥٥١ - (صلة تاريخ الطبرى):

لعريب بن سعد القرطبى (ت ٣٦٩هـ). سلسلة ذخائر العرب – رقم ٣٠)، وهو مطبوع في المجلد الحادى عشر، ضمن (ذيول تاريخ الطبرى)، الطبعة الثانية، دار المعارف بالقاهرة، 1٩٨٢م. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

# ١٥٦- (الصلة في تساريخ أنمسة الأنسدلس، وعلمانهم، ومحدّثيهم، وفقهانهم، وأدبانهم:

تأليف: أبى القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف بابن بَشْكُوال (٤٩٤- ٧٧ه-). مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م. عنى بنشره، وصححه، وراجع أصله: السيد عزت العطّار الحسيني (مؤسس، ومدير مكتبة نشر الثقافة الإسلامية من أقدم عصورها إلى الآن). ونشرته: مكتبتا المثني في بغداد، والخانجي بالقاهرة، ضمن سلسلة: (من تراث الأندلس ٤٠).

#### ١٥٧- (كتاب صورة الأرض):

لأبى القاســـم محمـــد بن على بن حَوْقُل الموصلى الحوقلى النَّصيـــبى البغدادى (ت ٣٦٧هـــ/ ٩٧٧م). من منشورات: دار مكتبة الحياة للطبع ونشر – بيروت (لبنان) – ١٩٧٩م.

# (حرف الطاء)

#### ١٥٨ - (الطالع السعيد الجامع أسماء تُجبّاء الصعيد):

للإمـــام أبى الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلبة الأَدْفُوِيّ الشافعي (٦٨٥هـــ/٧٤٨هـــ). سلســـلة (تراثنا) – الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦م. تحقيق: سعد محمد حسن. مراجعة: د. طه الحاجري.

#### ١٥٩- (طبقات الأطباء والحكماء):

لأبى داود ســـليمان بن حسان الأندلسى، المعروف بـــ(ابن جُلْجُل)، المؤلَّف سنة (٣٧٧ هـــــــ). مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. نشر: مكتبة المثنى ببغداد ١٩٥٥م. تحقيق: فؤاد سيد (أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية).

#### ١٦٠ (كتاب طبقات الأمم):

للقاضي أبى القاسسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي (المتوفى ٢٦٤هـــ/١٠٦٩ - ١٠٦٩م). المطــبعة الكاثوليكـــية للآبـــاء اليسوعيين (بيروت)، ١٩١٢م. نشره، وذيّله بالحواشي، وأردفه بالروايات والفهارس: الأب لويس شبخو اليسوعي.

#### ١٦١- (الطبقات السَّنيَّة في تراجم الحنفية):

#### ١٦٢ - (طبقات الشافعية):

لأبي بكــر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤هـــ). الطبعة الثالثة، منشورات: دار الآفاق الجديدة (بيروت)، ١٤٠٢هـــ/١٩٨٢م. تحقيق، وتعليق: عادل نويهض.

#### ١٦٢ - (طبقات الشافية):

لجمـــال الـــدين عبد الرحيم بن الحسن بن على الإستنوِّى (ت ٧٧٢هـــ). الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد – بغداد، ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م. تحقيق: عبد الله الجبوري.

#### ١٦٤ - (طبقات الشافعية الكبرى):

لــتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاف السُبكى (٧٢٧- ٧٧١هــ)، الأجــزاء: ١- ٤، الطــبعة الأولى، مطبعة: عيسى البابي الحليى وشركاد. نشر: دار إحياء الكــتب العربية (فيصل عيسى البابي الحليى)، ١٩٦٤هــ/١٩٦٤م. تحقيق: محمود محمد الطناحى، وعبد الفتاح محمد الحلو.

#### ١٦٥ - (طبقات علماء إفريقية وتونس):

لأبي العسرب محمسد بن أحمد بن تميم القبروان(٢٥٠–٣٣٣هـ.). الطبعة الثانية، الدار التونسية للنشر، والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر ١٩٨٥م. تقديم، وتحقيق: على الشابي، ونعيم حسن الياف.

#### ١٦٦ - (طبقات الفقهاء):

لأبي إســـحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشُّيرازِيِّ (٣٩٣– ٤٧٦هـــ). نشر: دار الرائد العربي – بيروت، ١٩٧٠م. تحقيق، وتقديم: د. إحسان عباس.

#### ١٦٧ - (طبقات الفقهاء الشافعية):

لابــن عاصـــم(محمد بن أحمد العبَّادى) المتوفى سنة ٤٥٨هــ، ليدن – بريل، ١٩٦٤م. تحقيق: غوستا فاتيسما.

#### ١٦٨ - (الطبقات الكبرى):

لمحمد بن سعد بن مُنبع الهاشمي البصرى، المعروف بـــ (ابن سعد المتوفى ٢٣٠هـــ). الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٤١٠هــــ ١٩٩٠م. دراسة، وتحقيق: محمد عبد القادر عطا.

### ١٦٩ (طبقات المفسرين):

لشـــمس الــــدين محمد بن على بن أحمد الداودى (ت ٩٤٥هـــ). الطبعة الأولى. مطبعة الاستقلال الكبرى. الناشر: مكتبة وهبة، ١٩٧٢م. تحقيق: على محمد عمر.

#### ١٧٠ - (طبقات النحويين واللغويين):

لأبى بكر محمد بن الحسن الزُّبيْدَىّ الأندلسي (ت ٣٧٩هـ). سلسلة (ذخائر العرب رقم ٥٠). الطبعة الثانية، طبع ونشر: دار المعارف بالقاهرة ١٩٧٣م. تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم.

#### (حرف العين)

# ١٧١- (العبَر في خبر مَنْ غَبَر):

للإمسام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـــ)، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت، د١٩٨٥م. تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول.

#### ١٧٢ - (العقد الفريد):

للفقسيه أحمسد بسن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٨هـ). الطبعة الأولى، مطبعة الاستقامة بالقاهرة. نشر: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة، ١٣٥٩هــ/١٩٤٠م. تحقيق: محمد سعيد العريان.

# ١٧٣ - (العِلْل ومعرفة الرجال):

للإمــــام أحمــــد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ – ٢٤١هـــ). طبعة: إستانبول. نشر: المكتـــبة الإسلامية بتركيا، ١٩٨٧م. تحقيق: د. طلعت قوج بيكيت، ود. إسماعيل جراح أوغلى.

#### ١٧٤ - (علماء إفريقية):

لأبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخُشَنيّ القيرواني الأندلسي (ت ٣٦١هـ.). الطبعة الثانية ١٥ هـ.) من تراث الإسلام الثانية ١٥ هـ. (١٥ هـ.) من تراث الإسلام -٢) في مجلد واحد بعنوان: (قضاة قرطبة، وعلماء إفريقية). تصحيح، ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني.

#### ١٧٥ (عيون الأنباء في طبقات الأطباء):

لموفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن أبى أُصَيْبِعَة السَّعْدِيّ الحَزْرُحِيّ (٣٠٠– ٣٦٨هـــ). منشورات: دار مكتبة الحياة – بيروت، د. ت. شرح، وتحقيق: د. نزار رضا.

#### (حوف الغين)

#### ١٧٦ - (غاية النهاية في طبقات القُرَّاء):

لشـــمس الــــدين أبى الخير محمد بن محمد بن الجَزَريّ (ت ٨٣٣هـــ)، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٩٨٢م. عنى بنشره: ج. برحسترا.

# (حرف الفاء)

# ۱۷۷ - (فتوح مصر وأخبارها):

لأبى القاسسم عسبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشى (ت ٢٥٧هـــ). طبع فى مديـــنة: ليدن، م. بريل، ١٩٢٠م (صوَّرتُه: مكتبة المثنى عنها: ونشرته مصوراً ببغداد سنة ١٩٦٦م). تحقيق: شارلس تورى.

# ١٧٨ - (كتاب الفَخرىّ في الآداب السلطانية، والدول الإسلامية):

لمحمد بن على بن طَباطبًا المعروف بـــ (ابن الطَّقْطَقِيّ). أَتَمَّ كتابه سنة ٧٠١هـــ/١٣٠١م، مطبعة الموسوعات بمصر، ١٣١٧هـــ.

# ١٧٩ - (نص أندلسي جديد: قطعة من كتاب فرحة الأنفُس في تاريخ الأندلس):

لمحمـــد بـــن أيوب بن غالب الغَرْناطيّ (عاش فى القرن السادس الهجرى)، فصُلَّة من (مجلة معهد المخطوطات – المجلد الأول، الجزء الثانى ~ نوفمبر ١٩٥٥م). مطبعة مُصر – شركة مساهمة مصرية ١٩٥٦م. تحقيق: د. لطفى عبد البديع.

# ١٨٠ - (الفَرْق بين الفرَق):

لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى الإسفَرَائينى التميمى (ت ٤٣٩هـــ ١٠٣٧م). نشر: مكتبة دار التراث بالقاهرة، د. ت. حقَّق أصوله، وفصله، وضبط مشكله، وعلق حواشيه: محمد مجيى الدين عبد الحميد.

#### ١٨١ - (الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة):

لابن ظُهيرة(عاش فى ق ٩هـ). مطبوعات دار الكتب المصرية، ١٩٦٩م. تحقيق: مصطفى السقا، وكامل المهندس.

#### ۱۸۲- (فضائل مصر):

لعمــر بن محمد بن يوسف الكندى (توفى منتصف ق ٤هـــ). مكتبة وهبة بالقاهرة، ودار الفكر – بيروت، ١٩٧١م. تحقيق: د. إبراهيم أحمد العدوى، وعلى محمد عمر.

#### ١٨٣ - (الفلسفة السياسية عند العرب):

أو مسا يسسمى بــ (كتاب السياسة لأفلاطون). استخراج: أحمد بن يوسف بن إبراهيم المصرى، المعروف بــ (ابن الداية ت ٣٤٠هــ). دراسات ووثائق الوطنية للنشر والتوزيع – الجزائر ١٩٧١م. تقديم، وتحقيق: د. عمر المالكي.

#### ۱۸۶- (الفهرست):

لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطُّوسي (ت ٤٦٠هـــ)، الطبعة الثالثة، مؤسسة الوفاء – بيروت ١٩٨٣م.

#### ١٨٥ - (الفهرست):

لأبى الفـــرج محمد بن محمد بن أبى يعقوب إسحاق، المعروف بــــ (النَّديم). (توفى حوالى سنة ٣٧٧هــــ). طبعة طهران، ١٩٧١م. تحقيق: رضا تجدّد.

# ١٨٦- (فوات الوفيات، والذيل عليها):

لمحمد بن شاكر بن أحمد الكُتْبَىّ (ت ٧٦٤هـــ)، ٥ أجزاء بالفهارس العامة. طبع، ونشر: دار صادر – بيروت، ١٩٧٣م. تحقيق: د. إحسان عباس.

#### (حرف القاف)

#### ١٨٧ - (القاموس المحيط):

للعَلاَّمــة بحـــد الدين محمد بن يعقوب الفَيرُوزاباديّ الشَّيرازي (٧٢٩– ٨١٧هـــ). الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م.

#### ١٨٨ - (قضاة قرطبة):

لأبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشنى القيروانى الأندلسى (ت ٣٦١هـ.). الطبعة الأولى ١٤،٢ ١هـ. ١٩٨٢م. دار السثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة. نشر: دار الكتب الإسلامية، ودار الكتاب المصرى بالقاهرة، واللبناني في بيروت. حققه، وقدم له، ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياري.

#### ♦ وتوجد طبعة أخرى:

بعــنوان: (قضاة قرطبة وعلماء إفريقية). الطبعة الثانية ١٤١٥هـــ/١٩٩٥م. نشر: مكتبة الخانجـــى بالقاهرة فى سلسلة: (من تراث الإسلام - رقم ٢). تصحيح، ومراجعة: السيد عزت العطار الحسيني.

### ١٨٩ - (قوانين الوزارة):

تألسيف أبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماؤرُدىّ (٣٦٤– ٥٠٠هـــ). الطبعة الثانية (نشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية)، ١٣٩٨هـــ– ١٩٧٨م. تحقيق، ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ود. محمد سليمان داود.

# (حرف الكاف)

#### ١٩٠ (الكاشف):

للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هــ). الطبعة الأولى، ط. دار الكـــتب العلمــية - بيروت، ١٩٨٣م. راجع النسخة، وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.

#### ١٩١- (الكامل في التاريخ):

لأبي الحســـن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى، المعروف بـــ (ابن الأتـــير)، المتوف (٩٣٠هـــ). الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٤٠٧هــ/ ١٩٨٧م. تحقيق، ومراجعة، وتصحيح: عبد الله القاضى، د. محمد يوسف الدقاق.

#### ١٩٢ - (كشف أسرار الباطنية، وأخبار القرامطة):

لمحمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى (عاش فى ق ٥هـــ). الطبعة الأولى، مطبعة عبير للكتاب. الناشر: دار الصحوة للنشر والتوزيع، ١٤٠٦هــ/١٩٨٦م. تحقيق: د. محمد عزب.

#### ١٩٣- (كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون):

للقلاَّمة المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطنیّ الرومی الحنفی، الشهیر بــــ (المُلاَّ کاتب الجَلَبی)، والمعروف بــــ (حاجّ خلیفة ۱۰۱۷ - ۳۷ - ۱۵.۱ دار الفکر، ۱٤۰۲هــ/۱۹۸۲م.

# ١٩٤ - (كَنْزُ الدُّرَرِ، وجامع الغُرَرِ):

الجزء الخاص بالفاطميين بعنوان: (السدُّرَّة المُضِيَّة فى أخبار الدولة الفاطمية)، لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدُّوادارى (توف بعد ٢٣٧هـــ/١٣٣٥م)، الجزء السادس، ضمن سلسلة (مصادر تأريخ مصر الإسلامية)، التي يصدرها (قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٠هـــ/١٩٦١م. تحقيق: د. صلاح الدين المُنجَّد.

#### ١٩٥- (كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال):

لعلاء الدين الهندى (ت ٩٧٥هـــ). الطبعة الأولى. نشر، وتوزيع: مكتبة التراث الإسلامي بحلب، ١٩٦٩م.

# ١٩٦- (الكواكب السيَّارة في ترتيب الزيارة):

لشـــمس الــــدين أبي عبد الله محمد بن ناصر الدين الأنصارى المعروف بــــ (ابن الزيَّات)، المتوفى سنة ١٤هـــ. أعادت طبعه بالأوفست: مكتبة المثنى ببغداد، د. ت.

#### (حرف اللام)

#### ١٩٧ - (اللباب في هَذيب الأنساب):

لعز الدين أبي الحسن على بن محمد الجَزَريّ، المعروف بــــ (ابن الأثير ٥٥٥– ٩٣٠هـــ). دار صادر – بيروت، ١٤٠٠هـــ/١٩٨٠م.

#### ۱۹۸ - (لسان العرب):

لجمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرّم بن على بن أحمد بن منظور (٦٣٠–٧١١هـ.). دار المعارف فى مصر، د. ت. تحقيق: نخبة من العاملين بدار المعارف (عبد الله على الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلى).

#### ١٩٩ - (لسان الميزان):

للإمـــام الحـــافظ شهاب الدين أحمد بن علىّ بن حجر العَسْقلاني (ت ١٥٥٢هـــ). الطبعة الثانية، منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (بيروت)، ١٣٩٠هـــ/١٩٧١م.

# (حرف الميم)

#### . . ٢ - (كتاب المجالس والمُسايَرات):

للقاضــــى الـــنعمان بن محمد بن حَيُّون الإسماعيلي المغربي (ت ٣٦٣هـــ)، من منشورات الجامعة التونسية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المطبعة الرسمية لجمهورية تونس ١٩٧٨م. م. تحقيق: الحبيب الفقى، وإبراهيم شُبُّوح، ومحمد اليَعْلاوى.

#### ٢٠١ - (مَجْمَع الزوائد، ومنبع الفوائد):

للحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهَيْئُمي (ت ٨٠٧هــ). مكتبة القدسي، د. ت.

#### ٢٠٢- (مختار الصّحاح):

للحـافظ نور الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّازَىُّ (كان حيَّا سنة ٢٦٦هــ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب (مراجعة: لجنة من مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية)، ١٩٧٧م. عُنى بترتيبه: محمود خاطر.

#### ٢٠٣ - (مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر):

للإمسام محمد بن مكرم. المعروف بـ (ابن مُنْظُور ٣٥٠- ٧١١هـ). الطبعة الأولى. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق ٤٠٩ هـ/١٩٨٩م. حققه: عدد من الباحثين، مسنهم: سكينة الشهابي (اختصرت جسه على نحج ابن منظور، وحققته بعد تجميعه من نسخ عديدة ناقصة).

#### ٢٠٤- (المختصر في علم التاريخ):

#### ه ۲۰۰ (مراتب النحويين):

لأبى الطيّب عبد الواحد بن على اللغوىّ الحلبيّ (ت ٣٥١هــ). ملتزم الطبع والنشر:مكتبة نحضــة مصـــر ومطبعتها بالفحالة بالقاهرة ١٩٥٥م. حققه، وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم.

# ٢٠٦– (مرآة الجنان وعبْرَة اليَقْظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان):

لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليمني اليافعي المكي (ت ٧٦٨هـ). الطبعة الثانية، منشورات: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات (بيروت)، ١٣٩٠هــ ١٩٧٠م.

#### ٢٠٧- (مروج الذهب، ومعادن الجوهر):

للــرَّحَّالة المؤرخ أبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى (ت ٣٤٦هــ)، بحلدان، الطـبعة الأولى، ١٤٠٢هــ)، بحلدان، الطـبعة الأولى، ١٤٠٢هــ/١٩٨٢م. مؤسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنشر. نشر، وتوزيــع: دار الكــتاب اللبناني، ومكتبة المدرسة (بيروت). تحقيق: محمد مجيى الدين عبد الحميد.

#### ٢٠٨- (المسالك والممالك):

لإبراهيم بن محمد الفارسى الإصْطَحْرِىّ (توفى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى). مطابسع دار القلسم بالقاهرة، ٩٦١ أم. تحقيق: د. محمد جابر عبد العال الحيني. مراجعة: محمد شفيق غربال.

#### ٢٠٩- (المسالك والممالك):

لأبى القاســـم عبيد الله بن عبد الله، المعروف بــــ(ابن خُرْدَاذَبه)، المتوفى سنة (٣٠٠هـــ). الناشر: مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة، د. ت.

#### ٢١٠ (المستدرّك على الصحيحين):

لأبى عــبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النَّيسابورىّ (ت ٤٠٥هـــ). وبذيله (التلخيص) للذهبى. الناشر: دار الكتاب العربي (بيروت)، د. ت.

#### ٢١١ – (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد):

لأحمـــد بن أيبك بن عبد الله الحسيني المعروف بـــ (ابن الدَّميَّاطيّ)، (٧٠٠- ٧٤٩هــ). (يحمل رقم: ١٩ فى ذيول تاريخ بغداد). دار الكتب العلمية – بيروت، د. ت. تصحيح: د. قيصر فرح. بإشراف: دائرة المعارف العثمانية بالهند.

#### ٢١٢ - (مُسْنَد أحمد بن حنبل):

للإمــــام أحمــــد بن محمد بن حنبل الشّيباني (١٦٤ – ٢٤١هـــ). وبمامشه: (منتخب كتر العمال في سنن الأقوال، والأفعال). طبعة دار الفكر، د. ت.

# ٢١٣- (مسند أبي يَعْلَى المُوْصليّ):

لأحمـــد بن على بن المثنى (٢١٠– ٣٠٠هـــ). الطبعة الأولى، دار المأمون للتراث بدمشق، ١٩٨٤م. حققه، وخَرَّج أحاديثه: حسين سليم أسد.

#### ٢١٤- (مشاكلة الناس لزماهم، وما يغلب عليهم في كل عصر):

لأحمـــد بن أبي يعقوب بن جعفر (اليعقوبي ت بعد سنة ٢٩٢هـــ). الناشر: عالم الكتب بالقاهرة، د. ت. تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين.

#### ه ۲۱ - (مُشْتَبَه النَّسْبَة):

للإمام المتقن النسَّابة أبي محمد عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد (٣٣٢- ٩٠٩هــ). طبعة أولى بالهند، ١٣٢٧هــ. تصحيح: محمد مجيى الدين الجَعْفَريّ الزَّيْنَبَيّ.

# ٢١٦ - (مُصنَّف ابن أبي شَيْبَة):

لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفى (ت ٢٣٥هــ). الطبعة الأولى، المكتبة الإمدادية فى مكة، ١٩٧٠–١٩٨٣م. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، وآخرين.

#### ٢١٧ - (المعارف):

لأبي محمـــد عبد الله بن مسلمة بن قُتيبة الدَّينَورِيّ (٢١٣– ٢٧٦هـــ). الطبعة السادسة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢م. حققه، وقدم له: د. ثروت عكاشة.

### ٢١٨- (معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان):

لأبي زيد، عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيّدى الدبّاغ (٦٠٥- ١٩٦هـ). أكمله، وعلمة عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجى التّنوخى (ت ٨٣٩هـ)، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. الناشر: مكتبة الخانجي بمصر، ١٣٨٨ هــ/١٩٦٨م.

#### والجزء الثانى –

 د. محمـــد الأحمـــدى أبو النور، ومحمد ماضور (الناشر: مكتبة الخانجى بمصر، والمكتبة العتيقة بتونس).

# ♦ والجزءان: الثالث، والرابع –

في مجلد واحد، طبع بالمطبعة الرسمية العربية بتونس ١٣٢٠هـ..

# ٢١٩ - (المُعْجب في تلخيص أخبار المُغْرب):

لمجيى الدين عبد الواحد بن على التميمى المراكشي (٨١هـــ توفى بعد سنة ٦٢١هــ). الطـبعة الأولى، مطبعة الاستقامة بالقاهرة. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٦٨هــ/ ١٩٤٩م. ضـبطه، وصححه، وعَلَق حواشيه، وأنشأ مقدمته: محمد سعيد العريان، ومحمد العربي العلمي.

#### ٢٢٠ (معجم الأدباء):

#### ٢٢١- (معجم البلدان):

لشـــهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادى(ت ٩٦٢٩ـــ). الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية – بيروت، ١٤١٠هــــ/١٩٩٠م. تحقيق:فريد عبد العزيز الجندى.

# ٢٢٢ - (المعجم في أصحاب القاضى الإمام أبي على الصَّدَفّ):

# ٢٢٣ - (المُعجَم الكبير):

للحـــافظ أبى القاســـم ســـليمان بن أحمد الطّبرانيّ (٢٦٠–٣٦٠هــ). الطبعــة الثانية، ١٣٩٦هـــ. تحقيق، وتخريج: حمدى عبد الجميد السلفي.

# ٢٢٤- (معرفة القُرَّاء الكبار على الطبقات والأعصار):

لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هــ). الطبعة الأولى، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٩م. تحقيق، وفهرسة، وضبط أعلام، وتعليق: محمد سيد حاد الحق.

# ٢٢٥- (المعرفة والتاريخ):

لأبي يوسسف يعقىسسوب بن سفيان الفَسَوى (ت ٢٧٧هـ). م. الإرشاد - بغسداد، ١٣٩٤هـ) م. تحقيق: د. أكرم ضياء العُمريّ.

#### ۲۲٦- (كتاب المغازى):

لمحمـــد بـــن عـمر بن واقد الواقدى (ت ٢٠٧هـــ). الطبعة الثالثة، نشر: عالم الكتب – بيروت، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م. تحقيق: مارسدن جونس.

# ٢٢٧- (المُغْرِب في خُلَى المُغْرِب):

لعلى بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (٦١٠– ٦٨٥هـــ)، (القسم الأندلسى) حـــزءان، (سلســـلة ذخائر العرب – رقم ١٠). الطبعة الثالثة، طبع ونشر: دار المعارف بالقاهرة ١٩٨٠م. حققه، وعلق عليه: دكتور شوقى ضيف.

#### ♦ ويوجد منه:

الجـــزء الأول من القسم الخاص بمصر)، طبع بمطبعة جامعة فؤاد الأول سابقاً (القاهرة حاليًا)، ١٩٥٣م. قسدم له: د. زكى محمد حسن. نشر، وتحقيق، وتعليق: د. زكى محمد حسن، ود. شوقى ضيف، ود. سيدة كاشف.

# ٢٢٨– (الْمُغْرِب فى ذكر بلاد إفريقية والْمُغْرِب):

وهو حزء من كتاب (المسالك والممالك)، لأبى عُبيد الله بن عبد العزيز البَكْرِيّ (ت ٤٨٧هــ). الناشر: دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

#### ٢٢٩- (المغنى في الضعفاء):

لأبي عــبد الله محمــد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـــ). مطابع الدوحة الحديثة، ١٩٨٧م. تحقيق: د. نور الدين عتر (على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر).

# ٢٣٠- (مفتاح السعادة، ومصباح السيادة في موضوعات العلوم):

لأحمسد بن مصطفى بن خليل الشهير بــ (طاش كُبْرَى زادَه)، المتوفى سنة ٩٦٨هـــ. دار الكتب الحديثة بالقاهرة، ١٩٦٨م. مراجعة، وتحقيق: كامل كامل بكرى، وعبد الوهاب أبو النور.

# ٢٣١ - (المُقتَبس من أنباء أهل الأندلس):

لأبي مسروان حَيَّان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى (۳۷۷– ۶۹۹هـــ). (أحداث ســـنة ۲۳۲– ۲۳۷هـــــــ). دار الكتاب العربي – بيروت (لبنان)، ۱۳۹۳هـــ/۱۹۷۳م. حققه، وقدم له، وعلق عليه: د. محمود على مكى.

#### وجزء آخر من الكتاب:

#### ♦ وقطعة ثالثة من الكتاب:

(كِمَا أحداث سنة ٣٠٠– ٣٣٥هـــ). وهي السَّفْر الخامس منه). المعهد الإسباني العربي للثقافة – كلـــية الآداب بالـــرباط، مدريـــد ١٩٧٩م. تُشر بعناية: بدرو شالميتا. وضبطه، وحققه: ف. كورينطي، وم. صبح، وغيرهما.

#### وقطعة رابعة وأخيرة:

(بُســـا أحداث ٣٦٠– ٣٦٤هـــــ)، طبع ونشر وتوزيع: دار الثقافة – بيروت ١٩٨٣م. تحقيق: عبد الرحمن على الحجى.

# ٢٣٢ - (مقدمة ابن خَلْدون):

للعَلاَّمــة عبد الرحمن بن محمد بن خَلْدُون (٧٣٢– ٨٠٨هــ). الطبعة الثالثة، دار نهضة مصر للطبع والنشر بالفحالة بالقاهرة، ١٩٨١م. نشر، وتحقيق، وضبط، وشرح، وتعليق، وفهارس: د. على عبد الواحد وافي.

#### ٢٣٤ - كتاب المقفّى الكبير):

لتقـــى الــــدين أحمد بن علىّ المقريزى (ت ١٤٤٥هـــ ١٤٤١م)، ٨ أحــــــزاء، الطبعة الأولى (١٤١١هـــــ – ١٩٩١م). تحقيق: الأولى (١٤١١هـــــ – ١٩٩١م). نشر: دار الغرب الإسلامى (بيروت – لبنان). تحقيق: محمد اليَعْلاويّ.

#### ٢٣٥ (المكافأة):

لأبي حعفر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب (ابن الداية. ٢٤٥- ٣٤٠هـ). الطبعة الأولى، مطبعة الجمالية بمصر على نفقة المكتبة الأدبية، ١٣٣٢هــ/١٩١٤م. عُنى بتنسيقه، وتصحيحه، وتعليق حواشيه، وتفسير غريبه: أمين عبد العزيز.

#### ♦ توجد طبعة أخرى (ط١):

بتصـــريح من وزارة المعارف العمومية بالقاهرة، المطبعة الأميرية – بولاق، ١٩٤١م. تصحيح، وضبط، وشرح: أحمد أمين، وعلى الجارم.

# ٢٣٦- (المُلُل والنَّحَل):

لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشَّهْرِسْتانِيَّ (٤٧٩ – ٥٤٨هـ). نشر: مصطفى الحلي وأولاده، ١٣٩٦هــ – ١٩٧٦م. تحقيق: محمد سيد كيلاني.

# ٢٣٧- (المُنتَظَم في تاريخ الملوك والأمم):

لأبى الفــرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن الجَوْزِيّ (ت ٥٩٧هــ) حــ٥ -حــــ١، الطبعة الأولى، ومطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ هــ. تصحيح: هاشم الندوى، وآخرين. مراجعة: عبد الله العمادى.

#### ♦ وتوجد طبعة أخرى كاملة منه:

صدرت عن (دار الكتب العلمية) – بيروت، ١٤١٢هـــ/١٩٩٢م. دراسة، وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. راجعه، وصححه: نعيم زرزور.

قوانم المصادر والمراجع

#### ٢٣٨- (المؤتلف والمختلف):

YEY

لأبى محمـــد عـــبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد الأزدى المصرى(٣٣٢– ٤٠٩هـــ). مطابع سجل العرب. (موسوعة الأنساب رقم١)، الطبعة الأولى، نشر وتوزيع:دار الأمين بالقاهرة ١٤١٤هــ/١٩٩٤م. تحقيق، وتعليق:د. محمد زينهم محمد عزب.

# ♦ وتوجد طبعة أخرى بياناتها كالآتى:

(المؤتلف والمحتلف في أسماء تَقَلَة الحديث)، للإمام أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدى المصرى، طبعة أولى – الهند ١٣٢٧هـ... تصحيح: محمد محيى الدين الجعفرى الزينبي.

#### ٢٣٩- (الموطأ):

للإمام مالك بن أنس (٩٣- ١٧٩هـ). دار إحياء الكتب العربية – عيسى الحليى. جزءان ف مجلـــد واحد. م. دار إحياء الكتب العربية، د. ت. صححه، ورقمه، وخَرَّج أحاديثه، وعَلَق عليه: محمد فؤاد عبد الباقى.

# ٢٤٠ (الْمُؤْنس في أخبار إفريقيّة وتونس):

#### ٢٤١ - (ميزان الاعتدال في نقد الرجال):

لأبى عـــبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت ٧٤٨هـــ). الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبى). ١٣٨٢هـــ/١٩٦٣م. تحقيق: على محمد البَحَاويّ.

# (حرف النون)

#### ٢٤٢- (النجوم الزاهرة في حُلَى حضرة القاهرة):

القسم الخماص من كتاب (المُغْرِب ف حُلَى المُغْرِب)، لعلى بن موسى بن محمد بن عبد الملك، المعروف بابن سعيد المغربي (ت ٩٨٥هـ). مطبعة دار الكتب المصرية، ١٩٧٠م. تحقيق: د. حسين نصار.

#### ٢٤٣- (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة):

تألــيف: جمـــال الدين أبى المحاسن يوسف بن تَغْرِى بَرْدِى الأتابكى (٨٣١– ٨٧٤هـــ)، الطبعة الأولى، نشر: دار الكتب العلمية – بيروت (لبنان)، ١٤١٣هــ/١٩٩٢م. قدّم له، وعلّق عليه: محمد حسين شمس الدين.

# ٢٤٤ (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق):

# ه ٢٤٥ (نَفْح الطَّيب من غصن الأندلس الرَّطيب):

لأحمد بن محمد بن أحمد المُقرِّى القرشى التَّلْمُسَانى (٩٨٦- ١٠٤١هــ)، ٨ مجلدات، دار صادر - بيروت، ١٤٠٨هـــ/٩٨٨ ١م. تحقيق: د. إحسان عباس.

# ٢٤٦ (نَقُط العروس في تواريخ الخلفاء):

لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حَزْم (٣٨٤- ٤٥٦هـــ)، رواية الحُمَيْدى، نُشر فى بحلـــة كلية الآداب – جامعة فؤاد الأول سابقاً (القاهرة)، المحلد الثالث عشر، الجزء الثانى، ديسمبر ١٩٥١م. تحقيق: أ. د. شوقى ضيف.

#### ٣٤٧ - (هَاية الأرّب في فنون الأدب):

لشمهاب السدين أحمد بسن عبد الوَهَّاب النُّوَيْرِيّ (٦٧٧- ٧٣٣هـ)، الجزء الثالث والعشرون. طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتّاب ١٩٨٠م. تحقيق: د. أحمد كمال زكم. مراجعة: د. محمد مصطفى زيادة.

#### الجزء السادس والعشرون:

صدر عـن الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م، بتحقيق: محمد فوزي العنتيل، ومراجعة: د. محمد طه الحاجري.

#### والجزء الثامن والعشرون:

صسدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤١٢هـــ/١٩٩٣م. حققه، ووضع حواشيه: المرحوم الدكتور محمد أمين.

#### . . . .

# (حرف الواو)

# ٢٤٨ (الوافي بالوَفيات):

لصلاح الدين خليل بن آيبك الصَّفَدى (٦٩٦- ٢٦٤هـ)، الطبعة الثانية (من سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية)، باعتناء: هلموت ريتر. دار النشر: فرانز شتاينر – فيسبادن بألمانيا، ١٣٨١هـ/١٩٦٢م.

# ٢٤٩ - (الوزراء)، أو (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء):

تألــيف: أبى الحسن الهلال بن المُحَسَّن الصابئ (٣٥٩هـــ ٤٤٨هـــ). دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٥٨م. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج.

#### ٢٥٠- (الوزراء والكُتّاب):

تأليف: أبى عبد الله محمد بن عَبْدوس الجَهْشَيَارى (ت ٣٣١هـ). طبع، ونشر: مصطفى البابى الحلبى وشركاه، ١٩٣٨م. تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبيارى، وعبد الحفيظ شلبي.

٢٥١ (وصف الأندلس، أو جغرافيته، وهو قطعة من كتاب: صِلَة السَّمْط، وسَمَة المرْط):

للمسؤرخ التونسسى محمد بن على بن محمد بن الشَّبَاط المصرى التَّوزْرِيّ (ت ٦٨١هـــ/ ١٢٨٢م). (منشور في جزء واحد بعد كتاب (تاريخ الأندلس) لابن الكَرْدُبُوس، مطبعة: معهد الدراسات الإسلامية بمدريد، ١٩٧١م. تحقيق: د. أحمد مختار العبَّادى.

#### ٢٥٢ - روفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان):

لأبي العـــباس شمس الدين أحمد بن عمد بن أبي بكر بن خَلِّكان (٦٠٨– ٦٨١هـــ)، ٧ مجلدات، دار صادر – بيروت ١٩٦٨م. حققه: د. إحسان عباس.

#### ويوجد المجلد الثامن والأخير بعنوان:

(الفهارس العامة). إعداد: وداد القاضى، وعز الدين أحمد موسى. وإشراف: د. إحسان عباس. دار صادر – بيروت، ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م.

### ٢٥٣- (كتاب الولاة وكتاب القضاة):

لأبي عمـــر محمـــد بن يوسف بن يعقوب الكنْديّ (٢٨٣– ٣٥٠هـــ). طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين – بيروت، ١٩٠٨م. تمذيب، وتصحيح: رفن جست.

وطبع كستاب (الولاة) وحده بتحقيق حديد، وسُمِّى: (ولاة مصر)، لمحمد بن يوسف الكندى (ت ٣٥٠هـــ)، دار صادر – بيروت، د. ت. تحقيق: دكتور حسين نصار.

# رابعاً– المراجع:

#### (حرف الهمزة)

#### ٢٥٤ - رأثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك):

تأليف: الدكتور على عبد الله النعَّاع. الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هــ/١٩٨١م.

#### ٥٥٥ - (أحمد بن طولون):

تأليف: الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف. سلسلة (أعلام العرب – رقم ٤٨)، ١٩٦٥م. الدار القومية للطباعة والنشر، والدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر.

# ٢٥٦- (الإدارة المحلية في مصر في عصر الولاة):

للدكتورة صفاء حافظ عبد الفتاح. المطبعة الإسلامية الحديثة بالقاهرة، ١٩٩١م.

#### ٢٥٧- (الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة):

للدكتور أحمد هيكل. الطبعة الثامنة، طبع ونشر: دار المعارف بالقاهرة، ١٩٨٢م.

#### ٢٥٨- (الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلى الفاطميين):

لعبد الرزاق حميده. مطبعة: لجنة البيان العربي. الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥١م.

# ٩٥٩- (استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، وفي التاريخ المصرى الوسيط):

تأليف: دكتور على إبراهيم حسن. الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٠م.

# .٢٦- (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى):

للشــيخ أبى العــباس أحمد بن خالد الناصرى (١٢٥٠– ١٣١٥هــ/١٨٣٥– ١٨٩٧)، الجزء الأول، دار الكتاب بالدار البيضاء. تحقيق، وتعليق: وَلَدَيِ المؤلف: جعفر الناصرى، ومحمد الناصرى، ١٩٥٤م.

# ٢٦١- (إسحاق الموصلي الموسيقار النديم):

تأليف: الدكتور محمود أحمد الحفني. الطبعة الثانية ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م (سلسلة أعلام العرب رقم ١١٢)، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

#### ٢٦٢ (الأعلام):

قامـــوس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب، والمستعربين، والمستشرقين. تأليف: حَيْرِ الدين الزَّرَكِلِيّ. الطبعة السادسة، دار العلم للملايين – بيروت، ١٩٨٤م.

#### ٢٦٣- (أعلام التراث الإسلامي):

للدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الثانية، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ١٤١٢هــــ/١٩٩٢م.

#### ٢٦٤- (أعيان الشيعة):

#### ۲٦٥ (الأغالبة والأدارسة في بلاد المغرب، وعلاقتهم بالقوى السياسية المعاصرة لهم):

للدكتور بدر عبد الرحمن محمد. الطبعة الأولى، مطبعة: الجبلاوى بالقاهرة. الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٤٠٦هــــ/١٩٨٦م.

#### ٢٦٦- (الإمام الشافعي ناصر السنّة، وواضع الأصول):

لعبد الحليم الجندى. سلسلة (لحنة التعريف بالإسلام)، التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الكتاب رقم (٥٤). مطابع الأهرام التجارية، ١٣٨٩هـــ/١٩٦٩م.

#### ٢٦٧- (الإمامة العظمي عند أهل السنّة والجماعة):

لعبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. الطبعة الأولى، دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض (وكيل التوزيع دار الصفوة بالقاهرة)، ١٤٠٧هــ/١٩٨٧م.

# ٢٦٨- (أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول):

للدكـــتور سلام شافعى محمود (سلسلة تاريخ المصريين رقم ٧٥). الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٥م.

# (حرف الباء)

#### ٢٦٩- (بحوث في الأدب العباسي):

للدكتور شعبان محمد مرسى. دار الهانى للطباعة. نشر: دار الثقافة العربية، ١٤١٤هـــ/ ١٩٩٤م.

# ٢٧٠ (بحوث في تاريخ السنَّة المشرَّفة):

للدكستور أكسرم ضياء العمرى. الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة (ساعدت على نشره: جامعة بغداد)، ١٩٧٥هـ/١٩٧٥م.

#### (حرف التاء)

# ٢٧١- (التاج الْمُكَلِّل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول):

للسيد أبي الطيب صدِّيق بن حسن بن على بن لطف الله الحسيني القَنُّوْجي (١٣٤٨–١٣٤٨). ١٣٠٧هـــ/١٨٣٢– ١٨٩٠م). المطبعة الهندية العربية، ١٣٨٣هـــ/١٩٩٩م.

#### ٢٧٢- (تاريخ الأدب العربي):

لكارل بروكلمان (ت ١٩٥٦م). الطبعة الثانية، مطابع دار المعارف ١٩٦٩م. نقله إلى العربية: الدكتور عبد الحليم النجار.

#### ♦ وتوجد طبعة أخرى:

تصدرها منظمة اليونسكو، ويشرف على ترجمتها إلى العربية: د.محمود فهمي حجازي. نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.

# ٣٧٣ - (تاريخ الإسلام السياسي، والديني، والثقاف،والاجتماعي):

للدكـــتور حسن إبراهيم حسن، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة عشرة، دار الجيل (بيروت)، ومكتبة النهضة المصرية (القاهرة)، ١٤١١هـــ/١٩٩١م.

### ٢٧٤ (كتاب تاريخ الأمة القبطية وكنيستها):

تأليف: أ.ل بتشــر الإنجليزية، ٣ بحلدات. مطبعة مصر بالفجالة ١٩٠٠-١٩٠٦م. تعريب: إسكندر تادرس.

# ٣٧٥ (التاريخ الأندلسي: تدوينه ومروياته، حتى نماية القرن الثالث الهجرى):

تأليف: الدكتور عبد الله محمد جمال الدين. مطبعة الصحابة بالهرم، ١٩٩٣م.

# ٢٧٦ (تـــاريخ البحـــرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط - البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس):

للدكتور السيد عبد العزيز سالم، والدكتور أحمد مختار العبادى. مطبعة الانتصار. الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٩٣م.

# ٢٧٧- (تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام):

للدكتور السيد عبد العزيز سالم، والدكتور أحمد مختار العبادى. مطبعة الانتصار. الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٩٣م.

#### ٢٧٨- (تاريخ التراث العربي):

للدكستور فؤاد سزكين. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧م. نقله إلى العربية: د.محمود فهمي حجازي، ود.فهمي أبو الفضل.

#### وتوجد طبعة أخرى:

# ٢٧٩- (تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس):

للدكـــتور حسين مؤنس. الطبعة الثانية، أصدرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٤٠٦هــــ١٩٨٦م.

# ٢٨٠- (تاريخ جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله الفاطمي):

لعلسى إبراهيم حسن، المكتبة التجارية الكبرى، ط١، مطبعة حجازى بالقاهرة، ١٣٥١ هـــ ١٩٣٣م.

# ٢٨١- (تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب، ومصر وسورية، وبلاد العرب):

للدكستور حسسن إبراهيم حسن. الطبعة الرابعة ١٩٨١م. نشر، وطبع: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة.

#### ٢٨٢- (التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر الأموى):

للدكتور حمدى عبد المنعم محمد حسين. مطبعة الانتصار. الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٤٠٧هــــ/١٩٨٧م.

# ۲۸۳– (التاريخ العربي والمؤرخون):

للدكتور شاكر مصطفى. الطبعة الأولى، والثانية. دار العلم للملايين – بيروت، ١٩٧٩م.

# ٢٨٤- (تاريخ الفكر الأندلسي):

تأليف: آنْحِل جُنْثالِث بالنَّثيا. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. نقله عن الإسبانية إلى العربية: د.حسين مؤنس، ١٩٥٥م.

# ٢٨٥ - (تاريخ القضاء في الإسلام):

للدكتور أحمد عبد المنعم البهي. مطبعة لجنة البيان العربي بالقاهرة، ١٩٦٥م.

- ٢٨٦ (تساريخ القضاء في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى هاية القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي):

للدكـــتور محمـــد عبد الوهاب خلاف. الطبعة الأولى، المطبعة العربية الحديثة بالقاهرة، ١٤١٣هـ/١٩ م. توزيع: المؤسسة العربية الحديثة بالفحالة.

#### ٢٨٧ - رتاريخ اللغة العربية في مصرى:

٨٨٨- (تساريخ مديسنة الْمَسريَّة الأندلسية في العصر الإسلامي هنذ إنشائها حتى استيلاء المرابطين عليها ٢٤٤هــ/٩٥٥- ٩١٩١م):

تألييف: د.محمد أحمد أبسو الفضل. تقلتم: د.السيد عبد العزيز سالم. مطبعة: مصنع إلى المراس. الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية)، ١٩٨١م.

٩٨٠- (تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى تماية العصر الفاطمي):

للدكتور جمال الدين الشيال. الجزء الأول – دار المعارف بالقاهرة ١٩٦٧م.

 ٢٩٠ (تجسارة مصسر في البحسر الأحمر هنذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية):

للدكتور عطية القوصي. مطبعة: دار التأليف. الناشر: دار النهضة العربية بالقاهرة، ١٩٧٦م.

#### ٢٩١ رتاريخ النصاري في الأندلس):

للدكستور عبادة كحيلة. الطبعة الأولى، المطبعة الإسلامية الحديثة بالقاهرة، ١٤١٤هـ/ ٩٩٩م.

٢٩٢ - (التربية الإسلامية فى الأندلس: أصولها المشرقية، وتأثيراتها الغربية):

تأليف: خوليان ربيبرا (١٨٥٨– ١٩٣٤م) بالإسبانية. مطبعة القاهرة الجديدة، نشر: دار المعارف، ١٩٨١م. ترجمه إلى العربية: أ.د.الطاهر أحمد مكي.

٢٩٣ - (التربية الإسلامية في المغرب: أصولها المشوقية، وتأثيراتها الأندلسية):
 عمد عادل عبد العزيز. طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م.

#### ٢٩٤- (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى):

لمحمد قنديل البقلي. طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٩٨٣ م.

#### ٢٩٥- (التكاثر المادى وأثره في سقوط الأندلس):

### ٢٩٦- (تنقيح المقال في علم الرجال):

للعلاَّمـة الجلـيل الحـاج شيخ عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامَقان (١٢٩٠- ١٢٥هـ/١٢٥ عمد حسين الشيخ محمد حسين الرُّنْجان. (النجف الأشراف، ١٣٥٠هـ..).

#### ٢٩٧- (هَذيب تاريخ دمشق الكبير، لابن عساكر):

هذب...ه، ورت...به: الش...يخ عبد القادر بدران (ت ١٣٤٦ه...)، ٧ أجزاء، الطبعة الثانية المنقحة، دار المسبرة – بيروت، ١٣٩٩هـ../١٩٧٩م.

#### ۲۹۸ - (تیسیر مصطلح الحدیث):

للدكتور محمود الطحَّان. دار التراث العربي، ١٩٨١م.

#### (حرف الثاء)

# ٢٩٩- (تسورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأموية ١٣٨- ٣١٦هـ/ ٧٥٦- ٢٧٥م).

للدكستور حمدى عبد المنعم محمد حسين، الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية،

#### ٣٠٠- (الثورات الشعبية في مصر الإسلامية):

للدكستور حسين نصار. (سلسلة المكتبة الثقافية – رقم ٢١٥). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر – دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٩م.

# (حوف الحاء)

#### ٣٠١ - (الحاكم بأمر الله، وأسرار الدعوة الفاطمية):

نحمـــد عـــبد الله عـــنان. الطبعة الثالثة، مطبعة المدنى بالقاهرة. الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة، ودار الرفاعى بالرياض، ٤٠٤ هـــ/٩٨٣م.

# ٣٠٠- (الحرف والصناعات في مصر الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نماية العصر الفاطمي (٢٠- ٧٦- ١٩٠٥):

للدكـــتور الســـيد طـــه السيد أبي سديرة. سلسلة (الألف كتاب التانية - رقم ٩٥)، تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩١م.

#### ٣٠٣- (ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري):

للدكتور عبد الحليم عويس. الطبعة الثانية، وطبع ونشر: الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة، ١٤٠٩هـــ/١٩٨٨م.

# ٣٠٠- (الحضارة: دراسة في أصول، وعوامل قيامها، وتدهورها):

للدكـــتور حســـين مؤنس، ضمن سلسلة (عالم المعرفة، رقم ۱)، التي يصدرها المجلس السوطني للــــثقافة والفنون والآداب شهريًا بالكويت - محرم/صفر ١٣٩٨هـــ – يناير ١٩٧٨م.

# ٥٠٠- (الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى – العلوم العقلية):

للدكتور أحمد عبد الرازق أحمد. الطبعة الأولى، طبع ونشر: دار الفكر العربي بالقاهرة، ١٤١١هـــ/١٩٩١م.

#### ٣٠٦- (الحضارة الإسلامية في القرن الوابع الهجرى):

لآدم متز. الطبعة الثالثة، مطبعة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٧٧هـــ/١٩٥٧م. م. الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة. نقلـــه إلى العربية: محمد عبد الهادى أبو ريدة.

# ٣٠٧- (حضارة مصر الإسلامية في العصر الطولوبي):

للدكــتور حسن أحمد محمود. ملتزم الطبع والنشــر: دار الفــــكر العربي – القاهرة، ١٩٧٧م.

#### ٣٠٨- (الحكومة والقضاء في الإسلام):

لعبد الحمسيد أحمسد سليمان. مطابع سجل العرب، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة، ١٩٨٤م.

#### (حرف الحاء)

#### ٣٠٩- (الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية):

للدكستور محمسد ضياء الدين الريس. الطبعة الخامسة، مكتبة دار التراث بالقاهرة، 19۸٥ م.

#### \* \* \* \*

#### (حرف الدال)

#### ٣١٠- (دراسات اقتصادية في تاريخ مصر الإسلامية - عصر الولاة):

للدكتور محمد أمين صالح، الطبعة الثالثة. الناشر: مكتبة نمضة الشرق – جامعة القاهرة، ١٩٩٠م.

#### ٣١١- (دراسات في تاريخ المغرب والأندلس):

للدكتور أحمد مختار العبادى. الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، د.ت.

#### ٣١٢- (دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية):

للدكستور عبد الحليم عويس، الطبعة الثالثة، مطابع الوفاء بالمنصورة. نشر: دار الوفاء، ودار الصحوة للنشر والتوزيع، ١٤١٠هـــ/١٩٨٩م.

# ٣١٣- (الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية):

تأليف: سير توماس أرنولد. الطبعة الثالثة ١٩٧٠م، مطبعة الدجوى. طبع ونشر، مكتبة النهضـــة المصرية. ترجمه إلى العربية، وعَلَق عليه: د.حسن إبراهيم حسن، ود.عبد المجيد عابدين، وإسماعيل النحراوى.

#### ٣١٤- (دولة الإسلام في الأندلس):

نحمــــد عبد الله عنان، العصر الأول – القسم الأول (من الفتح إلى بداية عهد الناصر)، والعصر الأول – القسم الثانى (الحلافة الأموية، والدولة العامرية)، الطبعة الثالثة، مطبعة المدى بالقاهرة. ١٩٨٨/٨٨ م.

# ٣١٥ (الدولة الفاطمية: قيامها ببلاد المغرب، وانتقالها إلى مصر إلى نماية القرن الرابع الهجرى، مع عناية خاصة بالجيش):

للدكـــتور عبد الله محمد جمال الدين. دار التوفيق النموذجية للطباعة. نشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، ١٤١١هـــ/١٩٩١م. ٣١٦- (دولــة الفــرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي (٧٥٥- ١٧٨م/١٦٩ هـــ):

للدكــتور محمــد محمــد مرسى الشيخ. الناشر: مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، ١٤٠٠هـ. ١٤٨٠م.

#### (حرف الراء)

#### ٣١٧- (الرسائل في مصر الإسلامية إلى لهاية الدولة الإخشيدية):

للدكـــتور أحمــــد أمين مصطفى. الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بالقاهرة، ١٤١٠هـــ/ ١٩٩٠م.

٣١٨- (رؤيـــة الــــرحالة المســــلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمي (٣٥٨–٣٥٨هــ/٩٦٩– ١٧١١م):

للدكتورة أمينة أحمد إمام الشوربجي. سلسلة (تاريخ المصريين – رقم ٧٢). طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م.

#### (حرف السين)

#### ٣١٩- (السلطة السياسية في المجتمع الإسلامي):

للدكتور صبحي عبده سعيد، وكالة الأهرام للتوزيع بالقاهرة.

#### ٣٢٠ (السلطة القضائية، وشخصية القاضي في النظام الإسلامي):

للدكـــتور محمد عبد الرحمن البكر. الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـــ/١٩٨٨م. طبع، ونشر: الزهراء للإعلام العربي.

#### ٣٢١- (سيرة القاهرة):

كتـــبه بالإنجليزية: ستانلي لين بول. طبع، ونشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ١٩٥٠م. ترجمه إلى العربية: حسن إبراهيم حسن، وعلى إبراهيم حسن، وإدوار حليم.

#### ٣٢٢- (السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني):

#### (حرف الشين)

#### ٣٢٣- (الشافعي: حياته وعصره، آراؤه الفقهية):

لمحمد أبي زهرة. طبع ونشر: دار الفكر العربي، ١٣٦٧هــ/١٩٤٨م.

#### ٣٢٤ - (الشرطة في مصر الإسلامية):

#### ٣٢٥- (شعر الطبيعة في الأدب المصرى – القرن الرابع الهجري):

تأليف: عوض على الغباري. طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩م.

#### ٣٢٦- (شمس العرب تسطع على الغرب):

للمستشرقة الألمانية: سيجريد هونكه, الطبعة السادسة، منشورات دار الآفاق الجديدة – بسيروت، ١٩٨١م. نقله عن الألمانية: فاروق بيضون، وكمال دسوقي. راجعه، ووضع حواشيه: مارون عيسى الخوري.

#### ٣٢٧- (شيوخ العصر في الأندلس):

للدكتور حسين مؤنس، سلسلة المكتبة الثقافية، رقم ١٤٦ (كانت تصدر مرتين شهريًا مـــن أول يوليه ١٩٦٥م)، مطبعة: الدار المصرية للتأليف والترجمة. توزيع: مكتبة مصر بالفحالة (صدر في أول ديسمبر ١٩٦٥م).

#### \* \* \* 4

# (حرف الظاء)

#### ٣٢٨ - (ظُهْر الإسلام):

لأحمـــد أمـــين، الجزء الأول، الطبعة السادسة، المركز الإسلامى للطباعة. والجزء الثابى، الطـــبعة الخامسة، مطبعة النهضة العربية بالفجالة. والجزء الثالث، مطبعة المعرفة. الناشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة (١٩٤٥، ١٩٥٢، ١٩٥٣م).

#### (حرف العين)

#### ٣٢٩- (عبد الله بن عبد الملك بن مروان):

للواء الركن محمود شيت خطاب. سلسلة قادة الفتح الإسلامي. الطبعة الأولى، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق، ١٤٠٥هــ/١٩٨٥م.

#### ٣٣٠ (العصبية القومية وأثرها في سقوط الأندلس):

٣٣١- (عصر الخليفة المقتدر بالله ٣٢٥- ٣٢٠هــــــــ ٩٠٧- ٩٣٢م) --دراسة في أحوال العراق الداخلية.

لحمدان عبد المحيد الكبيسى، مطبعة النعمان - النحف الأشرف (ساعدت حامعة بغداد في طبعه)، ١٩٧٤هـــ/١٩٧٤م.

#### ٣٣٢ - (علم التاريخ عند المسلمين):

تألــيف:فرانـــز روزنثال.الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة(بيروت)، ١٤٠٣هـــ/١٩٨٣م. ترجمة: الدكتور صالح أحمد العلي.

# ٣٣٣- (العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي):

تأليف: الكاتب الإيطالى الذى كتبه بالفرنسية: ألدو ميبلىAldo. Milli الطبعة الدول الأولى، ١٣٨١هـ ١٩٦٢م الناشر: دار القلم (إشراف: الإدارة الثقافية بجامعة الدول العسربية). نقله إلى العربية: د.عبد الحليم النجار، ود.محمد يوسف موسى، وراجعه على الأصل الفرنسي: د.حسين فوزى.

# ٣٣٤- (العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف):

للدكتور رحب محمد عبد الحليم. الطبعة الأولى، شركة دار الإشعاع للطباعة بالقاهرة. نشــر: دار الكـــتب الإسلامية، ودار الكتاب اللبناني - بيروت ١٩٨٥م.

٣٥٥- (العلاقات بين الشام ومصر في العهدين: الطولوبي، والإخشيدي ٢٥٤- ٨٦٨ هـ/٨٦٨ مري:

للدكتور محمد أحمد زيُّود. الطبعة الأولى، دار حسان للطباعة والنشر – دمشق، ١٤٠٩ هــــ/١٤٠٩م.

#### (حرف الفاء)

#### ٣٣٦- (الفاطميون في مصر، وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص):

للدكتور حسن إبراهيم حسن (وضعه في الأصل بالإنجليزية كرسالة دكتوراه بجامعة لندن، وترجمه إلى العربية). المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٢م. راجع الترجمة: محمد أحمد حسونة، وزكى محمد المهندس.

#### ٣٣٧- (فرسان الخلافة في العصر العباسي الأول):

للدكستور عسبد السبارى محمد الطاهر. الطبعة الأولى. رياض الصالحين للطبع والنشر والتوزيع، ١٤١٤هـــ/١٩٩٤م.

#### ٣٣٨- (الفلاح المصرى بين العصر القبطي والعصر الإسلامي):

للدكتورة زبيدة عطا. سلسلة (تاريخ المصريين – رقم ٤٨)، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩١م.

# ٣٣٩- (في الأدب المصرى الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى دخول الفاطميين):

لحمد كامل حسين. مطبعة الاعتماد، د.ت.

# ٣٤٠ (في تاريخ المغرب والأندلس):

للدكتور أحمد مختار العبادي. الناشر: مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، د.ت.

# (حرف القاف)

٣٤١- (القامسوس الجغسراف للسبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٩٤٥م):

تأليف: محمد رمزي. مطبعة: دار الكتب المصرية، ١٩٦٨م.

### ٣٤٢ (القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة):

للدكتور عبد الله خورشيد البرى.الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢م.

# ٣٤٣- (القرآن وعلومه في مصر من سنة ٢٠ – ٣٥٨هــــ):

للدكتور عبد الله خورشيد البرى، مطبعة دار المعارف بمصر، ١٩٧٠م.

# ٣٤٤- (القضاء في مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي حتى قيام الدولة الطولونية (٣٢- ٢٥٤هـ):

للدكـــتور عـــبد الجـــيد أبو الفتوح بدوى، الطبعة الأولى. مكتبة عامر للطباعة والنشر بالمنصورة ١٩٩٢م.

#### ٣٤٥- (القضاء والقضاة بالأندلس من الفتح إلى نماية عهد المرابطين):

للدكتور السيد محمد داود، ١٩٩٠م.

#### ٣٤٦ (قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي):

للدكتور عبد الحليم عويس، دار الصحوة للنشر بالقاهرة، ١٩٨٦م.

#### ٣٤٧ (قيام الدولة الفاطمية في بلاد إفريقية والمغرب):

تأليف: عادلة على الحمد. شركة دار الصفا للطباعة. الناشر: دار ومطابع المستقبل بالقاهرة ١٩٨٠م.

# ٣٤٨ (القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية):

#### ٣٤٩- (قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي):

للدكــتور أكرم ضياء العمرى. سلسلة فصلية من كتاب الأمة القطرى، تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقطر. الجزء الأول (الطبعة الأولى)، مطابع: دار أخبار اليوم بالقاهــرة. (رمضان ١٤١٤هــ/مارس ١٩٩٤م)، والجزء الثاني (الطبعة الأولى في ذي الحجة ١٤١٤هــ/يونيه ١٩٩٤م).

\* \* \* \*

# (حرف الكاف)

٣٥٠ (الكسندى المسؤرخ، أبو عمر محمد بن يوسف المصرى، وكتابه: (الولاة، والقضاة):

تأليف:الدكتور حسن أحمد محمود.طبع،ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب في (سلسلة أعلام العرب – رقم ٤١)، ١٩٧٧م.

#### ٣٥١- (كنوز الأجداد):

نحمد كرد على. الطبعة الثانية، المطبعة العلمية بدمشق. دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق، ١٤٠٤هـ/١٩٨٤م.

# ٣٥٢- (الكُنَى والألقاب):

لعـــباس القُمَّى (توفى ٢٣ من ذى الحجة ١٣٥٩هـــ). الطبعة الثانية، مؤسسة الوفاء – بيروت ١٩٨٣م.

#### (حرف اللام)

#### ٣٥٣- (لغة الإدارة في صدر الإسلام):

لعبد السميع سالم الهراوي. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.

#### (حرف الميم)

#### ٣٥٤- (المجتمع المصرى في العصر الفاطمي - دراسة تاريخية وثائقية):

للدكتور عبد المنعم سلطان. طبع ونشر: دار المعارف بالقاهرة، ١٤٠٥ هـــ/١٩٨٥م.

# ۳۰۰ (مدینة قادس ودورها فی التاریخ السیاسی والحضاری للأندلس فی العصر الإسلامی):

للدكستورة سحر السيد عبد العزيز سالم. الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، ١٩٩٠م.

#### ٣٥٦- (المرأة في مصر في العصر الفاطمي):

للدكـــتورة نريمان عبد الكريم أحمد. سلسلة (تاريخ المصريين) رقم (٦٦). الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.

#### ٣٥٧- (المسعودي):

للدكـــتور على حسنى الخربوطلى. نشر ضمن سلسلة: (نوابغ الفكر العربي رقم ٣٨). مطابع دار المعارف بالقاهرة، ١٩٨٦م.

#### ٣٥٨- (المسلمون في الأندلس):

تألــيف: رينهرت دوزى المستشرق الهولندى (ت ١٨٨٣م)، الجزء الأول (المسيحيون والمسولة العامة للكتاب، ١٩٩٤م. والمـــولَّدون)، والجزء الثانى (إسبانيا الإسلامية). الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٤م. ترجمة، وتعليق، وتقديم: د.حسن حبشى.

# ٣٥٩– (المسلمون فى الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة ٩٦– ٣٠٦هــ/٧١٤ – ١٩٥٩):

للدكتورة مني حسن محمود. طبع، ونشر: دار الفكر العربي بالقاهرة، ١٩٨٦م.

#### ٣٦٠- (المسلمون في المغرب والأندلس):

للدكتور محمد محمد زيتون. دار الوفاء للطباعة بالقاهرة، ٤٠٤ هـــ/١٩٨٤م.

# ٣٦١– (المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نماية العصر الحديث):

لمحمد المنوبي، الجزء الأول، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية (حامعة محمد الخامس – المغرب). مؤسسة بَنْشَرَة للطباعة والنشر بالدار البيضاء، ١٤٠٤هــــ/١٩٨٣م.

#### ٣٦٢- (مصر الإسلامية، وتاريخ الخطُّط المصرية):

# ٣٦٣ - (مصــــر العربية الإسلامية: السياسة، والحضارة فى مصر فى العصر العربي الإسلامي منذ الفتح العربي إلى الفتح العثماني):

دكستور على حسنى الخربوطلى. مطبعة: لجنة البيان العربي. طبع، ونشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٣م.

#### ٣٦٤- (مصر في عصر الإخشيديين):

للدكـــتورة ســـيدة إسماعيل كاشف. طبع، ونشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ المصريين رقم ٢٩)، ١٩٨٩م.

# ٣٦٥- (مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين):

تأليف: الدكتور حسن أحمد محمود، والدكتورة سيدة إسماعيل كاشف. سلسلة الألف كتاب (رقم ٢٨٥)، ١٩٦٠م. طبع، ونشر: مكتبة الأنجلو المصرية.

# ٣٦٧- (مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني):

تألــيف: الدكــتور على إبراهيم حسن، الطبعة الثانية، ١٩٤٩م. الناشر: مكتبة النهضة المصرية.

# ٣٦٨- (مصر في فجر الإسلام من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الطولونية):

للدكتورة سيدة كاشف. الطبعة الأولى. الناشر: دار الفكر العربي ١٩٤٧م.

#### ٣٦٩– (معالم تاريخ المغرب والأندلس):

للدكـــتور حســـين مـــؤنس. الطـــبعة الأولى. الناشـــر: دار ومطابع المستقبل بالقاهرة والإسكندرية، ١٩٨٠م.

# ٣٧٠- (معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي):

للمستشــرق زامـــبارور. دار الرائد العربي - بيروت، ١٩٨٠م. أخرجه: د.زكي محمد حسن، وحسن أحمد محمود. واشترك في ترجمة بعض فصوله: د.سيدة كاشف، وحافظ أحمد حمدي، وأحمد ممدوح حمدي.

#### ٣٧١- (معجم المطبوعات العربية والمعرّبة):

جمعه، ورتبه: يوسف إليان سركيس (ولد ١٨٥٦م). مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.

# ٣٧٢ - (معجم المؤلَّفين: تراجم مصنِّفي الكتب العربية):

تألــيف: عمــر رضــا كحالة. الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة للطبع والنشر والتوزيع (بيروت)، ١٤١٤هـــ/١٩٩٣م.

#### ٣٧٣- (المعجم الوسيط):

إعسداد: بحمع اللغة العربية بالقاهرة. الطبعة الثالثة، ١٩٨٥م. مطابع الأوفست بشركة الإعلانات الشرقية.

#### ٣٧٤- (المعز لدين الله):

للدكـــتورين حســـن إبـــراهيم حسن، ود.طه أحمد شرف. الطبعة الثانية، مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. نشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ١٩٦٣م.

# ٣٧٥- (المغرب والأندلس: آفاق إسلامية، وحضارة إنسانية، ومباحث أدبية):

# ٣٧٦ (المقادير الشرعية، والأحكام الفقهية المتعلقة بها: كيل - وزن - مقياس منذ عهد الرسول هي، وتقويمها بالمعاصر):

لحمد نجم الدين الكردى. مطبعة السعادة بالقاهرة، ١٤٠٤هــ/١٩٨٤م.

# ٣٧٧- (منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين، ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري):

تألــيف: محمـــد بـــن صامل العليان السلمى. الطبعة الأولى، دار طيبة للنشر والتوزيع، ١٤٠٦هـــ/١٩٨٦م.

#### ٣٧٨- (موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد):

للدكـــتور أكـــرم ضـــياء العمـــرى. الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض، ١٩٨٥.

# ٣٧٩- (مؤرخو مصر الإسلامية، ومصادر التاريخ المصرى):

للأستاذ محمد عبد الله عنان. الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٩م.

#### ٣٨٠- (موسوعة التاريخ الإسلامي):

للدكـــتور أحمد شلبى، الجزءان: الرابع، والخامس، (الطبعة السابعة، والطبعة الثامنة على التوالى)، مطابع سحل العرب بالقاهرة. الناشر: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٨٤،١٩٩٠م.

# (حرف النون)

٣٨١- (النثر الفنى فى القرن الرابع الهجرى):

للدكـــتور زكى مبارك. (وهو رسالته للدكتوراه المقدمة بالفرنسية إلى حامعة باريس سنة ١٩٣١م، وحصل عليها بتقدير حيد حدًاً). نشرقما دار الجيل – بيروت ١٩٧٥م.

#### ٣٨٢- (النسيج الإسلامي):

للدكستورة سمعاد ماهسر محمد. مطابع دار الشعب بالقاهرة (الجهاز المركزي للكتب الجامعية، والمدرسية، والوسائل التعليمية)، ١٩٧٧م.

#### ٣٨٣- (نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس):

للدكتور عبد الواحد ذنون طه. الطبعة الأولى، دار الشروق الثقافية العامة (آفاق عربية). هيئة كتابة التاريخ (الموسوعة التاريخية الميسرة) ١٩٨٨م – بغداد.

#### ٣٨٤- (نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي):

لظافر القاسمي. الطبعة الأولى، دار النفائس - بيروت، ١٣٩٨هــ/١٩٧٨م.

٥٨٥- (النظرية العامية للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية، مع مقارنات بالقانون الوضعي):

لحمد الحبيب التحكاني. دار النشر المغربية، د.ت.

#### ٣٨٦ (النظم الإسلامية):

للدكـــتور حســـن إبـــراهيم حسن، والدكتور على إبراهيم حسن. طبع، ونشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ١٩٧٠هـــ.

٣٨٧- (النظم الإسلامية: مقوماها الفكرية، ومؤسساها التنفيذية في صدر الإسلام والعصر الأموى، مع دراسة تطبيقية في مصر الإسلامية):

للدكتور إبراهيم أحمد العدوى. الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٢م.

٣٨٨- (نظم وإدارة بني أمية بالأندلس من خلال " المُقْتَبَس " لابن حَيَّان):

للدكتور التهامي الراجي الهاشمي، الرباط بالمغرب، ١٤٠٤هـــ/١٩٨٤م.

#### ٣٨٩- (النقود الإسلامية الأولى - الكتاب الثاني):

#### (حوف الهاء)

. ٣٩- (هديَّة العارفين: أسماء المؤلفين، وآثار المصنَّفين من كشف الظنون):

تأليف: إسماعيل باشا البغدادي (ت ١٩٢٠م). دار الفكر، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.

#### (حرف الواو)

. ٣٩- (الوظيفة العامة في النظام الإسلامي، وفي النظم الحديثة):

للدكتور على عبد القادر مصطفى. الطبعة الأولى، م.السعادة، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

#### ٣٩١- (الوليد بن عبد الملك ٨٦- ٩٦هــ/٥٠٧- ٢١٥م):

للدكـــتورة ســـيدة إسماعـــيل كاشف. (سلسلة أعلام العرب رقم ١٧). وزارة الثقافة والإرشـــاد القومى - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. نشر: مكتبة مصر بالفحالة ١٩٦٢م.

. . . .

#### (حرف الياء)

#### ٣٩٢- (اليعقوبي):

للدكـــتور خالص الأشعب، سلسلة (نوابغ الفكر العربي – هيئة كتابة التاريخ)، الطبعة الأولى. وزارة الثقافة والإعلام – دار الشئون الثقافية العامة، بغداد ١٩٨٨م.

# خامساً - رسائل جامعية:

#### أ- رسائل ماجستير:

#### (حرف الهمزة)

#### ٣٩٣- (أحمد بن يوسف المصرى، وكتابه: (المكافأة):

إعــــداد: سيد محمد السيد قطب. رسالة ماحستير بكلية الألسن – جامعة عين شمس ( ١٤١٠هـــ/١٩٨٩م). إشراف: أ.د. عبد الله خورشيد البرى.

#### (حرف الباء)

٣٩٤- (برقة وطرابلس من الفتح العربي، حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر):

#### (حرف التاء)

٣٩٥ (التخطيط الإعلامي للدعوة الفاطمية في مصر - دراسة تحليلية الساليب الممارسة الإعلامية بالمفهوم العلمي الحديث):

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: شعبان أبو اليزيد حسين شمس، بكلية اللغة العربية -حامعة الأزهر (قسم الصحافة والإعلام)، ١٤٠٥هـــ/١٩٨٥م. إشراف: أ.د.سمير محمد حسين، أ.د.عبد الشافى عبد اللطيف.

....

#### (حرف الحاء)

### ٣٩٦- (الحاكم بأمر الله في عصره):

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: أحمد كامل محمد صالح، بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، ١٤٠١هـــ/١٩٨٦م. إشراف: أ.د.محمد حلمي محمد أحمد.

٣٩٧- (الحــركة الأدبية والعلمية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نماية الدولة الإخشيدية):

رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة: صفى على محمد، بكلية البنات – جامعة عين شمس، ١٣٩٨هــ/٩٧٨م. إشراف: أ.د.سيدة إسماعيل كاشف.

#### ٣٩٨- (حضارة مصر في عهد الدولة الإخشيدية ٣٧٣- ٣٥٨هـ):

#### ٣٩٩- (الحياة الاجتماعية والثقافية في قرطبة في القرن الرابع الهجري):

. . ٤ - (الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله (٣٧٥ - ٢٧٩هـــ/٩٠)

إعــداد: حسن عبد الخالق حسن بقا. رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة (١٤٠٣هـ/١٤٨٩م). إشراف: أ.د.عبد الفتاح على شحاته.

٠٠١- (الحسياة العلمسية بمصر في عهد العبيديين (الفاطمسيين) الأول ٢٠٠١- (١٠١هـ):

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: محمد على عناقى، بكلية اللغة العربية - حامعة الأزهر، ١٤٠٣هـ المرابية - حامعة الأزهر، ١٤٠٣هـ اهــ المرابقة المرابقة العربية المرابقة ال

٢.٤- (الحياة العلمية في مصر من قيام الطولونيين إلى سقوط الإخشيديين في الفترة من سنة ٢٥٤- ٣٥٨هـ/٨٦٨ ٩٦٩م):

إعداد: محمود محمود حسن أحمد نصار. رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بمحامعة الأزهر (١٤١١هـ/١٩٩١م). إشراف أ.د.محمد محمد عبد القادر الخطيب.

#### (حرف الدال)

#### ٤٠٣ – (الدراسات التاريخية في مصر الإسلامية في القرن الثالث الهجري).

رســـالة ماجستير من إعداد: عبد الفتاح فتحى عبد الفتاح، بحلدان بكلية دار العلوم – حامعة القاهرة، ١٩٩٢م.

\* \* \* \*

#### (حرف الراء)

#### ٤٠٤ - (الربيع المرادى وأثره في الفقه الشافعي - دراسة فقهية مقارنة):

رسالة ماحستير مقدمة من الباحث: عبد العزيز شرف الدين، بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، ۱۹۷۸م. إشراف: عبد العظيم معانى.

#### (حرف السين)

# ٠٠٥- (السياسسة الضريبية في مصر في عصر الولاة من سنة ٢١- ٢٥٤هـ/ ٢١- ١٥٤هم):

#### (حوف الطاء)

#### ٤٠٦ - (الطولونيون في مصر ومفهوم الاستقلال السياسي):

رسالة ماجستير مقدمة من الباحث: أحمد السيد شحاته محمد سرحان، بكلية الآداب --جامعة الزقازيق، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م. إشراف: أ.د.أحمد عبد الحميد الشامي.

#### (حرف الميم)

### ٠٠٧- (مصر في عهد العزيز بالله الفاطمي ٣٦٥- ٣٨٦هــ/٩٧٥ - ٩٩٦):

رسالة ماحستير مقدمة من الباحث: سمير عبد الفتاح رزق خلف، بكلية اللغة العربية – حامعة الأزهر، ٤٠٥ هــــ/١٩٨٥م. إشراف: أ.د.عبد الشافي محمد عبد اللطيف.

### ٨٠٤- (مظاهـــر الحــياة الاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي الأول ٣٥٨-٢٦٥هــ/٩٦٨- ١٠٧٢م):

رســالة ماجستير مقدمة من الباحثة: أمينة أحمد إمام الشوربجي، بكلية البنات – جامعة عين شمس ١٩٨٧م. إشراف: أ.د.على حسني الخربوطلي.

#### ب- رسائل دکتوراه:

#### (حرف الباء)

#### ٩. ٤- (البحرية الإسلامية في القرن الثالث الهجري):

إعـــداد: أحمد محمد الدسوقى المنوق. رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بحامعة الأزهر بالقاهرة (٤٠٤/هـــ/٩٨٤/م). إشراف: أ.د.عبد الفتاح على شحاته.

#### (حرف التاء)

# ١٠- (تــاريخ أهــل الذمة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى هاية العصر الفاطمي):

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة: فاطمة مصطفى حسن عامر، بكلية البنات – حامعة عين شمس، ١٩٧٢م. إشراف: أ.د.على حسنى الخربوطلى.

٤١١ (تحقيق كتاب الأوراق، لأبي بكر الصُّولى – القطعة الثانية، والتي تشمل الفترة التاريخية من سنة ٧٩٥ – ١٩٨هـ):

إعداد: محمد نيسان سليمان مناع. رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة (١٣٩٩هـ ١٣٧٩م). إشراف، ١٩٧٧م. إشراف: أ.د.سعد زغلول عبد الحميد.

۲۱ - (ابسن تغرى بردى مؤرخاً للمغرب، والأندلس، وموقفه من معاصريه دراسة مقارنة في المصادر):

رســالة دكـــتوراه مقدمـــة مـــن الباحثة: نبيلة حسن محمد، بكلية الأداب - جامعة الإسكندرية، ١٩٧٧م. إشراف: أ.د.سعد زغلول عبد الحميد.

١٣- (التــيارات المذهبــية والنــزعات التحررية، وأثرها في توجيه السياسة في
 مصر، من منتصف القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع الهجرى):

إعسداد: حسسن عسبد الحميد جبر، رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة (٢٠١ هـــ/١٩٨١). إشراف: أ.د.محمد حلمي محمد أحمد.

#### (حرف الحاء)

٤١٤ - (الحسركة العلمسية في جامع عمرو بن العاص في القرنين: الأول، والثاني للهجرة):

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث: محمد جبر جبر أبو سعدة، بكلية اللغة العربية. جامعة الأزهر، ٩٧٤ م. إشراف: أ.د. أحمد بحاهد مصباح.

١٥٥ - (حضارة مصر في العهد الطولوين). ٢٥٤ - ٢٩٢هــ/٨٦٨ - ٥٠٩م:

إعداد: حجازى حسن على طراوه. رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر (١٤٠٧هـ/١٩٨٧م). إشراف: أ.د.يوسف على يوسف.

٢١٦- (الحياة السياسية، ومظاهر الحضارة في عهد الخليفة العباسي: المعتمد على الله:

إعداد: محمد أحمد محمود حسب الله. رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر (١٣٩٩هـــ/١٩٧٨م). إشراف:أ.د. عبد المقصود نصار.

١٧٤ - (الحياة العلمية في قرطبة على عهد الناصر والمستنصر (٣٠٠ ٣٦٦هـ):

رسالة دكتوراه قدمها: مصطفى محمد إبراهيم عبد المجيد، إلى كلية اللغة العربية – جامعة الأزهر، ١٩٨٠م. إشراف:أ.د. عبد الفتاح شحاته.

....

#### (حرف العين)

١٨٥ – (العلاقسات بين الخليفة الناصر الأموى، ومعاصريه الفاطميين في الشمال الإفريقي):

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث: محمد محمد البراهيم زغروت، إلى كلية دار العلوم – حامعة القاهرة، ١٤٠٦هـ/٩٨٦م. إشراف: أ.د.أحمد شلبي.

----

#### (حرف الميم)

٤٢٨ - (المجتمع المصرى في العصر الطولوبي):

رسسالة دكستوراه مقدمة من الباحث: محمود رزق محمود، بكلية الآداب - جامعة عين شمس، ١٩٨٥م. إشراف: أ.د. أحمد عبد الرازق أحمد.

#### ٢٩- (مدارس مصر الفقهية في القرن الثالث الهجري - دراسة فقهية مقارنة):

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث: محمد نبيل غنايم، بكلية دار العلوم – حامعة القاهرة، ۱۹۷۷م. إشراف:عبد العظيم معانى.

#### ٢٣٠ - (مصر بين المذهب السني، والمذهب الإسماعيلي في العصر الفاطمي):

رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث: أحمد كامل محمد صالح، بكلية دار العلوم – حامعة القاهرة، ٤٠٧ هــــ/١٩٨٧م. إشراف: أ.د. أحمد شلبي.

## سادساً- الدوريات:

#### (حرف الهمزة)

#### ٣١١ – (أبعاد النشاط السياسي والعسكري في استيلاء الفاطميين على مصر):

بحـــث للدكـــتور حسن على حسن، نُشر فى مجلة (ندوة التاريخ الإسلامي) بكلية دار العلوم. المجلد الرابع، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.

# ٤٣٢ - (الاتجاهات الإسبانية حيال الحقبة الأندلسية - دراسة في موقف المفكرين الإسبان من التاريخ الإسلامي في الأندلس):

بحــــث للدكتور محمد عبد الحميد عيسى صقر، نُشر ضمن مجموعة بحوث ندوة: (الأندلس: قـــرون من التقلبات والعطاءات) بالسعودية، ١٩٩٣م. الجلسة رقم (٢)، البحث رقم (٢) مطابع الحرس الوطني. الناشر: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

### ٣٣- (الأسرة الحَمْدانية ودورها في مساندة الحلافة العباسية):

#### ٤٣٤ - (أضواء على النشاط العلمي في الأندلس):

ملخــص بحث الدكتور محمد أحمد أبى الفضل، الذى ألقاه فى ندوة: (الأندلس: الدرس والتاريخ). بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية (مركز المؤتمرات بالشاطبي)، ١٤١٤هــ/ ١٩٩٤م.

# والأندلس بين الاختبار والاعتبار: محاولة لدراسة ضياع الأندلس وسقوطها من الفتح إلى لهاية العصر الأموى):

بحث للدكتور عبد السلام بن محمد الهراس، تُشر في ندوة: (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات) بالسعودية. مطابع الحرس الوطني. مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ١٩٩٣م.

#### ٣٦ - رأهل الذمة والإدارة الإسلامية في مصر حتى أواخر الدولة الفاطمية):

بحــــث منشور للدكتور فهمى عبد الجليل محمود فى بحلة (ندوة التاريخ الإسلامى) بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، المجلد الثانى، ١٤٠٢هـــ/١٩٨٢م.

#### (حرف الباء)

#### ٣٧٥ - (البيوتات الأندلسية: بحث في المكونات والضوابط، والنتائج):

بحــــث للدكـــتور عـــبد السلام بن المختار شقور، نشر في ندوة: (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات) بالسعودية. مطابع الحرس الوطني. مكتبة الملك عبد العزيز العامة، ١٩٩٣م.

#### (حرف التاء)

### 

بحـــث للدكتور كمال السيد أبى مصطفى، نُشر ضمن مجموعة أبحاث ندوة: (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات) بالسعودية. (الجلسة رقم ١٤ - بحث رقم ٣)، ١٩٩٣م. مطابع الحرس الوطنى. الناشر: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

#### ٤٣٩ - (التجربة الأندلسية في دراسات المستشرقين: عرض، ومناقشة):

بحث للدكتور حسن إدريس عزوزى، نُشر ضمن مجموعة بحوث ندوة: (الأندلس: قرون مـــن التقلـــبات والعطاءات ٩٢ – ٨٩٧هـــ) بالسعودية، ٩٩٣م. الجلسة رقم (٢٥)، البحث رقم (١). مطابع الحرس الوطنى. الناشر: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

#### . ٤٤ - (التشيع في الأندلس إلى لهاية ملوك الطوائف):

بحث للدكتور محمود على مكى، نُشر فى (صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريـــد)، مطــبعة المعهد المصرى فى مدريد، المجلد الثانى، العددان: الأول، والثانى، ١٣٧٣هـــ/١٩٥٤م.

#### ٤٤١ - (تطور الطب في الأندلس):

بحث مقدم من الدكتور فرنشيسكو فرانكوسانشث (تعريب: د. جمعه شيخه، و أ.الشاذلى النقطى)، نُشر بالمجلة العربية للثقافة، تصدرها إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -- حامعة الدول العربية، بتونس. والسنة الرابعة عشرة، العدد السابع والعشرون، ربيع الأول 1810هـ/سبتمبر 1998م.

# ٢٤٠ - (التعليق على النصوص التاريخية: المنهج، وجمع النصوص - منهج في البحث التاريخي):

تألــيف: أ.د.فيديــريكو لارابيــنادو. و أ.د. مانويل ابيليو رابانال الونسو. ترجمة من الإسبانية، وقدم له: أ.د.عبد الله محمد جمال الدين، ونشره في مجلة (حوليات دار العلوم). المدد الرابع عشر، مطبعة جامعة القاهرة (١٩٩٠–١٩٩١م).

#### ٣٤ - (التفكير الاقتصادي لدى ابن خلدون):

بحــــث مـــن تأليف: سليم طه التكريتي، نُشر ف بحلة (الأفلام البغدادية)، الجزء السادس (السنة الأولى) - رمضان ١٣٨٤هــ/شياط ١٩٦٥م.

#### ٤٤٤ - (هَذيب المائدة في الأندلس):

بحـــث لســهام الدبابي، نُشر في (المحلة العربية للثقافة بتونس)، العدد السابع والعشرين، السنة الرابعة عشرة، سبتمبر ١٩٩٤م.

#### ....

#### (حرف الثاء)

#### ه ٤٤ - (ثورة شعبية على الحكم الأموى بالأندلس):

#### (حرف الجيم)

#### ٤٤٦ (جغرافية الأندلس، والمصطلحات الجغرافية الأندلسية):

بحـــث للأســـتاذ محمـــد عـــبد الله عـــنان، نشـــره فى بحلـــة (تطوان). بحلة الأبحاث المغربية الأندلسية، بكلية الآداب – جامعة المغرب (العددان: الثالث، والرابع) ١٩٥٨ – ١٩٥٨م.

#### ٤٤٧ - رجوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية):

بحــث للدكــتور عمــر بنميرة، نُشر ضمن مجموعة بحوث ندوة: (الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات ٩٦ - ١٩ هــ) بالسعودية فى الفترة من (١٥ - ١٩ جمادى الأولى ١٤ هـــــ/٣٠ أكتوبر – ٣ نوفمبر ١٩٩٣م) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات. مطابع الحرس الوطنى، مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

### (حوف الدال)

#### £٤٨ - (دراسة عن بعض علماء الأندلس في مصر):

بحـــث للدكتور محمد عيسى الحريرى، نشر فى مجلة (ندوة التاريخ الإسلامي) بكلية دار العلوم – حامعة القاهرة، المجلد الثاني. ٢ - ١٤ هـــ/١٩٨٢م.

#### ٤٤٩ (دور الحمدانيين في حماية الثغور الإسلامية):

#### (حرف الراء)

#### . ٥٠ – (رؤية السيوطي للتاريخ المصرى):

بحـــث للدكـــتور إبـــراهيم أحمد العدوى، نُشر ضمن بحموعة بحوث فى (ندوة الجمعية التاريخية عن حلال الدين السيوطى سنة ١٩٧٦م). وصدرت فى مجلد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٨م.

....

#### (حرف السين)

#### ١٥١- (سليمان بن عبد الملك وعهد تصفية الحسابات):

بحث للدكتور وفاء محمد على، نُشر ف مجلة (ندوة التاريخ الإسلامي) بكلية دار العلوم. العدد الثامن، ١٤١٠هـــ/١٩٩٠م.

#### ٤٥٢ - (سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس):

بحث للدكتور أحمد مختار العبادى، تُشر ف (صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية في مدريد)، مطبعة المعهد المصرى في مدريد، المجلد الحنامس، (الجزءان: الأول، والثاني)، ١٣٧٧هـــ/١٩٥٧م.

### ٣٥٦ - (سيرة أحمد بن طولون، لأبي محمد عبد الله بن محمد المدني البلوى):

بحـــــث لعبد الحميد العبادى، نُشر فى بحلة كلية الآداب – حامعة فؤاد الأول. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، المحلد الأول – مايو ٩٤٣م.

#### ٤٥٤- (كتاب سيرة أحمد بن طولون: عَوْد إليه، وتصحيح فيه):

مقـــال لعـــبد القادر المغربي، وتعليق بعده لمحمد رمزى بك، نُشر في (بحلة المجمع العلمي العربي بدمشق) المحلد الثامن عشر (١٣٦٢هـــ/١٩٤٣م).

#### (حوف الشين)

#### ه ٥٠ - (شخصيات سكندرية في الأندلس فيما بين ق ٣، ٦ هـ):

ملخص بحث الدكتور كمال السيد أبو مصطفى، الذى ألقاه فى ندوة: (الأندلس: السدرس، والتاريخ)، بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية (مركز المؤتمرات بالشاطى)، 1818هـ/1994م).

#### ١٥٦- (شرق الدلتا منذ الفتح العربي حتى نماية العصر الفاطمي):

#### (حرف العين)

#### ٤٥٧ - (العناية بالكتاب والمكاتبات في الأندلس):

بحث للدكتور عبد الرحمن على الحجى، نشره فى مجلة (الضياء) بـــــ (دبي)، السنة الرابعة، العدد السادس عشر (ربيع الآخر ١٤٠٤هــــــ يناير ١٩٨٤م).

\* \* \* \*

#### (حرف الفاء)

#### ٨٥٤ - (الفقهاء وحكام الأندلس من بداية الدولة الأموية إلى نماية ق ٥هـ):

#### (حرف القاف)

#### ٥٩ - (القسم الضائع من كتاب " الوزراء والكتَّاب " للجَهْشَيَارى):

#### ٤٦٠ (قصور إشبيلية في العصر الإسلامي):

بحــــث للدكـــتور السيد عبد العزيز سالم، تُشر في مجلة (عالم الفكر الكويتية) مجلد ١٥، العدد الثالث (أكتوبر - ديسمبر ١٩٨٤م).

#### ٤٦١ - (قضية الجزية حتى لهاية العصر الأموى):

بحــــث للدكـــتور عبد الأعلى مهدى محمد، نُشر فى محملة (ندوة التاريخ الإسلامي)، التى يصدرها قسم (التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، بكلية دار العلوم). العدد الثامن، 181هــ/١٩٩٠م.

#### ٤٦٢ - (القفْطي مؤرخاً للنحاة):

بحـــــث للدكتور السيد رزق الطويل، نشر في (حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية) بجامعة الأزهر، العدد التاسع، مطبعة الحسين الإسلامية بالأزهر، ١٤١١هـــ/١٩٩١م.

#### (حرف الكاف)

# ٢٦٣ (كسنوز دار الكتب: تحفة فريدة من آثار عصر الفسطاط، وأقدم مخطوط أدبي إسلامي مصرى):

مقسال للأستاذ محمد عبد الله عنان، نُشر في (ملحق خاص بالأداب والعلوم والاحتماع لحسريدة السياسة، لسان حال الأحرار الدستوريين)، وهو ملحق العدد رقم ٢٧٨٥،

الصادر فى القاهرة، السنة العاشرة، عدد الجمعة الموافق ٢٣ من ذى الحجة ١٣٥٠هـ/ ٢٩ أبريل ١٩٣٢م.

(حوف اللام)

#### ٤٦٤ - (اللغة العربية وسكان الأندلس في القرون الوسطى):

بحـــث للمستشرق الفرنسي هنرى بيريس، تُشر عن محاضرة القاها في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المجلد التاسع عشر، ٩٤٤ م.

(حرف الميم)

#### 

ملخ ص بحث الدكتور محمد رضا عبد العال، الذي ألقاه في ندوة: (الأندلس: الدرس، والتاريخ)، بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية (مركز المؤتمرات بالشاطبي). ١٤١٤هــ/ ١٩٩٤م).

#### ٤٦٦ - (مركز التجربة الأندلسية، وأثرها فى الوعى التاريخي العربي الإسلامي):

بحــــث للدكتور نور الدين بن على الصغير، نشره فى مجموعة أبحاث ندوة: (الأندلس: قرون من التقلـــبات والعطـــاءات) بالســـعودية (الجلســـة الأولى–بحث رقم١)٩٩٣(م. مطابع الحرس الجمهوري.الناشر:مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

# ۲۹۷ (أبسو مسروان بسن حَيّان أمير مؤرخى الأندلس: منسزلته وكتبه، منهجه التاريخي ومصادره):

بحــــث للدكـــتور عبد الله جمال الدين، نُشر في (بحلة أوراق)، التي تصدر عن المعهد العربي الأسباني للثقافة، العدد الثاني، ١٩٧٩م.

# دهم) - دالمستشـــرقون وتـــاريخ المسلمين في الأندلس: قراءة في تاريخ المستشرق دوزي):

بحــــث للدكتور على توفيق الحمد، نُشر ضمن مجموعة بحوث ندوة: (الأندلس قرون من التقلـــبات والعطاءات) بالسعودية، ٩٩٣م. الجلسة رقم (٢٣)، البحث رقم (٣). مطابع الحرس الوطني. الناشر: مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض.

#### ٤٦٩ - (مصحف عثمان بن عفان في الأندلس):

بحــــث مقدم من الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم، نُشر بالمجلة العربية للثقافة (مجلة نصــف سنوية)، تصدرها إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – جامعة الدول العربية بتونس. السنة الرابعة عشرة، العدد السابع والعشرون، ربيع الأول ١٤١٥ هـــ/سبتمبر ١٩٩٤م.

#### ٠٧٠ - (مظاهر من الصراع المذهبي بالأندلس في عهد الإمارة والخلافة):

بحــــث مقدم من الدكتور: فرحات الدشراوى، نشر بالمجلة العربية للثقافة (مجلة نصف سنوية، تصـــدرها إدارة السنقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة لجامعة الدول العربية بستونس)، (عدد خاص عن التاريخ العربي في الأندلس) – السنة الرابعة عشرة، العدد السابع والعشرون (مارس – سبتمبر)، ربيع الأول ٤١٥هـ/سبتمبر ١٩٩٤م.

#### ٤٧١ - (كتاب المكافأة، تأليف: أحمد بن يوسف الكاتب):

مقال لعبد القادر المغربي، نُشر ف (بحلة المجمع العلمي العربي بدمشق). المجلد التاسع عشر (١٣٦٣هـ ١٩٤٤م).

#### ٢٧٢ - (كتاب المكافأة لابن الداية - تأملات وقراءة نقدية):

بحـــث للدكتور سليمان عبد العظيم العطار، نُشر في (بحلة عالم الفكر الكويتية)، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث (أكتوبـــر – ديسمبر سنة ١٩٨٤م).

# ٣٧٣ - (مكتببة الأمويين الإسلامية في قرطبة، وتأثيرها الفكرى في شعوب غرب أوربا):

خمث للدكتور محمد إبراهيم زغروت، نشره فى (مجلة البحوث الإسلامية) والصادرة عن (الرئاســـة العامـــة لإدارات الــبحوث العلمـــية، والإفتاء، والدعوة والإرشاد بالرياض بالسعودية)، المجلد السابع عشر، عدد ذى القعدة – صفر ٤٠٦ هــــ/١٤٠٧ هــــ.

#### ٤٧٤- (من تاريخ الأدب المصرى: أحمد بن يوسف المعروف بـــ (ابن الداية):

لمحمــــد كــــرد على، مقال نُشر ف (مجلة الرسالة الأسبوعية) فى العددين: ٢١٥، ٢١٨. (السنة الخامسة بتاريخ ٩ من جمادى الآخرة ١٣٥٦هـــ الموافق ١٦ أغسطس ١٩٣٧م)، وبتاريخ أول رجب ١٣٥٦هــــ ٦ من سبتمبر ١٩٣٧م).

# ٥٧٥ - (مـن التـراث العربي الإسباني: نماذج لأهم المصادر العربية، والحوليات الإسبانية التي تأثرت بها):

بحث للدكتور أحمد مختار العبادى، نُشر فى مجلة(عالم الفكر) الكويتية. المحلد الثامن، العدد الأول (أبريل – يونيه)، ١٩٧٧م.

#### ٤٧٦ - (من ذخائر قبة الملك الظاهر: تاريخ علماء أهل مصر لابن الطحّان):

مقال يوسف العش المنشور في (محلة المجمع العلمي العربي بدمشق). المحلد السادس عشر (كانون الثاني، وشباط ١٩٤١م) - المحرم، وصفر ١٣٦٠هـ.

٧٧٤ – (المنصور بن أبي عامر المستبد المنتصر – رؤية جديدة للحاجب الذي حكم الأندلس طوال ربع قرن كامل):

بحث منشور في مجلة العربي الكويتية، للدكتور محمود على مكي، العدد ٢٢٤ (يوليه ١٩٧٧م).

#### ٢٧٨ - (منهج ابن سعد في السيرة وتراجم الصحابة والتابعين):

بحث للدكتور إسماعيل سالم عبد العال، نُشر في مجلة بحوث السنّة والسيرة) بجامعة قطر. العدد الخامس ١٤١٠ – ١٤١١هـــ/١٩٩١م.

بحــــث للأستاذ محمد عبد الله عنان، تُشر في (ملحق خاص بالآداب والعلوم والاحتماع لجريدة السياسة)، نشر على حلقتين:

- ♦ الأولى ق ملحق العدد رقم ٢٨٤٦، الصادر بالقاهرة، السنة العاشرة، عدد الجمعة الموافق ٤ من ربيع الأول ١٣٥١هـ ٨ يوليه ١٩٣٢م.
- ♦ الثانية في ملحق العدد رقم ٢٩٠٦، الصادر بالقاهرة، السنة العاشرة، عدد السبت الموافق ١٦ من جمادى الأولى ١٣٥١هـ ١٣٠١ من سبتمبر ١٩٣٢م.

#### . ٤٨ - (ملامح من الثقافة الأندلسية):

بحــــث للدكـــتور هاشم ياغى، نشره فى مجلة كلية الآداب -- الجامعة الأردنية - عَمّان. المجلد الثانى، ١٩٧١م.

#### ٨١ - (نشأة المدرسة التاريخية في الأندلس):

بحـــث للدكتور محمد عبد الحميد عيسى صقر. تُشر فى بمحلة (الحامعة الإسلامية) بالرباط بالمغــرب (بحلــة نصــف ســنوية). عدد خاص بـــ (ندوة تاريخ الأمة الإسلامية بين الموضوعية والتحيز). العدد رقم (٢٤)، سنة ١٩١١هـــ ١٩٩٠م.

#### ٤٨٢ - (نظرية ابن خلدون في المجتمع):

بحث من تأليف: سفينلانا باتسييفا، نُشر فى محلة (الأقلام) البغدادية، الجزء الحادى عشر (السنة الأولى) - ربيع الأول ١٣٨٥هـ/تموز ١٩٦٥م.

\*\*\*\*

# سابعاً - الأطالس، والفهارس، ودوائر المعارف، والببليوجرافيا، والموسوعات:

#### (حرف الهمزة)

الأطلس التاريخي للعالمين العربي والإسلامي من أقدم العصور إلى اليوم):
 لعدنان العطار. الطبعة الثالثة، مطبعة الشام ٩٩٢م. الناشر: دار سعد الدين بدمشق.

#### (حرف الدال)

#### ٤٨٤ - (دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين):

صدرت بالألمانسية والإنجليسزية والفرنسية، واعتُمد في الترجمة العربية على الأصلين: الإنجليسزي، والفرنسي، دار الفكر ١٩٣٣م. ترجمة: أحمد الشنتناوي، وإبراهيم زكى خورشيد، وعبد الحميد يونس. راجعها من قبل وزارة المعارف المصرية: د.محمد مهدى علام، مادة (ابن الفَرَضيّ).

د ١٩٢٧ (الدلسيل الببليوجسرافي للرسسائل الجامعية في مصر من سنة ١٩٢٧- د ١٩٧٤):

المحلف الأول (الإنسسانيات). أصدره: مركز التنظيم والميكروفيلم بالأهرام بالقاهرة،

د ۱۹۵۰ (دلــيل رسائل الماجستير والدكتوراه التي أُجيزت بأقسام كلية دار العلوم (جامعة القاهرة)، والتي سُجِّلتُ ولم تُجَزَّ في الفترة من سنة ١٩٥٠م إلى سنة ١٩٩١م):

إصدار: كلية دار العلوم (إدارة الدراسات العليا)، ١٩٩١م.

(حرف الفاء)

٤٨٧ - (فهارس الرسائل الجامعية بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر):

قاعة اطلاع الدراسات العليا بالمكتبة.

#### ٨٨٤ - (فهارس عامة بمكتبة كلية دار العلوم جامعة القاهرة):

فهارس خاصة بقاعتي: (اطلاع الأساتذة)، (والرسائل الجامعية، والدوريات)

١٨٩- (فهارس المكتبة المركزية بجامعة عين شمس):

قاعة الرسائل الجامعية.

#### . ٤٩ - (فهارس المكتبة المركزية بجامعة القاهرة):

فهارس عامة، وفهارس الرسائل الجامعية بقاعة اطلاع الرسائل الجامعية.

#### ٤٩١ - (فهرس المخطوطات المصورة):

بمعهد المخطوطات العربية /جامعة الدول العربية بالقاهرة:

#### ♦ الجزء الأول:

(علسوم القسرآن، والحديث، والجغرافيا، والمُلُل والنَّحُل، والمنطق، والفلسفة، والسياسة، والاجتماع). تصنيف: فؤاد سيد. دار الرياضُ للطبع والنشر بالقاهرة، ١٩٥٤م.

#### الجزء الثانى:

(عن التاريخ، وهو أربعة أقسام):

- القسم الأول وضع: د.لطفي عبد البديع. م.السنة المحمدية، ١٩٥٦م.
  - القسم الثانى وضع: فؤاد سيد، المطبعة نفسها، ديسمبر ١٩٥٧م.
    - القسم الثالث- وضع: فؤاد سيد، المطبعة نفسها، ١٩٥٩م.
  - القسم الرابع والأخير- وضع: مختار الوكيل، ١٣٩٠هــ/١٩٧٠م.

### الجزء الثالث:

(العلوم)، القسم الثاني (طلب). وضع: إبراهيم شبّوح، القاهرة ١٩٥٩م.

♦ الجزء الرابع:

الجزء الثالث والرابع:

من (فهارس المخطوطات المصورة غير المفهرسة بمعهد المخطوطات العربية).

#### وأخيراً، قوائم أفلام المعهد:

مصنفة غيير مفهرسة لبعثاته إلى: إسبانيا (مدريد - الإسكوريال)، والبعثة الأولى
 والثانية إلى المغرب، وبعثة المعهد إلى السعودية، واليمن.

### (حرف الميم)

#### ٤٩٢ (موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف):

إعسداد: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. الطبعة الأولى، دار التراث للطباعة والنشر، بيروت. وكلاء التوزيع: دار الفكر، ودار الكتب العلمية (بيروت)، ١٩٨٩م.

#### ٤٩٣ - (موسوعة تراجم الرجال):

مخطوطة بيد: الشيخ حامد إبراهيم (رحمه الله تعالى)، صاحب مكتبة المصطفى بالدمرداش (بالقاهرة).

# ثامناً، وأخيراً - مراجع أجنبية:

#### أ- مشرقية:

493 - (ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب). تأليف: ميرزا محمـــد على مدرّس (١٢٩٤ - ١٣٧٣هــــ). مرجع بالفارسية، تبريز (إيران)، د.ت.

#### ب- أوربية:

Pons Poigues (f): Ensayo bio- bibliografico sobre los - 595 historiadores Ygeó grafos ará bigo- españoles, Madrid, 1898.

Stanley lane- poole; History of Egypt in the Middle - 191 ages, London, 1901.

Torrey, Introduction of 'futuh-Misr', lyden, 1920. - 1918 Guest, Introduction of 'wulah and el qudah, Byrout, - 1908.

| (فهرس المحتويات) |                                                               |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| الصفحة           | الموضوع                                                       |  |
|                  | (مقدمة الكتاب)                                                |  |
|                  | 11 - 4                                                        |  |
| ٣                | أولاً – موضوع الكتاب ، ومضمونه                                |  |
| ٤                | ثانياً     دُوافع اختيار الموضوع ، وتاريخ البحث فيه           |  |
| v                | الخلاصة                                                       |  |
| λ                | ثالثاً، وأحيراً – خطة الكتاب ، وفلسفة التقسيم ، ومنهج التناول |  |
| λ                | القسم التمهيدي                                                |  |
| λ                | ملاحظة                                                        |  |
|                  | الباب الأول (مؤرخو السير التاريخية)                           |  |
| 1 •              | الباب الثاني – (مؤرخو التراجم والطبقات)                       |  |
| 11               | الباب الثالث ، والأخير – (مؤرخو الحضارة ، والنظم)             |  |
| 11               |                                                               |  |
|                  | (دراسة في أهم مصادر ومراجع الكتاب)                            |  |
|                  | 76-14                                                         |  |
| ١٣               | تقليم                                                         |  |
| ١٣               | أولاً مخطوطات                                                 |  |
| ۱ ٤              | ڻانياً - مصادر                                                |  |
| ١ ٤              | محموعة كتب الصحابة                                            |  |
| ١٤               | كتب التراجم والطبقات الأخرى                                   |  |
| ١٧               | كتب التاريخ العام                                             |  |
|                  | كتب التاريح المحلى                                            |  |
| ١٨               | كتب الحضارة والنظم                                            |  |
| ١٩               | كتب السير التاريخية                                           |  |
| ١٩               | كتب المؤتلف والمختلف ، والأسماء ، والكنى ، والأنساب           |  |
| ۲٠               | كتب الجغرافية                                                 |  |
|                  | كتب اللغةكتب اللغة                                            |  |
| 71               | كتب الحديث النبوى الشريف                                      |  |
|                  | ثالثاً – مراجع                                                |  |
|                  | رابعاً - دوريات                                               |  |
| ۲۳               | خامساً – رسائل جامعية                                         |  |
|                  |                                                               |  |

| فهرس المحتويات                      | YAY                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| الصفحا                              | الموضوع                                    |
| نسم الأول                           | _                                          |
| لهيدية لمناهج المؤرخين              |                                            |
| في القرن الرابع الهجري)             |                                            |
| VV - Y/                             |                                            |
| ΥΥ                                  | مدخلمدخل                                   |
| باسية في مصر والأندلس               | دالأه ضاع الس                              |
| بسیدان المجری)<br>نه الرابع الهجری) | <b>€</b> - 1                               |
| 140 - \$                            |                                            |
| Y9                                  |                                            |
| TT                                  |                                            |
| TO (_ATOA - TYT)                    |                                            |
| το                                  | •                                          |
| ٣٧                                  |                                            |
| ٣٨                                  |                                            |
| ٣٩                                  |                                            |
| £1                                  |                                            |
| £7                                  |                                            |
| ٤٢                                  |                                            |
| ٤٧                                  |                                            |
| ٤٨                                  | •                                          |
| o                                   | ,,,                                        |
|                                     |                                            |
| 0 {                                 |                                            |
| ο ξ                                 | ,                                          |
| 00                                  |                                            |
| ٥٦                                  |                                            |
| الهجرى ٥٥                           | الأوضاع السياسة في الأندلس في القرن الرابع |
| ٦٠                                  |                                            |
| ٠٠                                  | <del>-</del>                               |
| ٦٤                                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    |
| 31                                  | • •                                        |
| 10                                  |                                            |
| 70                                  | •                                          |
| 1 ×                                 | الاهتمام بالأونويات                        |

| الصفح                                 | الموضوع                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 77                                    | حسن تنظيم الدولة                    |
| 77                                    | نحاحه في مواجهة المتمردين والثائرين |
| 77                                    | حسن متابعة تنفيذ توجيهاته           |
| Vr                                    | موضوعيته وانزان علاقاته الخارجية    |
| ٦٨                                    | الخليفة الحكم المستنصر بالله        |
| ٦٩                                    | الملامح العامة لسياسته الداخلية     |
| ٧٠                                    | موقفه من المفرب                     |
| γ١                                    | موقفه من نصاري الشمال               |
| γ١                                    | ملاحظات نقدية على فترة حكمه         |
| ντ                                    | الأندلس بعد وفاة المستنصر           |
| ΥΥ                                    | خلاصة مقارنة                        |
| ية العامة في مصر والأندلس             | (الأوضاع الاقتصاد                   |
| الرابع الهجرى)                        | •                                   |
| AA - V                                |                                     |
| V9                                    | محمل الأوضاع الاقتصادية في مصر      |
| Λξ                                    |                                     |
| ٨٨                                    | خلاصة مقارنة                        |
| ية العامة في مصر والأندلس             | (الأوضاع الاجتماع                   |
| الرابع الهجري)                        | <b>~</b>                            |
| 1.1 - 1                               |                                     |
| 4                                     | بحمل أوضاع مصر الاجتماعية           |
| 9V                                    |                                     |
| 1                                     | خلاصة مقارنة                        |
| افية في مصر والأندلس                  | (الأوضاع الثقا                      |
| ، الرابع الهجري)                      | ف القرن                             |
| 117-1                                 |                                     |
|                                       | الخطوط العامة للثقافة فى مصر        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                     |
| ···                                   |                                     |
| 1 • 8                                 | ثالثا – الحديث                      |

| الصفحة                                  | الموضوع                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1.0                                     | رابعاً – الفقه                   |
| 1 - 7                                   | خامساً – اللغة                   |
| )·Y                                     | سادساً – الأدب                   |
| ١٠٨                                     | سابعاً ، وأخيراً – علم التاريخ   |
| 1 • 4                                   | الخطوط العامة للثقافة في الأندلس |
| 1 - 9                                   | أولاً - القراءات                 |
| 1 - 9                                   | ثانياً - التفسير                 |
| 1 - 9                                   | ثالثاً – الحديث                  |
| 11                                      | رابعاً – الفقه                   |
| 111                                     | -<br>خامساً – اللغة              |
| 111                                     | أبرز اللغويين والنحاة بيسيسيسي   |
| 117                                     | سادساً - الأدب                   |
| 117                                     | سابعاً ، وأخيراً - التاريخ       |
| بصر والأندلس في القرن الرابع الهجري ١١٣ |                                  |
| في تلك الأوضاع                          | _                                |
| 117                                     |                                  |
| ركة الثقافية                            |                                  |
| القسم الثاني                            |                                  |
| . مسلم عنى<br>النهجية للمصادر التاريخية | الله اسة ا                       |
| الباب الأول                             | <b>,</b>                         |
| رخو السير التاريخية)                    | (مؤ ر                            |
| 777 - 171                               |                                  |
| \YT                                     | مدخل                             |
| الفصل الأول                             |                                  |
| حریان : ابن الدایة ، والبلوی            | المؤرخان المص                    |
| 177 - 170                               |                                  |
| 170                                     |                                  |
| 170                                     |                                  |
| 170                                     |                                  |
| \                                       |                                  |
| 177                                     |                                  |
| ١٢٧                                     | تالثا – والده                    |

| الصفح | الموضوع                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| YY    | مولده                                                    |
| YYY   | نشأة يوسف وتكوينه                                        |
|       | زوجه، وأولاده                                            |
|       | مصادر ثقافته ، ومكانته                                   |
|       | صلاته بعلماء عصره (أساتيذه)                              |
| ١٢٩   | علاقاته الوطيدة برجالات عصره                             |
| ١٢٩   | علاقته بالأمير العباسي (إبراهيم بن المهدى)               |
|       | المرحلة الأولى (مرحلة ما قبل توليه الخلافة)              |
|       | المرحلة الثانية (مرحلة توليه الخلافة)                    |
|       | المرحلة الثالثة (مرحلة الاختفاء)                         |
| ١٣١   | المرحلة الرابعة والأخيرة (ما بعد عفو المأمون عنه)        |
| ١٣٢   | علاقة يوسف بن إبراهيم بـ (أبي دلف القاسم بن عيسي العجلي) |
|       | يوسف بن إبراهيم في الشام                                 |
| ٠٣٣   | هجرة يوسف بن إبراهيم إلى مصر                             |
|       | علاقته بالأمير أحمد بن طولون                             |
|       | تراثه الفكرى والعلمي (مؤلفاته ، وتلاميذه)                |
|       | سمات يوسف بن إبراهيم الشخصية                             |
|       | المؤرخ المصرى أحمد بن يوسف بن الداية                     |
|       | تعليل ندرة تراحم (أحمد بن يوسف)                          |
|       | الملامح العامة لحياة (أحمد بن يوسف المؤرخ)               |
|       | أولاً ٍ – نشأته وتكوينه                                  |
|       | ثانياً – مصادر ثقافته                                    |
|       | من أفراد أسرته ، وأقاربه                                 |
|       | مۇرخونمۇرخون                                             |
|       | كبار رجال دولة بنى طولون                                 |
|       | علماء وفقهاء                                             |
|       | أطباء وفلاسفة                                            |
|       | فلكيون، وخُسَّاب، ومنجمون                                |
|       | ثاكًا - شبكة علاقاته السياسية                            |
|       | أحمد بن يوسف كاتب فى ديوان الطولونيين                    |
|       | توقيت عمله في الديوان الطولوني                           |
|       | حدود صلته بالبيت الطولوني                                |
| \ { V | أبرز الأحداث السياسية ، وموقفه منها                      |

| الصفحة  | لوضوع                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------|
| \ { Y   | وقفه خلال حملة محمد بن سليمان ، ودميانة                  |
| ١ ٤ ٧   | وقفه أثناء حركة ابن الحليح وبعدها                        |
| ف)      | الملامح العامة لظروف (أحمد بن يوسة                       |
| (-      | الاقتصادية وصلاته الاجتماعية                             |
|         | 107-151                                                  |
| ١٤٨     | لخلاصة                                                   |
|         | لإنجاز العلمي لأحمد بن يوسف المؤرخ المصري (مؤلفاته)      |
|         | ي بمحال التاريخ                                          |
|         | ل الأدب ، والقصص                                         |
|         | ل السياسة ، والأخلاق ، والفلسفة                          |
| 10      | المُنطق                                                  |
| 10      | ل الفلك ، والرياضيات                                     |
| 101     | لاميذه                                                   |
| 101     | بو محمد عبد الله بن أحمد الفرعان                         |
| 101     | لحسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصري                   |
| 101     | ضية تشيعه                                                |
| 107     | ىمات شخصيته                                              |
| 107     | مانته                                                    |
|         | ىقليته المنظمة ، وموضوعيته                               |
| 107     | ظرته الشاملة للأمور ، وحسن تقسيمه وتنظيمه                |
|         | عياده وعدم تعصبه                                         |
|         | يرته على الاستدلال المنطقى                               |
|         | عكمته وخبرته الكبيرة بالحياة                             |
|         | لمبيعته الحذرة القلقة ، وأثرها في علاقاته                |
|         | يم أخلاقية اكتسبها وظهرت في مؤلفاته القيمة               |
|         | ناعته                                                    |
|         | حب الرفق والعدل                                          |
|         | صفاء قلبه ، وسعة صدره                                    |
| الم ١٥٦ | واضعه ، وحسن معاملة الناس ، وحرصه على مودتمم ، واسترضائه |
|         | (البلوى المؤرخ المصرى)                                   |
|         | 177 - 107                                                |
| 107     | قلم                                                      |
| \ a V   | اقا الحقا                                                |

| الصفح                                  | الموضوع                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ١٥٨                                    | ترجمة البلوى                                   |
| ١٥٨                                    | أولاً - نسبه                                   |
| NOA                                    | ڻانياً – حول مولدہ ، ووفاته                    |
| 109                                    | ثالثاً – حول معارفه وثقافته                    |
| 109                                    | رابعاً – مؤلفاته                               |
|                                        | حول نسبة كتاب (رحلة الشافعي) إلى البلوى        |
| 171                                    | خامساً – قضية تضعيف البلوى ، واتمامه بالتشيع   |
| 177                                    | خلاصة الرأى عندىخلاصة الرأى عندى               |
| 177                                    | سادساً ، وأخيراً ـ سمات ألبلوى الشخصية         |
| 175                                    | السمات الخلقية                                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الصدق والأمانة                                 |
| ٠٦٣                                    | التواضع الحم                                   |
| 178                                    | حسه الوطني الصادق تجاه بلده مصر                |
| 371                                    | إيمانه العميق بالقضاء والقدر                   |
| 170                                    | السمات العقلية                                 |
|                                        | ذكاؤه وفطنتهذكاؤه                              |
| ١٦٦                                    | لقافته العربية الأصيلة ، وإلمامه بمعارف العصر  |
| ١٦٦                                    | لغته ، وندفق معانيه وغزارتما                   |
|                                        | لقافته الديبية والأدبية                        |
|                                        | ئقافته التاريخية                               |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | لقافته الفلسفية                                |
|                                        | خلاصة مقارنة بين ترجمتي (ابن الداية ، والبلوي) |
|                                        | معرفتنا بأسرة ابن الداية                       |
|                                        | ننوع وغزارة أساتيذ ابن الداية                  |
|                                        | نشابه سماتهما الشخصية                          |
|                                        | مدخل نحو (دراسة سيرة أحمد بن طولون)            |
|                                        | منهج في الدراسة                                |
|                                        | توقيت تأليف الكتابين                           |
|                                        | خلاصة الرأى عندى                               |
|                                        | العلاقة بين سيرتى : ابن الداية ، والبلوى       |
|                                        | خلاصة الرأى عندى                               |
|                                        | أصل الكتابين ، وما يتعلق بطبعهما ونشرهما       |
| 1 V *                                  | 144.5                                          |

### الموضوع الصفح

#### الفصل الثابى سيرة أحمد بن طولون : نقد ، وتحليل

#### (Y47 - 1VV)

| ١٧٧.  | دراسة سيرة أحمد بن طولون لابن الداية ، والبلوى         |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۱۷۷.  | المحتوي والمضمون                                       |
| ۱۷۹.  | النقد الخارجي في سيرة ابن الداية                       |
| ۱۷۹.  | موارد صريحة محددة                                      |
| ۱۸۰.  | موارد غير صريحة                                        |
| ۱۸۱.  | وثائق رسمية مستقاة من الديوان                          |
| ۱۸۱.  | موارد کتاب البلوی                                      |
| ۱۸۱.  | موارد صريحة محددة                                      |
| ۱۸۲.  | موارد غير صريحة                                        |
| ۱۸۳.  | وثائق رسمية مستقاة من دواوين الدولة ، وسحلاتما الرسمية |
| ۱۸۳.  | ملاحظات عامة على الإحصاءات العامة السابقة              |
|       | منهج ابن الداية ، والبلوى فى ذكر الموارد الصريحة       |
| ۱۸٤.  | أولاً – ابن الداية                                     |
| ۱۸۸,  | ثانياً – البلوى                                        |
| ١٩٠.  | منهج ابن المداية ، والبلوى فى عرض الوثائق              |
|       | منهج ابن الداية                                        |
| ١٩٠.  | العرض الموجز البليغ                                    |
| ١٩٠,. | العرض التفصيلي المطول                                  |
| ۱۹۱.  | حسن الانتقاء ، والتدقيق في عرض عناصر الوثيقة           |
| ۱۹۱.  | منهج البلوى                                            |
|       | خلاصة                                                  |
|       | النقد الداخلي                                          |
|       | روايات تدخل فى باب (الأساطير والخرافات)                |
|       | روايات تدخل فى إطار المبالغة                           |
|       | قضايا للمناقشة                                         |
|       | موضوع نسب أحمد بن طولون                                |
|       | عیسی بن شیخ وعلاقته بالخلافة ، وبابن طولون             |
|       | نقويم دولة ابن طولون ، والحكم عليه                     |
|       | أولا - أساس الحكم التاريخي                             |
|       | ئانيا - من إيجابيات دولة ابن طولون                     |
| 1.0.  | الاستقرار الداخلي                                      |

| الصفح                             | الموضوع                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y • •                             | حفظ الأمن والنظام                                                                                                                                                   |
| Y • •                             | قمع ثورات الثائرين والقضاء على المفسدين                                                                                                                             |
| حب البريد                         | القضاء على نفوذ ابن المدبر صاحب الخراج ، وشقير صا                                                                                                                   |
| Y • V                             |                                                                                                                                                                     |
| ٠٠٨                               | استقلاله بمصر ورعاية مصالحها ضد أطماع الموفق                                                                                                                        |
| ۲۰۹                               | مشروعاته الحضارية في مصر                                                                                                                                            |
| ۲۱۰                               | ثالثاً – سلبيات ابن طولون                                                                                                                                           |
| 71.                               | طبيعته الانفعالية الحادة وظلمه وبطشه واستبداده                                                                                                                      |
| Y17                               | طرقه الملتوية للحفاظ على منصبه                                                                                                                                      |
| Y 1 T                             | بحالس لهوه ومنادمته                                                                                                                                                 |
| Y17                               | فشله في ميدان جهاد الروم                                                                                                                                            |
| 7 1 7                             | عدم تخطيط ابن طولون لمستقبل دولته                                                                                                                                   |
| 3 / 7                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                               |
|                                   | منهج ابن الداية والبلوى فى سيرة أحمد بن طولون                                                                                                                       |
|                                   | أولاً - من حيث قدرة كليهما على بيان منهجه في كتابه                                                                                                                  |
| ِض، أو وضوح في العرض التاريخي ٢١٧ | لانيا – من حيث الإيجاز والتفصيل وما يترتب عليهما من غمو                                                                                                             |
| Y 1 A                             |                                                                                                                                                                     |
|                                   | ما أجمله البلوى ، وفُصَّله ووضحه ابن الداية                                                                                                                         |
| Y 1 9                             | •                                                                                                                                                                   |
|                                   | روايات تفرد بما ابن الداية                                                                                                                                          |
|                                   | لمالثاً ٍ – من حيث القدرة على توظيف اللغة والأدب تاريخ                                                                                                              |
| _                                 | رابعاً – من حيث القدرة على ترتيب الأحداث ، وتسلم                                                                                                                    |
| YY7                               | ملاحظة                                                                                                                                                              |
|                                   | ننظيم إلمادة العلمية                                                                                                                                                |
| YYX                               | •                                                                                                                                                                   |
| YYA                               | عند ابن الداية                                                                                                                                                      |
|                                   | عند البلوى                                                                                                                                                          |
| YT1                               | سادسا - الاستقصاء                                                                                                                                                   |
|                                   | لوم أحمد بن طولون ، وشدة خبثه فى التخلص من (شقير<br>المرابع المرابع |
|                                   | طبيعة نفسية كل من : ابن المدير،وابن طولون في علاقته.<br>                                                                                                            |
|                                   | سابعاً - مدى حضور شخصيتهما وتفاعلهما مع الأحداد<br>أ. أ الما ا                                                                                                      |
| YTY                               | أولاً - التعليل                                                                                                                                                     |
| Y T T                             | الرا الدالة                                                                                                                                                         |

| الصفحا               | الموضوع                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 740                  | البلوي ً                                                 |
| 7٣0                  | تعليل خاطف سريع                                          |
|                      | التعليل القدرى                                           |
| 777                  | تعليلات دقيقة جديدة                                      |
| YTA                  | ثانياً – التعليق                                         |
| YTA                  | ابن الداية                                               |
| YTA                  | تعليق ورد على لسان غيره                                  |
| YTA                  | تعليق يسير خاطف لابن الداية                              |
| TT9                  | ابن الداية بين الحياد والتحيز                            |
| ۲٤٠                  | من دلائل تحيزه                                           |
| 7 8 1                | البلوى :                                                 |
| T £ 1                | تعليق سريع                                               |
| 7 & 1                | تعليق محترز دقيق وجيز                                    |
| ، المنطقية           | تعليقات قدرية مطولة ، وأحياناً يمزج بينها وبين التعليقات |
| 7 £ 7                | البلوى بين الحياد والتحيز                                |
| 7 & £                | ثامناً،وأخبراً – حقيقة التاريخ وفهم أغراضه               |
| حين۲٤٦               | خلاصة فى أهمية ابن الداية والبلوى فى عالم التاريخ والمؤر |
| ي                    | الفصل الثالث                                             |
| (سيرة سيبويه المصرى) | ابن زولاق في (سيرة الإخشيد) ، و                          |
|                      | 9£ - Y£V)                                                |
| Y & V                | سيرة الاخشيد لابن زولاق                                  |
| 7 £ V                | تقديم                                                    |
| 7 £ Y                | أولاً – ترجمة ابن زولاق                                  |
| 7 £ V                | مولده وأسرته                                             |
| T E 9                | تكوينه الثقاقى                                           |
| TOT                  | علاقاته الشخصية ، وأثرها في إنتاجه التاريخي              |
| YOT                  | صلاته برحالات العصر الإخشيدى                             |
| 700                  | علاقته بالعبيديين                                        |
| YoV                  | مؤلفات ابن زولاق التاريخية وملاحظات عليها                |
| ي زولاق              | ملخص السمات العامة المستخلصة من حياة ومؤلفات ابر         |
| Y 0 A                | ثانياً – محتوى سيرة الإخشيد                              |
| Y3 ·                 | ثالثاً – النقد الخارجي لسيرة الإخشيد (موارده)            |
| ۲٦،                  | القسم الأول - موارد صريحة محددة نقل عنها سماعاً          |

| الصفحة             |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
|                    | <b></b>                                              |
|                    | القسم الثاني - موارد صريحة محددة ، لكنها مصدرة       |
| 771                | القسم النالث – موارد صريحة غير محددة                 |
|                    | القسم الرابع . موارد بحهولة                          |
| 717                | القسم الخامس _ روايات لا مورد لها                    |
| Y1Y                | القسم السادس ، والأخير - الوثائق                     |
|                    | ملاحظات عامة على موارد ابن زولاق في (سيرة الإ        |
| 777                | رابعاً – النقد الداخلي :                             |
| لشام               | حول التكييف القانون لحكم الإخشيد يلاد مصر وا         |
|                    | ۱ - رأى ابن زولاق في هذا الموضوع                     |
| 777                | ٢ – مناقشة الأحداث التي أوردها ، والتعليق عليها.     |
| 777                | ٣ - سياسة الإخشيد الداخلية ، والخارجية               |
| τγτ                | من صفات الإخشيد الطيبة                               |
| <b>ΑΛ</b> μ        | من صفاته السلبية                                     |
| YYY                | معالم سياسته الداخلية                                |
| YV0                | أ – انعدام حرمة الأموال                              |
| لرأى السليم        | ب - انتهاجه سياسة اللين والمدافعة : وقبوله ا         |
| ية (خاصة العلويين) | ج - محاولة إقامة العدل ، وحسن معاملة الرعب           |
| YV%                | علاقات الإخشيد الخارجية                              |
| YVV,               | الحفالاصة                                            |
| رة الإخشيد)        | خامساً ، وأخيراً – منهج المؤرخ ابن زولاق في (سيم     |
|                    | ما قبل معالجة المنهج                                 |
| YYY                | مقدمة ابن زولاق لكتابه هذا                           |
|                    | حول حجم ما بقى من سيرة الإخشيد                       |
| ΥΥλ                |                                                      |
| TVA                | أولاً - من حيث توقيت الأحداث                         |
|                    | روايات اهتم فيها ابن زولاق بذكر مواقبت أحداثها       |
| رغم أهيتها         | روايات أغفل فيها بعد ابن زولاق توقيت الأحداث         |
| YA+                | ثَانياً - من حيث ترتيب الأحداث وتسلسلها              |
| يدات               | تَالْتاً ح من حيث الموضوعية والمنطقية في اختيار الأح |
| YA E               | رابعاً - مدى حضور شخصيته                             |
| ې التاريخ الحضاري  | خامساً ، وأخيراً – من حيث النظرة الشاملة في علا      |
| YAY,               | خلاصة مقارنة                                         |
| ق۸۸۲               | من سير العلماء : (أخبار سيبويه المصرى) لابن زولا     |

| الصفح         | الموضوع                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | تقديم                                                                   |
|               | أو لاِّ – محتواه المعام                                                 |
|               | ثانياً - موارد كتاب (أخبار سيبويه المصرى) لابن زولاق                    |
| ۲۸ <b>۹</b>   | ۱ - موارد صريحة محددة                                                   |
|               | ٣ – موارد صربحة غير محلدة                                               |
|               | ٣ – موارد مجهولة                                                        |
| ran           | ٤ – روايات لا مورد لها                                                  |
| rq1           | ملاحظات منهجية عامة على طريقته في إيراد موارده                          |
| rar           | ثَالثاً – أهم الملامح المنهجية في كتاب (أخبار سيبويه) المصرى لابن زولاق |
| /4Y           | ١ - من حيث الترتيب العام                                                |
|               | ۲ – مدی الترابط بین جزئیات الکتاب                                       |
|               | ٣ - من حيث التوقيت                                                      |
|               | <ul> <li>إلى الفدرة على تحديد أماكن وقوع الأحداث</li></ul>              |
| rq &          | <ul> <li>شخصية ابن زولاق من خلال (سيرة سيبويه المصرى)</li></ul>         |
|               | ٣ – بعض المظاهر الحضارية في الكتاب ودلائل أهميته                        |
|               | القصل الرابع والأخير                                                    |
|               | من السير التاريخية المفقودة                                             |
|               | (TT4 - 140)                                                             |
| 190           | اولاً . المورخ المصرى (أحمد بن يوسف بنّ الداية)                         |
|               | نص فی (سیرة خمارویه بن أحمد بن طولون)                                   |
|               | ملاحظات عامة على النص السابق                                            |
|               | ثانياً – المؤرخ المصرى ابن زولاق                                        |
|               | ١ - (سيرة أحمد بن طولون) لابن زولاق                                     |
| * 4 4 <u></u> | ملاحظات عامة على بقايا (سيرة أبن طولون) لابن زولاق                      |
|               | ٣ - سيرة خمارويه ، لابن زولاق                                           |
| 7 . 8         | ملاحظات عامة على ما تبقى من (سيرة خمارويه) لابن زولاق                   |
| *. o          | ٣ – سيرة المادرائيين ، لابن زولاق                                       |
|               | ملاحظات عامة على بقايا سيرة المادرائيين لابن زولاق                      |
|               | ٤ – بقابا (سيرة كافور) لابن زولاق                                       |
| "10           | ملاحظات على بقايا (سيرة كافور) لابن زولاق                               |
|               | ه – بقايا (سيرة جوهر) لابن زولاق                                        |
|               | ملاحظات عامة على ما بقي من (سيرة جوهر) لابن زولاق                       |
|               | ٦ - بقايا (سيرة المع أدين الله) لاين زولاق                              |

| الصفحا             | الموضوع                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| TT1                | ملاحظات عامة على بقايا (سيرة المعز) لابن زولاق     |
| TT                 | ٧ - وأخيراً ، بقايا (سيرة العزيز بالله) لابن زولاق |
|                    | ملاحظات عامة على بقايا (سيرة العزيز) لابن زولاً    |
| TTT                | ملاحظة أخيرة                                       |
| ر التاريخية        | كتب السي                                           |
| اء الأندلس         | لحكام وعلم                                         |
| ` (٣٣٦ -           | - TTT)                                             |
| YT {               | أولاً - في السير التاريخية للحكام                  |
|                    | أثانياً - في سير العلماء                           |
| rr:                | ملاحظات عامة                                       |
| · , inte           | الباب                                              |
|                    | ىپ.<br>ھۇرخو التراج                                |
| - ۸۵۸              | * * **                                             |
| T51                | i-ua                                               |
| 1.6.               | - a.                                               |
| الأول              | *                                                  |
| ن الربيع ، والكندى |                                                    |
| <b>*47</b> -       |                                                    |
|                    | گقام                                               |
|                    | والده                                              |
|                    | الخلاصة                                            |
|                    | التعریف بالمؤرخ المصری ابن الربیع الجیزی           |
| <br>کمبر           | تعريف عام بكتاب " تاريخ الصحابة الذين نزلوا مه     |
| roy                | لمحمد بن الربيع الجيزي (٢٣٩ - ٣٢٤هـ)               |
|                    | بقايا كتاب: (تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر)        |
|                    | هٔهمد بن الربيع الجيزي                             |
|                    | حرف الفعزة                                         |
|                    | حرف الباء                                          |
|                    | حرف التاء                                          |
|                    | حرف الثاء                                          |
|                    | حرف الجيم                                          |
|                    | حرف الحاء                                          |
|                    | حرف الخاء                                          |
| TOX                | حرف الدال                                          |

| الصفحة      | الموضوع   |
|-------------|-----------|
| ٣٥٩         | حرف الراء |
| T09         | حرف الزای |
| <b>777</b>  | حرف السين |
| T17         | حرف الشين |
| <b>7777</b> | حرف الصاد |
| T3A         | حرف الضاد |
| T3A         | حرف العين |
| T19         | حرف الفاء |
| TY:         | •         |
| TYF         | حرف الكاف |
| <b>TYT</b>  | حرف الميم |
| TYF         | حرف المون |
| TYT         | •         |
| TYT         | •         |
| TYT         |           |
| TVT         | ,         |
| TVT         |           |
| ryr         |           |
| \$Y7        | •         |
| YY          | •         |
| TYE         |           |
| TV{         |           |
| TV0         |           |
| TY0         |           |
| TY0         |           |
| rv1         |           |
| ۳۷٦         | -         |
| TY1         |           |
| ۳۷٦         | •         |
| TV1         | •         |
| TYY         |           |
| TYY         | **        |
| TVV         |           |
| TVA         | خاتمة     |

| أحفطا                      | الموضوع                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٣٧٨                        | دراسة كتاب ابن الربيع الجيزي عن (الصحابة)             |
| (الصحابة في مصر)           |                                                       |
| TVA                        | الضابط الأولالصابط الأول                              |
| TYA                        | الضابط الثانيالضابط الثاني                            |
| TV9                        |                                                       |
| ريخ الصحابة في مصر)        | الملاحظات العامة على بقايا (ابن الربيع الحيزي) عن (تا |
| TV1                        |                                                       |
| ٣٨٠                        |                                                       |
| ۲۸۲                        |                                                       |
| TA E                       |                                                       |
| ٣٨٦                        | ۲ – المؤرخ المصرى (الكندى)                            |
| ٣٨٦                        | من بقايا كتَّاب " أعيان الموالي بمصر " للكندي         |
| ۳۸۶                        | ياب الحمزة                                            |
| ۳۸۹                        | باب الحاء                                             |
| rq                         | باب العين                                             |
| تندی                       | ملاحظات عامة على بقايا (أعيان الموالى بمصر) للك       |
| ر الثاني                   | الفصا                                                 |
| لسي الخشني                 | المؤرخ الأند                                          |
| £ 14 -                     | . 44 £                                                |
| لطبقات في الأندلس)         |                                                       |
| rq £                       | أولاً - حياة المؤرخ الخشني (ت ٣٧١هـــ)                |
| T9 &                       |                                                       |
| T9A                        |                                                       |
| <b>5</b> · ·,              |                                                       |
| £ • •                      | ۱ – دقته ، واعتزازه بنفسه                             |
| E · 1                      | · -                                                   |
| ۲۰۶                        |                                                       |
| 7 - 3                      | •                                                     |
| ξ·ξ                        | _                                                     |
| £ + Y                      |                                                       |
| الأندلسي الخشنيالله الخشني |                                                       |
| \$ + A                     |                                                       |
| £ • 9                      | حول عناوين الكتاب المختلفة                            |

| الصفحا     | لموضوع                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | عتوى الكتاب                                                           |
| £17,       | انياً – المواردا                                                      |
| £1T        | ۱ – موارد صريحة                                                       |
| £11        | ١ – كتب طالعها الخشني ، ونقل عنها في كتابه                            |
| ٤١٧        | ٣ - الوثائق                                                           |
| £1A        | ٤ – الموارد المجهولة                                                  |
| £1A        | للاحطات على موارد الحشني في كتابه                                     |
| £1A        | ولاً – بالنسبة للموارد الصريحة                                        |
| £ \        | ١ – الدقة في انتقاء هذه الموارد                                       |
| <u> ۱۹</u> | ٢ - استخدام الخشين صيغاً متنوعة صدّر بما موارده غالباً                |
|            | ٢ – منهج الخشين في توثيق المعلومات                                    |
| 173        | ة – وأخيراً ، مكان إيراد الموارد                                      |
| £Y11Y3     | انياً - بالنسبة للكتب التي طالعها ونقل عنها                           |
| 173        | الثاً – الموارد المجهولةا                                             |
| £YY        | رابعاً ، وأخيراً – الروايات ساقطة المورد                              |
| £77°       | التأ – ملاحظات نقدية عامة                                             |
| £77"       | ١ - خطأ تاريخي١                                                       |
| £Y £ ,,    | ٧ – تناقضريين                                                         |
|            | ٣ – خطأ فى النوقيت ,                                                  |
| £7 £       | <ul> <li>عض روايات تحمل طابع التنبؤ ، والخرافة ، والغيبيات</li> </ul> |
|            | رابعاً ، وأخيراً — منهج الخشنيّ في تأليف هذا الكتاب                   |
| ٤٢٥        | ۱ – حول منهجه في تقسيم الكتاب ، وتبويبه ,,,,,,,,,,                    |
| £77        | ىلاحظات على تقسيم الكتاب                                              |
| £7Y        | ٧ – الملامح المنهجية لعناصر تكوين التراجم وتناسقها                    |
|            | طريقة الخشيئ في العرض التاريخي للتراجم                                |
|            | أ - حول طول الترجمة                                                   |
|            | ب – مدى التزام الحشين بموضوع الترجمة                                  |
|            | ج – مدى القدرة على تنمية ، وتعميق المعلومات الوار                     |
|            | د – مدى تنظيم المادة التاريخية                                        |
|            | ٣ – التوقيت                                                           |
|            | للاحظات عامةلاحظات عامة                                               |
|            | ع – مدى القدرة على رسم صورة واضحة للعلماء في الأندا                   |
|            | ه – مدی حضور شخصیة الحشیٰ فی کتابه ِ                                  |
| £TY        | أ – التعليل                                                           |

| V9Y      | فهرس المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ξΥλ,     | ب - التعليق والاستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £٣٩      | الخلاصةالله المستعدد المخلاصة المخلاصة المستعدد المخلاصة المستعدد الم |
|          | القصل الناث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والزبيدي | المؤرخان الأندلسيان: ابن جلجل ، و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 190-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲هــ)    | المؤرخ ابن جلجل (توفي بعد ٧٧′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ۱ – مولده ، ونشأته ، وثقافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £ £ Y    | ٣ – آثاره العلمية ؛ ووفاته :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £££      | ٣ – من سماته الشخصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ξ ξ ξ    | أ – أدبه ، وتواضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ 0    | ب - صراحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ج - روحه الإيماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | د – الجد والنشاط إزاء الأعمال المهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | هــــ - ولاؤه لحكامه في الأندلس، وإعجابه الشديد بمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | (دراسة كتاب الأطباء ، والحكماء) لابن حلحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | أولاً – حول عنوان الكتاب، وموضوعه، ومحتواه ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | محتوى الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | ١ – المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ٢ - صلب الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | أ – الطبقة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ب - الطبقة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ج - الطبقة المثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | د – الطبقة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ه – الطبقة الخامسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ر – الطبقة السادسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ز – الطبقة السابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ح - الطبقة المثامنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ط – الطبقة التاسعة ، والأخيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ٣ = الحاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ثانياً – الموارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | أقسام موارد ابن حلحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | أولاً – موارد صريحة لها مؤلفات مكتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £0T      | ملاحظةمالاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة          | لموضوع                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| £0T             | ئانياً – مُوارد سماعية                                                |
| ٤٥٣             | ۱ – موارد سماعية صريحة                                                |
| 101,            | ٢ – موارد شماعية بحهولة٢                                              |
|                 | ئائثاً – النقش : والعملة                                              |
|                 | ملاحظات على موارد (ابن جلجل) في كتابه 💎                               |
| ٢٥٤             |                                                                       |
| ξ <b>?</b> Υ    | رابعاً ، وأخيراً – الملامح المنهجية في كتاب (ابن جلحل) .              |
| £0Y             | رابعاً ، وأخيراً – الهلامج المنهجية في كتاب (ابن جلحل) .<br>لاحتصار : |
| ـ الداخلي بما   | ١ – عماصر طبقاته وتراجمه ، ومدى تحقق التناسق والترابط                 |
| £>9             | ۲ – التوقيت                                                           |
| 209             | ٣ – مذى فهم ابن جلحل أغراض التاريخ ؛ وقوائده                          |
| £3.1            | ٤ – الفهم الشامل للتاريح                                              |
|                 | أ – الطواهر الاقتصادية                                                |
|                 | ب – الظواهر الاجتماعية                                                |
|                 | ج – الظواهر الثقافية                                                  |
|                 | ه – مدّی حضور شحصیته                                                  |
| <b>ξ</b> ጎ ٣    | أ – قدرته على التعليل                                                 |
|                 | ب - الانتقاء                                                          |
|                 | ج – المتعليق                                                          |
| i7e             | الخلاصةا                                                              |
| <b>ደ</b> ጓጎ     | نَالْنَا – المَوْرِخِ الرّبيدي (ت ٣٧٩ه)                               |
| <b>٤</b> ٦٦     | ١ – المولد ، والنشأة                                                  |
|                 | ۲ – أساتيذه ، وثقافته                                                 |
| ٢٦٤             | ٣ – صلة الزبيدي بالخليفة الحكم المستنصر ، وآثارها ٠                   |
| £Y1             | ٤ – الزبيدي بعد وفاة المستنصر                                         |
|                 | <ul> <li>عن ملامح شخصیة الزبیدی :</li></ul>                           |
| £YY             | أ إجلال حكام الأندلس عامة                                             |
| <b>£</b> YY     | ب – ظرفه، وطرافته                                                     |
| £ Y T           | ج – سماحة نفسه ، وتفاؤله                                              |
| ٤٧٤             | د – حسه الإيماني                                                      |
| £V£             | هــــ - رقة مشاعره وعواطفه                                            |
| £Y77            | (دراسة كتاب طبقات النحويين واللغويين) للرنيدي                         |
| £Y3 <i>1</i> Y3 | اولاً - مضمون الكتاب ، ومحتواه                                        |
| £YA             | ثانياً - موارده                                                       |

| الصفحة          | الموضوع                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>&amp;</b> VA | ١ – موارد شفهية صريحة                                         |
| ٤٧٩             | ۲ – موارد مكتوبة صريحة                                        |
| £ V 9           | ٣ – موارد مجهولة٣                                             |
| ٤٨٠             | ٤ - المشاهدة                                                  |
| £A              | ملاحظات على موارد الزبيدي المختلفة                            |
|                 | ثالثاً،وأخيراً—منهج الزبيدي في كتابه(طبقات النحويين واللغويين |
|                 | ۱ – مدی دقة الزبیدی فی اختیار عنوان الکتاب                    |
|                 | ۲ - مدى دقة الزبيدى في تقسيم الكتاب إلى طبقات                 |
| ٤٨٨             | ٣ - البناء الداخلي للتراجم                                    |
| ٤٨٨             | أ - التراجم بين السطحية العجلة                                |
| ξλλ             | ب – مدى توزيع المادة العلمية على التراجم بدقة                 |
|                 | ٤ - التوقيت                                                   |
| ٤٩٠             | ملاحظة                                                        |
| 1.63            | ه – إدراكه غرض التاريخ ، وفائدته                              |
| <b>{ 4 \</b> 1  | اً من الحكم الغالية                                           |
| العلماء ۱۹۶     | ب – أدب العلماء مع الخلفاء ، وقطنة الخلفاء إلى إيماءات        |
| ٤٩١             | ج - حلق الوفاء                                                |
|                 | د – حقيقة العلم                                               |
| <b>£97</b>      | ٣ – إبراز الظواهر الحضارية                                    |
| 7.03            | أ – الظواهر الثقافية                                          |
|                 | <ul> <li>بعض الظواهر الاقتصادية ، والاحتماعية</li> </ul>      |
| ٤٩٣             | ۷ – مدی حضور شخصیة الزبیدی                                    |
|                 | أ – التعليل والاستدلال                                        |
| 191             | ب - التعليق والشرح                                            |
| 190             | الخلاصة                                                       |
| <u> ف</u> رضی   | الفصل الرابع والأخير : ابن اأ                                 |
|                 | 793 - 400                                                     |
| ٤٩٦             | ١ - التعريف بجده                                              |
|                 | ٢ - التعريف بوالده                                            |
| £9A             | ٣ التعريف بمؤرخنا                                             |
|                 | أ – المولد ، والنشأة                                          |
| £9A             | ب جهود أبن الفرضي في تحصيل العلم                              |
|                 | ١ - تلقيه العلم داخل الأندلس ، والتنقل بين الكور لتحصيله      |

| الصفح                             | الموضوع                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   | ٢ – ابن الفرضى ورحلته إلى المشرق                       |
| <b>{ 9 9</b>                      | خلاصة هذه الرحلات                                      |
| o                                 | تلاميذ ابن الفرضي ، ومؤلفاته                           |
| o • Y                             | ملاحظات عامة على مؤلفاته                               |
| ٥ ، ٣                             | مناصبه ، ووفاتهمناصبه ،                                |
| o , {                             | من سمات شخصيته                                         |
| o . {                             | ١ - صراحته ، ودقته ، وأمانته                           |
|                                   | ٢ ~ عقليته المنظمة الواعية                             |
|                                   | ٣ · صلاحه ، وحسن خلقه ، وصدق إيمانه                    |
|                                   | ٤ – وأخيراً ، ثقافة ابن الفرضي الموسوعية               |
| ο.γ                               |                                                        |
| o . v                             |                                                        |
| o · A                             |                                                        |
| o · A                             | -                                                      |
| o · A                             |                                                        |
| ٥٠٩                               | =                                                      |
| 0 . 9                             |                                                        |
| o • 4                             |                                                        |
| ٥١٠                               |                                                        |
|                                   | دراسة كتاب (تاريخ العلماء ، والرواة للعلم بالأندلس) لا |
| 01.                               | أولاً – المحتوى                                        |
|                                   | النبأ – الموارد                                        |
|                                   | ١ – موارد صريحة                                        |
|                                   | منهج ابن الفرضي في ذكر الموارد الصريحة                 |
|                                   | ولاً - صيغ محددة مصاحبة للمورد                         |
|                                   | ئانياً – مكان ذكر المورد                               |
| 0 7 7                             | ئالثاً – التدقيق في احتيار المورد                      |
|                                   | رابعاً – التحقق من صحة ما يذكره المورد                 |
|                                   | خامساً – الدقة في أداء الرواية ، وفي نسبة النص إلى م   |
| ott                               | أ – الحرص على ذكر ألفاظ الرواية                        |
| : الواحد داخل الترجمة الواحدة ٢٤٥ |                                                        |
| o 7 8                             | سادساً – طرق استخدام موارده في كتابه                   |
| مضمون واحد للرواية                |                                                        |
| الترجمة الواحدة ٢٤                |                                                        |

| الصفحة                   | لموضوع                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070                      | سابعاً – التوثيق                                                                                 |
| 070                      | أ – العودة إلى الأصل                                                                             |
| 070                      | ب ذكر اسم الكتاب ، واسم صاحبه                                                                    |
| هُــــ نَا               | ج - توثيق كل جزئية من جزئيات الترجمة أحيا                                                        |
| 077                      | لامناً – طريقته في النقل عن المصادر                                                              |
| 770                      | ۱ – بين ابن الفرضى ، والخشىي                                                                     |
|                          | ۲ – بین ابن الفرضی ، والزبیدی                                                                    |
| رده المُحتلفة            | ملاحظات أخيرة على منهج ابن الفرضى فى ذكر موا.<br>الدينا المستقدة على منهج ابن الفرضى فى ذكر موا. |
| ٥٣٠.                     | ملاحظات نقدية عامة                                                                               |
| ب ابن الفرضي             | أ – موقف ابن الأبار من بعض جزئيات في كتا                                                         |
| or1                      | ب – بعض مآخذ ثاريخية                                                                             |
| 071                      | ١ تناقض١                                                                                         |
| 071                      | ٧ – أخطاء في التواريخ                                                                            |
|                          | ملاحظتان أخيرتان                                                                                 |
|                          | منهج ابن الفرضى فى كتابه                                                                         |
|                          | أولاً – مدى وفاء ابن الفرضى بتراحم كتابه                                                         |
|                          | ثانياً – البناء الداخلي لتراجم كتابه                                                             |
| ott                      |                                                                                                  |
| ٥٣٤                      |                                                                                                  |
| ٥٣٥                      |                                                                                                  |
| 070                      |                                                                                                  |
| ٥٣٦                      |                                                                                                  |
| ٥٣٦                      |                                                                                                  |
| ی بما                    |                                                                                                  |
| ۰۳۷                      |                                                                                                  |
| orv                      |                                                                                                  |
|                          | ٢ - تراجم الكتاب بين الطول ، والقصر                                                              |
|                          | ٣ - مدى تحقق التناسق والترتيب فى تراجم ، وأبوار                                                  |
| ، توزیع مادته بدقهٔ ۳۹ ه | <ul> <li>٤ – مدى التزامه بموضوع الترجمة ، ومدى نجاحه في</li> </ul>                               |
| o { •                    |                                                                                                  |
| 0 { }                    | ا – ذكر تواريخ ميلاد المترجمين                                                                   |
| o { \                    | _                                                                                                |
| 7 Z 1                    |                                                                                                  |

| الصفحة                                                    | الموضوع                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| والعبرة (إدراكه فائدة التاريخ)                            | رابعاً - الإشارة إلى مواطن العظمة .  |
| ب ابن الفرضي                                              | خامساً – المظاهر الحضارية في كتاب    |
| خصية ابن الفرضي في كتابه                                  | سادساً ، وأخيراً – مدى حضور ش        |
| 0 { 0                                                     |                                      |
| 0 { 0                                                     | ٢ - الترجيح                          |
| 0 8 7                                                     | ٣ – التعليل                          |
| o { V                                                     |                                      |
| o { Y                                                     | أ – التوضيح انمحترز                  |
| سدار الحكم                                                |                                      |
| نرين ، والاستدلال على صحته                                | ج تصویب رأی الآخ                     |
| οξΛ                                                       | الحلاصة                              |
| ، والأندلسين في مجال التراجم والطبقات                     |                                      |
| مؤلفاتهم ، وموضوعاتمامالفاتهم ، وموضوعاتما                |                                      |
| 00.                                                       |                                      |
| 001                                                       |                                      |
| وثقافاتم ، ومكانتهم في بحتمعهم ٢٥٥                        |                                      |
| 007                                                       |                                      |
| 007                                                       |                                      |
| ومنهج استحدامها                                           |                                      |
| 000                                                       |                                      |
| 000                                                       |                                      |
| نأليف كتب التراجم والطبقات                                |                                      |
| VC•                                                       |                                      |
|                                                           |                                      |
| خين المصريين والأندلسيين في محال (التراجم ، والطبقات) ٥٥٨ | حامساً ، وأحيراً — العلاقة بين المؤر |
| الباب الثالث والأخير                                      |                                      |
| (مؤرخو الحضارة والنظم)                                    |                                      |
| 071                                                       |                                      |
| 77.                                                       | مدخلمدخل                             |
| الفصل الأول                                               |                                      |
| ىرى الكندى صاحب " الولاة والقضاة ")                       | (المؤرخ المص                         |
| 707 - 707                                                 |                                      |
| کندی                                                      | أولاً - التعريف بالمؤرخ المصرى الك   |

۸.۳

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٠٢٥    | ١ نسبه، وأصله١                                                |
|        | ۲ – مولده ، ونشأته ، وأساتيذه                                 |
|        | ٣ - تلاميذه ، ومؤلفاته ، ووفاته                               |
|        | ٤ من سمات شخصيته                                              |
|        | أ – روحه الإيماني ، وأدبه الرفيع                              |
| ۰۷۲    | <ul> <li>- وطنيته ، وعاطفته المتزنة</li> </ul>                |
|        | ج - مخالطته العلماء ، ومجالستهم                               |
| ٥٧٤    | د - ثقافته الموسوعية                                          |
|        | ١ – الفقه والأدب                                              |
|        | ٢ – معرفته بالأنساب                                           |
| ٥٧٨    | ٣ – من معارفه التاريخية                                       |
| 0 7 9  | ملاحظتان على ثقافة الكندى                                     |
|        | ئانياً دراسة كتاب (الولاة)                                    |
|        | اُولاً المحتوى                                                |
|        | ئانياً – الموارد :                                            |
|        | ١ – الموارد الصريحة                                           |
|        | ۲ - الموارد المجهولة                                          |
| 09     | ٣ – الموارد غير التقليدية                                     |
| 091    | أ – وثائق نثرية                                               |
|        | ب - و ثائق شعرية                                              |
|        | ملاحظات منهجية على موارد الكندى في كتاب (الولاة)              |
|        | أ – الصيغ المستخدمة                                           |
| 091    | ب - موقفه من الأسانيد                                         |
| ٥٩٤,   | ج – الجمع بين أكثر من مورد صريح في سند الرواية .              |
| oq £   | دّ – الاكتفاء بذكر مورد واحد للروآية                          |
| 090    | ه - استكمال نسب المورد المهم عند أول ذكره                     |
| 090    | و – العودة إلى الأصل المنقول عنه ، وتحديده بدقة               |
| 097    | ز – منهجه في التعامل مع الموارد المحهولة                      |
|        | ح – منهجه فی استخدام الموارد غیر التقلیدیة                    |
|        | ط إغفال ذكر الموارد في بعض الروايات                           |
|        | ئالئاً - ملاحظات نقدية على بعض ما جاء فى كتاب (الولاة)        |
|        | <ul> <li>١ موقف ابن عمرو من البيعة ليزيد بن معاوية</li> </ul> |
| ك)     | ٢ – حقيقة الإتمامات الموجهة إلى الوالي (عبد الله بن عبد الملا |

| الصفح                          | الموضوع                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ل العصرين الأموى ، والعباسي١٠٢ | ٣ - حقيقة الاضطرابات والثورات العارمة في مصر ۋ             |
| ، وجهازهم الإداري والمالي ١٠٢  | أ - المبادئ والأسس الحضارية التي تحكم الولاة               |
| , نظم تطبيقية                  | ب – مدى النجاح فى تحويل المبادئ النظرية إلى                |
| 1 • V                          | ج – النتائج المرتبطة بالإجراءات التطبيقية                  |
| 1 · A                          | رابعاً ، وأخيراً – منهج الكندى في كتاب (الولاة)            |
| 1 • λ                          | تقديم                                                      |
| 7 • Α                          | ۱ – حول مقدمة المؤرخ الكندى لكتابه                         |
| 1 • 9                          | ۲ - مدى الوفاء بموضوع الكتاب                               |
| 11 ·                           | عناصِر المنهج                                              |
| 11.                            | أولاً - طريقة ترتيب الكتاب ، وعرضه                         |
| 111                            | ثانياً – طريقة العرض التاريخي                              |
| 111                            | ثالثاً مدى تحقق الترتيب والتسلسل المنطقى                   |
| ، ذلك ١١٥                      | رابعاً - الاهتمام بتوقيت الأحداث ، وملاحظات على            |
| يخ                             | خامساً - إدراك مواضع العظة والعبرة في أحداث التار          |
| 11A                            | سادساً - مظاهر الحضارة والنظم في كتاب (الولاة)             |
|                                | ١ - الظواهر السياسية والإدارية                             |
| 17.                            | ٣ – الظواهر الاقتصادية                                     |
| 171                            | ٣ – الظواهر الاحتماعية                                     |
| كتاب (الولاة)كتاب (الولاة)     | سابعاً ، وأخيراً - مدى حضور شخصية الكندي في آ              |
| 777                            | أ تعليل الأحداث                                            |
| 777                            | ب - التعليق على الأحداث                                    |
| 178                            | ج – الشرح والتوضيح                                         |
| ٦٢٤                            | الخلاصة                                                    |
| ٦٢٥                            | ثالثاً ، وأخيراً حدراسة كتاب (القضاة) للكندى               |
| 770                            | أولاً – مضمون الكتاب ومحتواه                               |
|                                | ئانياً – موارده                                            |
|                                | ١ – الموارد الصريحة                                        |
| 771                            | ٢ – الوثائق                                                |
| 777                            | ملاٍحظات على موارد الكندى فى (القضاة)                      |
| ٦٣٤                            | ئالئاً – ملاحظات نقدية                                     |
| <u>   ፕ۳٤</u>                  | ١ – موقف كعب بن صنة العبسى من قضاء مصر                     |
| <u> </u>                       | <ul> <li>٢ - علاقة الشهود بصحة الأحكام القضائية</li> </ul> |
| 1rv                            | ٣ – العلاقة بين الولاة ، والقضاة                           |
| 77Y                            | رابعاً ، وأخيراً سمنهج الكندى في كتاب (القضاة) .           |

| الصفح          | الموضوع                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٧٧٣٢         | مقدمات منهجية                                                    |
| 779            | عناصر المنهج                                                     |
| 779            | أولاِّ – التحزئة العامة للكتاب                                   |
| 71.            | ثانياً - طريقة العرض التاريخي                                    |
| ٦٤١            | ملاحظات على طريقة العرض التاريخي                                 |
| 781            | ١ – حسن توزيع المادة العلمية                                     |
| 7 ( )          | ٣ – الْتكرار                                                     |
| 7              | ٣ - السطحية ونقص المعلومات                                       |
| ن              | ثالثاً ٍ - مدى قدرة الكندى على الترتيب والتنظيم والتسلسل المنطقي |
|                | رابعاً – جانب العبرة والعظة                                      |
| 7 \$ \$ 3 \$ 7 | خامساً - التوقيت                                                 |
| 7 8 0          | سادساً - الظواهر الاحتماعية في كتاب (القضاة)                     |
| ٦٤٧            | سابعاً - الحضارة والنظم القضائية في كتاب الكندى (القضاة)         |
| 701(           | ثامناً ، وأخيراً - مدى حضور شخصية الكندى في كتاب (القضاة         |
| 707            | الخلاصة                                                          |
|                | الفصل الثابي                                                     |
| لبة)           | الخشني صاحب كتاب (قضاة قرم                                       |
|                | 707                                                              |
|                | أولاًٍ - محتوى الكتاب ومضمونه                                    |
|                | ثانياً – الموارد                                                 |
|                | ١ – موارد صريحة                                                  |
|                | ٢ – موارد بحهولة                                                 |
|                | ٣ – الوثائق                                                      |
|                | ملاحظات على موارد الحشنى فى (قضاة قرطبة)                         |
|                | ثالثاً ، وأخيراً – منهج الخشين في (قضاة قرطبة)                   |
|                | ١ – طريقة العرض التاريخي ، ومدى التحقق الترابط الموضوعي، و       |
| 777            |                                                                  |
|                | ٣ – الاهتمام بإبراز فائدة التاريخ                                |
|                |                                                                  |
|                | ٤ – المظاهر الحضارية والنظم القضائية بالكتاب                     |
|                | أ – الظواهر الاجتماعية                                           |
| 174            | أ – الظواهر الاجتماعية<br>ب – النظم القضائية                     |
| 178            | أ - الظواهر الاجتماعية                                           |

| الصفحا                           | الموضوع                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| ن ف ق ٤ هـــ                     | خلاصة شاملة فى الموازنة بين مؤرخى مصر والأندلس  |
|                                  | خاتمة الكتاب (النتائج ، والتوصيات)              |
|                                  | النتائج العامة للكتاب                           |
| ٦٧٥                              | توصيات الكتاب (نظرة مستقبلية)                   |
|                                  | ملاحق الكتابملاحق الكتاب                        |
| ٦٨١                              | الوثائقا                                        |
|                                  | ولا وثيقة حضارية من كتاب (الفلسفة السياسية عند  |
| ٦٨٣                              | ئانياً – من الوثائق التاريخية                   |
| .ين لله في مصر                   |                                                 |
| بن يدى الخليفة الناصر في الأندلس |                                                 |
|                                  | الحداول                                         |
| 19r                              | الخراثعل                                        |
|                                  | الدولة الطولونية                                |
| 798                              | مصر وما يتبعها في عهد الطولونيين                |
|                                  | الدولة العُبيدية في المغرب                      |
|                                  | <br>مصر الوسطى ، والسفلى في القرن الرابع الهجري |
|                                  | الخلافة العباسية في القرن الرابع الهجري         |
|                                  | الأندلس في العهد الأموى                         |
|                                  | قوائم المصادر والمراجع                          |
|                                  | منهجی ف ترتیب المصادر والمراجع                  |
|                                  | أولاً – القرآن الكريم                           |
| ٧٠٣                              | ثانياً - المخطوطاتثانياً - المخطوطات            |
| ٧٠٩                              | ئالثاً – المصادر                                |
| V { o                            | رابعاً – المراجع                                |
|                                  | خامساً – رسائل جامعية                           |
| ٧٦٢                              | أ – رسائل ماجستير                               |
| ٧٦٦                              | ب – رسائل دکتوراه                               |
| ٧٦٨                              | سادساً – دوريات                                 |
|                                  | سابعاً – الأطالس، والفهارس، ودوائر المعارف، و   |
| VV9                              | ثامناً – مراجع أجنبية                           |